## المنابعة الم

الخامِع الصَّغير وَنهوَ ائده وَالْخِامِع الصَّبير

لِلْمَافِطُ جَلَالِ الدِّينَ عَبْدِ الرَّحْنِ السَّعْنِي اللَّهِ السَّعْنِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المسّانيّد وللراسيل

عِمْ وَرَتِيبُ

جِبَارِتِي لُعِيْرِ صِوْرَ الْعِسْرِ فُولُولُو

إشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر

أبجزو الثالث

طاراله المساعدة والنونية

## جمَيع جقوق ا<sub>ب</sub>عَادة الطبع مَحفوْلَهُ للِنّاشِر ١٤١٤ هـ ١٩٩٤

المكالث: البشنات المكالث: البشناك المكالث : ١١/٧٠٦١ صب ١٤٤٧٣٩ صب ١١/٧٠٦١ مانف : ١١/٧٠٦١ صب ١١/٧٠٦١ مارة المكالث : ١١/٧٠٦١ مارة حريك مانف : ١١/٧٠٦١ مارة المكالث : ١١/٧٠٩١ مارة المكالث : ١١/٧٠٩١ مارة المكالث : ١١/٧٠٩١ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١/٧٠٠١ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٠٤١ مارة المكالث : ١١٢٩٢ مارة المكالث : ١١٠٤ مارة المكالث : ١١٠٤ مارة المكالث : ١١٠٤ مارة المكالث : ١١٤٢ مارة المكالث : ١١٤٢ مارة المكالث : ١١٤٢ مارة المكالث : ١٤٠٠ مارة المكالث : ١٤٠٠ مارة المكالث : ١١٠ مارة المكا

## رموز السيوطي في الجامع الكبير

| الاسم               | الرمز     | الاسم                           | الرمز |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| شعب الإيمان للبيهقي | هب        | البخاري                         | خ     |
| العقيلي في الضعفاء  | عق        | مسلم                            | ٩     |
| ابن عدي في الكامل   | عد        | ابن حبان                        | حب    |
| الخطيب البغدادي     | خط        | الحاكم في المستدرك              | 4     |
| تاریخ ابن عساکر     | کر        | الضياء المقدسي في المختارة      | ض     |
| تهذيب الآثار        | ابن جرير  | أبو داود                        | رد    |
| الصديق              | أبو بكر   | الترمذي                         | ت     |
| ابن الخطاب          | عمر .     | النسائي                         | ن     |
| ابن عفان            | عثمان     | ابن ماجه                        | هـ    |
| ابن أبي طالب        | علي       | أبو داود الطيالسي               | ط     |
| ابن أبي وقاص        | سعد       | أحمد بن حنبل                    | حم    |
| ابن مالك            | أنس       | زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل | عم    |
| ابن عازب            | البراء    | عبد الرزاق في المصنف            | عب    |
| ابن رباح            | بلال      | سعید ابن منصور                  | ص     |
| ابن عبد الله        | جابر      | ابن أبي شيبة في المصنف          | m     |
| ابن اليمان          | حذيفة     | أبو يعلى                        | ع     |
| ابن جبل             | معاذ      | المعجم الكبير للطبراني          | طب    |
| ابن أبي سفيان.      | معاوية    | الأوسط للطبراني                 | طس    |
| الباهلي             | أبو أمامة | الصغير للطبراني                 | طص    |
| الخدري              | أبو سعيد  | الدارقطني في السنن              | قط    |
| ابن عبد المطلب      | العباس    | حلية الأولياء لأبي نعيم         | حل    |
| ابن الصامت          | عبادة     | الكبرى للبيهقي                  | ق     |
| ابن ياسر            | عمار      |                                 |       |

١٤٨٤ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَجُوزُ دِعْوَىٰ (١) وَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ » (عب) .

٤٤٨٥ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبِدَاً » (عب ، ش ، ق ) .

٤٤٨٦ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَنْكَرَ
 بَعْدُ لَحِقَ بِهِ » (عب) .

٤٤٨٧ ـ عن سعيد بن المُسيِّب عَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ ! فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ » (ع) .

١٤٨٨ عن عَائِشَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مَرَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ بِالَّذِينَ يُدَوِّكُونَ (٢) بِالمَدِينَةَ ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيمَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : خُذُوا يَا بني أَرفدة ! حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : أَبُو الْقَاسِمُ الطَّيِّبُ ، أَبُو الْقَاسِمُ الطَّيِّبُ ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَارْتَدَعُوا » ( الدَّيلمي ) .

الله عَنْ عَبْدِ آللهِ بن قَيْسِ أَوْ ابْنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ : « كُنْتُ فِيمَنْ تَلَقَّىٰ عُمَرَ مَعْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَقْدِمَهُ الشَّامَ ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَسِيرُ إِذ لَقِيَهُ المُقلِّسُونَ (٣)

<sup>(</sup>١) دِعْوِي: النسبة لغير الأب.

<sup>(</sup>٢) يُدُوُّكُون: يخوضون ويموجون.

<sup>(</sup>٢) والمقلِّسون: الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد.

مِنْ أَهْلِ أَذْرُعَاتٍ بِالسَّيُوفِ وَالرِّمَاحِ فَقَالَ: مَهْ! رُدُّوهُمْ وَامْنَعُوهُمْ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هٰذَا سُنَّةُ الْعَجَمِ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَمْنَعْهُمْ مِنْهَا يَرَوْا أَنَّ فِي نَفْسِكَ نَقْضَاً لِعَهْدِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعُوهُمْ فِي طَاعَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ » ( أَبُو عبيدة ، كر ) .

٤٤٩٠ عن ابن عُمَر : « أَنَّ عُمَر سَابَق الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَبَقَهُ الزُّبَيْر ، فَقَالَ : سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! ثُمَّ إِنَّ عُمَر سَابَقَهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَسَبَقَهُ عُمَر : سَبَقْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » ( المحاملي ) .

اَلْمَا اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ الْحَادِي قَالَ : لاَ تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ » (ق) .

إِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يَتَغَنَّىٰ ﴿ سَمِعَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يَتَغَنَّىٰ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ » (ق) .

الْعَلَاءِ بن زِيَادٍ : « أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي مَسِيرٍ فَتَغَنَّى فَقَالَ : هَلَّا زِجَرْتُمُونِي إِذَا لَغَوْتُ » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي الصَّمْتِ ) .

اللَّهُ عَنْهُ فَسِرْنَا فِي رَكْبٍ فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسِرْنَا فِي رَكْبٍ فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : غَنّنَا مِنْ شِعْرِ ضِرَادٍ ، فَقَالَ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : غَنّنَا مِنْ شِعْرِ ضِرَادٍ ، فَقَالَ عُمْرُ : دَعُوا أَبَا عَبْدِ آللَّهِ يَتَغَنَّى مِنْ هُنَيَّاتٍ فُؤَادِهِ - يَعْنِي مِنْ شِعرِهِ - فَمَا زِلْتُ أُغَنِّهِمْ حَمَّىٰ إِذَا كَانَ السَّحَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعْ لِسَانَكَ يَا خَوَاتُ فَقَدْ أَسْحَرْنَا » (ق ، كر) .

259 عَنِ الْحَارِثِ بنِ عَبدِ آللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ : « أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في طَرِيقِ مَكَّةَ فِي خِلَافَتِهِ وَمَعَهُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَتَرَنَّمَ عُمَرُ بِبَيْتٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ - لَيْسَ مَعَهُ عِرَاقِيٍّ غَيْرُهُ : فَلْيَقُلْهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَاسْتَحْيَىٰ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ - لَيْسَ مَعَهُ عِرَاقِيٍّ غَيْرُهُ : فَلْيَقُلْهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَاسْتَحْيَىٰ عُمَرُ وَضَرَبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّىٰ انْقَطَعَتْ مِنَ الرَّكْبِ » (ق، والشَّافِعِي) .

﴿ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ : ﴿ أَنَّ الْحَمَٰوِ بَنُ الْحَمَٰوِ بِنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَدَلَّتْ ، فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ وَجُلًا وَتُؤَخِّرُ أَخْرَىٰ فَقَالَ عُمَرُ :

كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنُ بِمِرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِفٌ ثَمِلُ

ثُمَّ قَالَ : آللَّهُ أَكْبَرُ ، آللَّهُ أَكْبَرُ » (ق) .

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَكَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ خواتَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَكَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ خواتَ بنَ جُبَيْرٍ أَنْ يُغَنِّيهُمْ ، فَقَالَ : حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ عُمَرَ ، فَاسْتَأْذَنَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَعَنَّىٰ خواتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَحْسَنَ خَوَاتٌ ! ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

كَأَنَ رَاكِبَهَا غُصْنُ بِمِرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبُ ثَمِلُ

( وكيع الصغير في الغرر ) .

للهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ: لاَ تَخَلِّلُوا بِالْقَصَبِ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَانْزَعُوا قِشْرَهُ » ( ابن السني وأبو نَعِيم مَعَا فِي الطُّبِ ) .

اللَّهُ عَنْهُ: « مَا اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَدْمَانِ إِلَّا أَكَـلَ النَّبِيِّ ﷺ أَدْمَانِ إِلَّا أَكَـلَ أَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بَالآخَرِ » ( العسكري ) .

٤٥٠٠ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِم إِذَا أَكَلَ طَعَاماً أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أُوْ يُلْعِقَهَا » (ش) .

١ • ٤٥٠١ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ : « لَا تَتَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ » (ش) .

٢٠٠٧ عن عبدِ آللَّهِ بنِ مَعْقِلِ المزنيِّ : « أَنَّ رَجُلاً تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ فَنَفَرَ فَمُهُ ، فَنَهَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَعُودِ الآسِ » ( أبو عبيد فِي الْغَرِيب ، هب ) .

٢٥٠٣ - عن عيسىٰ بنِ عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ بِالْأَفَاقِ : انْهَوْا مَنْ قِبَلَكُمْ عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَعُودِ الْأَسِ » ( ابن السنِّي في الطُّبِّ ) .

٤٥٠٤ ـ عن عُروةَ قَالَ : « خَرَجَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْخَلاَءِ وَأَتَىٰ بِطَعَامٍ فَقَالُوا : نَدْعُوا بِوُضُوءٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي ، فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً » ( عب ، ش ، ومسدد ) .

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

١٠٠٦ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْبِطْنَةَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ! فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْجَسَدِ ، مُورِثَةٌ لِلسَّقَمِ ، مُحْسِلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِيهِمَا ! فَإِنَّهُ أَصْلَحُ لِلْجَسَدِ ، وَأَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِ ، وَإِنَّ آللَّهَ تَعَالَى لَيَبْغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَبْغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَبْغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّه بَعَالَى لَيَبْغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّه بَعَالَى لَيْبُغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّه بَعَالَى لَيْبُغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّه بَعَالَى لَيْبُغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى لَيْبُغُضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى لَيْبُعُ اللَّهُ عَلَيْ لِي الْمَالِقُ لَتَهُ إِنِّهُ إِلَيْهِ مُنْ السَّمِينَ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَاكَ عَتَّىٰ يُؤْثِرَ شَهُوتَهُ عَلَى دِينِهِ » ( أَبُو نعيم ) .

20.٧ ـ عَنْ أَسْلَمَ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَانَا أَنْ نَتَّخِذَ المُنْخُلَ وَيَقُولُ : إِنَّمَا عَهْدُنَا بِالشَّعِيرِ حَدِيثاً ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَأْكُلُوا سَمْرَاءَ الشَّامِ حَتَّىٰ تَنْخُلُوهُ » ( العسكري ) .

٢٥٠٨ - عن أبي مريم قَالَ : « رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلاً وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَىٰ لِيَأْكُلَ بِهَا قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَدُكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً » (ش، وابن جرير والمحاملي فِي أَمَالِيهِ).

٤٥٠٩ \_ عن زرِّ بنِ حُبَيْشٍ قَالَ : « سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا وَلَا تَهَجَّرُوا ، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ أَنْ يَحْذِفَهَا بِالْعَصَا أَوْ يَرْمِيَهَا بِالْحَجَرِ ثُمَّ يَأْكُلَهَا ، وَلٰكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ وَالرِّمَاحُ وَالنَّبْلُ » (عب ، وأَبُو عبيد فِي الْغَرِيب ، وابن سعد ، طب ، ك ، هق ، كر ) .

إِنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَيْبَالِي أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ وَلِتَذِلَّ لَكُمُ الأَسَلُ وَالرِّمَاحُ والنَّبْلُ » (كر) .

اللَّهُ عَنْهُمَا دُعِيَا إِلَى طَعَامِ فَأَجَابًا ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : لَقَدْ شَهِدْتُ طَعَامًا للَّهُ عَنْهُمَا دُعِيَا إِلَى طَعَامٍ فَأَجَابًا ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : لَقَدْ شَهِدْتُ طَعَامًا لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنْ يُكُونَ مُبَاهَاةً » ( ابن المبارك ، حم في الزُّهد) .

ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المُضْطَّرِ يَمُرُّ يَمُرُّ بِالتَّمْرِ قَالَ : « يَأْكُلُ مَا لَمْ يَأْخُذْ خُبْنَةً (١)» (عب) .

201٣ عن طارِقِ بنِ شِهَابٍ قَالَ: «خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَتُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَقَدْ أَرْمَلُوا فَسَأْلُوهُمُ الْبَيْعَ وَقَدْ رَاحَ لَهُمْ مَالٌ لَهُمْ حِينَ قَالُوا مَا عِنْدُنَا بَيْ فَسَأْلُوهُمُ الْقِرَىٰ ، فَقَالُوا : مَا نَطِيقُ قِرَاكُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ حَتَّى اقْتَلُوا فَتَرَكَتْ لَهُمْ الْأَعْرَابُ الْبُيُوتَ وَمَا فِيهَا ، وَأَخَذُوا لَهُمْ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ شَاةً ، فَأَتُوا عُمَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ آللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هٰذَا لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ وَأَهْلِ الذَّمَّةِ بِنْزُلِ كَنْتُ تَقَدَّمْتُ وَقَالٍ وَالْمَالِ وَأَهْلِ الذَّمَّةِ بِنَزُلِ لِكَالًا الشَّرِيْقِ » (هق) .

٤٥١٤ - عن سعيدِ بنِ وهبٍ قَالَ : « كُنْتُ أَتَقِي أَنْ آكُلَ مِنَ الشَّمَرَةِ حَتَّىٰ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : كَانَ فِيمَا بَايَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ : أَنْ يَأْكُلَ ابْنُ السَّبِيلِ يَوْمَهُ غَيْرَ مُفْسِدٍ » ( أَبو ذر في الجامع ) .

<sup>(</sup>١) خُبنَة: طرف الثوب.

2010 عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «سَافَرَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَأَرْمَلُوا بِحَيِّ مِنَ الأَعْرَابِ فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَىٰ فَأَبُوا ، فَسَأَلُوهُمُ الشَّرَاءَ فَأَبُوا فَضَغَطُوهُمْ ، فَأَصَابُوا مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَذَهَبَ الأَعْرَابُ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونَهُمْ ، فَأَشْفَقَتِ الأَنْصَارُ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فِي ضُرُوعِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ لاَبْنُ السَّبِيلِ أَحَقُ بِالمَاءِ مِنَ السَّاكِنِ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فِي ضُرُوعِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ لاَبْنُ السَّبِيلِ أَحَقُ بِالمَاءِ مِنَ السَّاكِنِ عَلَيْهِ » (مسدد هق).

اللّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ فِي بَطْنِهِ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً » ( أَبو عبيد في الغريب وأَبُو ذر الهروي في الجامع هق ) .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنِ اشْتَهَىٰ مُرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنِ اشْتَهَىٰ مَرِيضُكُمْ الشَّيْءَ فَلاَ تَحْمُوهُ ، فَلَعَلَّ آللَّهَ إِنَّمَا شَهَّاهُ بِذَٰلِكَ لِيَجْعَلَ شِفَاءَهُ فِيهِ » ( ابن أبي الدُّنيا ، عب ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اثْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِـهِ فَإِنَّـهُ مِنْ
 شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ » ( إبراهيم بن أبي ثابت في حديثه ) .

٠٧٠ ـ عن جريرٍ قَالَ : « عَزَمَ عَلِيٌّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاَأَكْتَوِيَنَّ » (مسدد) .

٤٥٢١ عن محمَّد بن عمرو عن أبيهِ عن جَدَّهِ قَالَ : « أَخَذَّ ثنِي ذَاتُ الْجَنْبِ في زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدُعِيَ رَجُلُ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَكُوِينِي فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ عُمَرُ فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تَقْرَبِ النَّارَ فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَنْ يَعْدُوهُ وَلَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ » (ش) .

٤٥٢٧ عن سعيد بن أيمن : « أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ وَجَعٌ فَنَعَتَ لَهُ النَّاسُ الْحُقنَة ، فَسَأَل عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَزَجَرَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا غَلَبَهُ الْوَجَعُ احْتَقَنَ فَسَأَل عُمَرُ : إِنْ فَبَرِىءَ مِنْ وَجَعِهِ ذٰلِك ، فَرَآهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ بُرْثِهِ فَقَالَ : احْتَقَنْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ عَادَ لَكَ فَعُدْ لَهَا ، يَعْنِي : احْتَقِنْ » ( أَبُو نَعِيم ) .

٢٥٢٣ ـ عن سعد بن إبراهيم أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « كَانَ يَكْرَهُ أَنْ أَدَاوِيَ دُبُرَ دَابِّةِ بِالْخَمْرِ » ( عب ) .

إلى الطَّبِيبِ فَقَالَ: بُطُهُ (١) ، فَإِنَّ المُدَّةَ إِذَا تُرِكَتْ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ أَكَلْتُهُ » (ش) . الطَّبِيبِ فَقَالَ: بُطُهُ (١) ، فَإِنَّ المُدَّةَ إِذَا تُرِكَتْ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ أَكَلْتُهُ » (ش) . (ش) . عنه يس بن أبي حازِم : « أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُو إِلَيْهِ النُّقُرُسَ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَّبَتْكَ الظَّهَائِرُ » ( الدينوري ، قال الحربي : أَيْ عَلَيْكَ بِالمَشْي حَافِياً فِي الْهَاجِرَةِ ) .

٢٥٢٦ ـ عن الزهري : « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ للمعيقيبِ : اجْلِسْ مِنِّي قَيْدَ رُمْحٍ وَكَانَ بِهِ ذَٰلِكَ الدَّاءُ وَكَانَ بَدْرِيًّا » ( ابن جرير ) .

٤٥٢٧ عن مَحْمُودِ بنِ لبيدٍ قَالَ : « أَمَّرَنِي يَحْيَىٰ بنُ الْحَكَمِ عَلَى جَرَسَ (٢) ، فَقَدِمْتُهَا فَحَدَّثُونِي أَنَّ عَبْدَ آللَّهِ بنَ جَعْفَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِصَاحِبِ هَٰذَا الْوَجَعِ : الْجُذَامَ اتَّقُوهُ كَمَا يُتَقَىٰ السَّبُعُ ، إِذَا هَبَطَ وَادِياً فَاهْبُطُوا غَيْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : وَآللَّهِ لَئِنْ كَانَ ابْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَكُمْ هٰذَا مَا كَذَبَكُمْ ، فَلَمَّا عَزَلَنِي عَنْ جَرَشَ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا جَعْفَرَ مَا حَدِيثُ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ أَهْلُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا جَعْفَرَ مَا حَدِيثُ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ أَهْلُ جَرَشَ ؟ فَقَالَ : كَذَبُوا وَآللَّهِ مَا حَدَّثَتُهُمْ هٰذَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يُؤْتَىٰ بِالْإِنَاءِ فِيهِ الْمَاءُ فَيُعْظِيهِ مُعَيْقِيبًا ، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَسْرَعَ فِيهِ ذٰلِكَ الْوَجَعُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) البَطُّ: شتُّ الدُّمُّل والخراج.

<sup>(</sup>٢) جَرَش: بلد بالأردن.

يَتَنَاوَلَهُ عُمَرُ مِنْ يَدِهِ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فَمِهِ حَتَّىٰ يَشْرَبَ مِنْهُ ، فَعَرَفْتُ إِنَّمَا يَصْنَعُ عُمَو فَلِكَ فِرَاراً مِنْ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءُ مِنَ الْعَدْوَىٰ ، قَالَ : وَكَانَ يَطْلُبُ لَهُ الطَّبَّ مِنْ كُلِّ مَنْ شَعِعَ لَهُ بِطُبِّ ، حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمَا مِنْ طُبِّ لِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، فَإِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ قَدْ أَسْرَعَ فِيهِ ؟ فَقَالاً : أَمَّا شَيْءٌ يُذْهِبُهُ فَلاَ فَيْدِرُ عَلَيْهِ وَلَٰكِنَّا سَنُدَاوِيهِ دَوَاءً يَقِفُهُ فَلاَ يَزِيدُ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَافِيَةٌ عَظِيمَةً أَنْ يَقِفَ فَلاَ يَزِيدُ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَافِيةٌ عَظِيمَةً أَنْ يَقِفَ فَلاَ يَزِيدُ ، فَقَالاً لَهُ : هَلْ تُنْبِثُ أَرْضُكَ الْحَنْظَلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالاَ : فَاجُمِعَ لَهُ مِثْكَانُونِ عَظِيمَةً أَنْ يَقِفَ فَلاَ يَزِيدُ ، فَقَالاً لَهُ : هَلْ تُنْبِثُ أَرْضُكَ الْحَنْظَلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالاً : فَاجْمَعْ لَنَا مِنْهُ ، فَلَا مَنْ يَقِفَ فَلا أَمْرَ فَجُمِعَ لَهُ مِنْهُ مِكْتَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ فَعَمَدَا إِلَى كُلِّ حَنْظَلَةٍ فَشَقَاهَا قَنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَضَعَعا لَنَا مِنْهُ ، مُعَيقِيبًا ، ثُمَّ أَخَدَ كُلُّ رَجُل مِنْهُ مَا إِحْدَىٰ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلا يَدُلُكُونِ بُطُونَ قَدَمَيْهِ مُعَيقِيبًا ، ثُمَّ أَخَدَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمَا بِإِحْدَىٰ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلا يَدُلُكَانِ بُطُونَ قَدَمَيْهِ أَنْ مَعْيقِيبًا مَثَنَّيْنِ الْمُعَلِقِيبًا يَتَنَخَمُ أَخْوَلُ مُونَ الْعَنْونَ قَدَمْ مُونَ الْمَالَالَةِ مَا زَالَ مُعَيقِيبًا وَلَالَهُ مَا زَالَ مُعَيقِيبًا أَلْكُ وَمُولُهِ مِن الْعَدُونَ قَدَى اللهِ مَا زَالَ مُعَيقِيبًا أَنْ يَرِيدُ وَجَعُهُ حَتَّى مَاتَ » ( ابن سعد ، وروى صدرَهُ ابنُ جرير إلى قَوْلِهِ مِن الْعَدُونَ فَلَ اللهِ مَن الْعَدُونَ فَلَى .

لِغَدَائِهِ فَهَابُوا وَكَانَ فِيهِمْ مُعَيْقِيبٌ وَكَانَ بِهِ جُذَامٌ فَأَكَلَ مُعَيْقِيبٌ مَعَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لِغَدَائِهِ فَهَابُوا وَكَانَ فِيهِمْ مُعَيْقِيبٌ وَكَانَ بِهِ جُذَامٌ فَأَكَلَ مُعَيْقِيبٌ مَعَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : خُذْ مِمَّا يَلِيكَ وَمِنْ شَقِّكَ ، فَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا آكَلَنِي في صَحْفَةٍ وَلَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَيْدُ رُمْح » ( ابن سعد وابن جرير ) .

النَّاسِ يَتَعَشَّوْنَ ، فَخَرَجَ فَقَالَ لِمُعَيْقِيبِ بنِ أَبِي فَاطِمَةَ الدُّوسِيِّ وَكَانَ لَهُ الْعَشَاءُ مَعَ النَّاسِ يَتَعَشَّوْنَ ، فَخَرَجَ فَقَالَ لِمُعَيْقِيبِ بنِ أَبِي فَاطِمَةَ الدُّوسِيِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ : أُدْنُ فَاجْلِسْ وَايمُ آللَّهِ لَوْ كَانَ غَيْرُكَ بِهِ الَّذِي بِكَ لَمَا جَلَسَ مِنِّي مِنْ مَهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ : أُدْنُ فَاجْلِسْ وَايمُ آللَّهِ لَوْ كَانَ غَيْرُكَ بِهِ الَّذِي بِكَ لَمَا جَلَسَ مِنِّي أَذْنَىٰ مِنْ قَيْدِ رُمْح ] » ( ابن سعد وابن جرير ) .

٤٥٣٠ عن الْقَاسِم بنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَظَرَ أُمَّ مَعْبَدٍ بِالصَّلَاةِ عَلَى عَتَبَةِ بنِ مَسْعُودٍ وَكَانَتْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ فَسَبَقَت بِالْجَنَازَةِ » ( ابن سعد ) .

إِمْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِي تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ آللَّهِ لاَ تُؤْذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ بِالْمُرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِي تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ آللَّهِ لاَ تُؤْذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ ، فَجَلَسَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَي بَيْتِكِ ، قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيْتًا » ( مالك والْخَرائطي فِي اعْتِلال ِ الْقُلُوب ) .

20٣٢ عَنْ شُييْم بِن زِنِيم البكري أَبِي مريم قَالَ : « كُنْتُ مَعَ عُمَرَ وَعَلِيًّ وَعَبِدِ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِ عُمَرَ بِهِ بَرَصٌ ، فَتَاوَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَخُرْ وَقَالَ بِيدِهِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : فَجَلَسْتَ عَلَى طَعَامِنَا وَآذَيْتَ جَلِيسَكَ ؟ فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : صَدَقَ ، فَحَمِدَ جَلِيسَكَ ؟ فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : صَدَقَ ، فَحَمِدَ آللَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ رَجُلُ لِعُمَر : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّ أَمْرَ هٰذَا كَذَا وَكَذَا يَنْتَقِصُهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : أَنْفِيه ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَحَمَلَهُ عَلَى نَاقَةٍ وَكَسَاهُ حُلَّةً » ( ابن جرير ) .

كُمَّىٰ شَدِيدَةً ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا شَيْئًا ، فَخَرَجَا فَأَتْبَعَهُمَا بِرَسُولٍ فَقَالَ : « إِنَّكُمَا دَخَلْتُمَا عَلَيَّ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا شَيْئًا ، فَخَرَجَا فَأَتْبَعَهُمَا بِرَسُولٍ فَقَالَ : « إِنَّكُمَا دَخَلْتُمَا عَلَيَّ فَلَمَّا خَرَجْتُمَا مِنْ عِنْدِي نَزَلَ المَلكَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِيَّ : مَا بِهِ ؟ قَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي : حُمَّى شَدِيدَةً ، قَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ : عَوِّذْهُ ، فَقَالَ : بِسْمِ آللَّهِ أَرْقِيكَ وَآللَّهُ يَشْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ لَيْقِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَةٍ وَطَرْفَةٍ عَيْنِ ، وَآللَّهِ يَشْفِيكَ ، خُذْهَا فَلْتُهْنِكَ ، فَمَا يَوْذِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَةٍ وَطَرْفَةٍ عَيْنِ ، وَآللَّهِ يَشْفِيكَ ، خُذْهَا فَلْتُهْنِكَ ، فَمَا يَوْدِيكَ وَلا نَفْخَ ، وَكُشِفَ مَا بِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكُمَا لِأَخْبِرَكُمَا » ( ابن السني في عَمَل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، طب في الدُّعاءِ ، قَالَ الْحَافِظ ابن حجر في أَمَالِيهِ : في سنده ضعيف ) .

\$ 2074 \_ عن غضيف بن الحارث قَالَ : « كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ قِبَلَنَا نَاسَاً يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ ، يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَىٰ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ في ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّهُمْ طَاثِفَةٌ مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ» (عب، هق).

اللَّهُ عَنْهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَىٰ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ » (عب) .

٤٥٣٦ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِالْأَسَلِ » (عب).
 ٤٥٣٧ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْفَرْسِ (١) فِي الذَّبِيحَةِ » ( أَبو عبيد في غريبهِ ، هق ).

اللَّهُ عَاصِم بَن عَبِيد آللَّهِ بِن عَاصِم بِن عَبِيد آللَّهِ بِن عَاصِم بِن عَمَر بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَجُلًا حَدَّ شَفْرَةً وَأَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالدَّرَةِ وَقَالَ : أَتَّعَذَّبُ الرُّوحَ ؟ أَلَا فَعَلْتَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا » ( مالك ، ق ) .

١٩٣٩ ـ عن أبي قلابةَ قَالَ : « رَأَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُودِيًّا يَجُرُّ بِرِجْلِ شَاةٍ ، فَقَالَ : سُقْهَا إِلٰى المَوْتِ سَوْقاً جَمِيلًا لاَ أُمَّ لَكَ » ( ابن أبي الدُّنْيَا في الأَضَاحِي ) .

لَهُ عَنْهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَّا عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحَهَا فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: سُقْهَا إِلَى المَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا ، لَا أُمَّ لَكَ » (ق) .

اللهُ عَنْهُ: « قَالَ عُمَـرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « قَالَ عُمَـرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْحُوتُ ذَكِيًّ أَكْلُهُ » ( قط ، ك ، ق ) .

لَّهُ عِنْدَنَا مِنْهُ قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهَا » ( مالك وأبو عبيد في الغريب ، عب ، ق ) .

٤٥٤٣ ـ عن أبي هريرة قَالَ : « قَدِمْتُ الْبَحْرَيْنَ فَسَأَلَنِي أَهْلُ الْبَحْرَيْنِ عَمَّا يَقْذِفُ

<sup>(</sup>١) الفُّرْسِ : كسر رقبة الذبيحة قبل أن يبردُ.

الْبَحْرُ مِنَ السَّمَكِ ، فَأَمْرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : مَا أَمَرْتَهُمْ ؟ قُلْتُ : أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَةِ ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَةِ ، ثُمَّ قَرَأً عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ ﴾ (ا) قَالَ : صيده مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَىٰ بِهِ » (ض وعبد بن حميد وابن لَكُمْ ﴾ (ا) قَالَ : صيده مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَىٰ بِهِ » (ض وعبد بن حميد وابن جميد وابن المنذر وأبو الشيخ ، ق ) .

١٥٤٤ - عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كُلُّوا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : قَدْ رَأَيْتُ بها رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كُلُّوا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : قَدْ رَأَيْتُ بها دَمَا ! فَقَالَ : كُلُوا » ( ابن وهب وابن جرير ) .

2080 عن موسَىٰ بنِ طلحَة : « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ الْأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ ، وَسَأَرْسِلُ لَكَ الْأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ ، وَسَأَرْسِلُ لَكَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعُرَابِ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَنَزَلْنَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا ، فَأَهْدَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ أَرْنَبًا فَأَكُلْنَاهَا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! وَكَذَا ، فَأَهُ لَدُعْ إِنْ جَرِير ) .

١٥٤٦ - عَنْ مُوْسَىٰ بِنِ طلحَة قَالَ: « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي ذَرِّ وَعَمَّارَ وَأَبِي اللَّهِ عَنْهُ لَأَبِي ذَرِّ وَعَمَّارَ وَأَبِي الدَّرِداء: أَتَذْكُرُونَ يَوْمَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! إِنِّي رَأَيْتُ فِيهَا دَمَا ، فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَمْ يَأْكُلُهُ ، قَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: إنِّي صَائِمٌ » ( هق ) .
 قَالَ: أَدْنُهُ اطْعَمْ ، قَالَ: إنِّي صَائِمٌ » ( هق ) .

١٤٥٧ - عن كثير بن شهابٍ قَالَ : « سَأَلْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْجُبْنَ يُصْنَعُ مِنَ اللَّبَنِ وَالمَاءِ وَاللَّبإِ ، فَكُلُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ آللَّهِ ، وَلا يَغُرَّنَّكُمْ أَعْدَاءُ آللَّهِ » ( كر ) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.

٤٥٤٨ ـ عن حمزة الزَّيَّاتِ قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى كثير بنِ
 شِهَابِ : مُرْ مَنْ قِبَلَكَ فَلْيَأْكُلِ الْخُبْزَ الْفَطِيرَ بِالْجُبْنِ ، فَإِنَّهُ أَبْقَىٰ فِي الْبَطْنِ » (كر) .

١٥٤٩ ـ عن ثورِ بنِ قُدَامَة قَالَ : « جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنْ لاَ تَأْكُلُوا مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ المُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ » (ق) .

. ٢٥٥٠ عن زيد بن وَهبٍ قَالَ : « أَتَاهُمْ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمْ فِي بَعْضِ المَغَاذِي : بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلاَلُهُ مِنْ حَرَامِهِ ! وَتَلْبَسُونَ الْفِرَاءَ فَانْظُرُوا ذَكِيَّهُ مِنْ مَيِّتِهِ » (ق) .

٤٥٥١ ـ عن شقيق : « أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ قَوْماً يَعْمَلُونَ الْجُبْنَ فَيَصْنَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ المَيْتَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَمُوا آللَّهَ وَكُلُوا » ( عب ، ش ) .

اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ : الْأَكُو وَكُلْ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَبَنُّ أَوْ لَبَأٌ » (عب ، ق ) .

٢٥٥٣ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُحَرِّم ِ الضَّبُ وَلٰكِنَّهُ قَلْرَهُ »
 ( حم ، م ، ن هـ ، وابن جرير وأبو عوانة وابْنُ عَبَّاسٍ ، ق ) .

١٥٥٤ \_ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ » ( ابن جرير ) .

2000 عن سعيد بنِ المُسَيِّبِ: « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ وَقَالَ: أُتِيَ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَإِنَّمَا الضَّبِّ وَقَالَ : أُتِي بِهِ النَّبِيِّ عَنْدَنَا لأَكَلْنَاهُ ، وَإِنَّهُ لِرِعَائِنَا وَسَفَرِنَا ، وَإِنَّ آللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ نَسَولُ آللَّهِ ﷺ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَنَا لأَكَلْنَاهُ ، وَإِنَّهُ لِرِعَائِنَا وَسَفَرِنَا ، وَإِنَّ آللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ نَاسًا كَثِيرًا » ( ابن مردويه ) .

٢٥٥٦ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَدِدْتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضَبِّ ضَبَيْنِ »
 ( عب ، ش ، وابن جرير ) .

٤٥٥٧ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «ضَبُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَجَاجَةٍ » (ش وابن جرير) .

٤٥٥٨ عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَجِلُّ خَلُّ مِنْ خَمْرٍ أَفْسِدَتْ حَتَّىٰ يَكُونَ آلِلَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَطِيبُ الْخَلُّ ، وَلَا بَأْسَ عَلَى امْرِيءٍ أَنْ يَبْتَاعَ خَلًا وُجِدَ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا بَعْدَمَا كَاتْ خَمْراً » (عب وَأَبُو عُبيد في الأَمْوالِ ، ق).

١٥٥٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِخَلِّ وَجَدْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ
 مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا بَعْدَمَا صَارَتْ خَمْراً » (ش ، ق) .

٤٥٦٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِينَ » (ش ، حم
 في الزهد ، حل ) .

٤٥٦١ - عَنْ رَجُلِ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ : « رَجَعْنَا مِنَ الْقَادِسِيَّةِ فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْتِجُ فَرَسَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا أُصْبَحَ نَحَرَ مُهْرَهَا ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ : أَصْلِحُوا إِلَى مَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ نَفْسًاً » (لناد) .

إِنَّ رُسُلِي أَتْنِي مِنْ قِبَلِكُمْ فَزَعَمَتْ أَنَّ قِبَلَكُمْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِخَلِيقَةٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ، إِنَّ رُسُلِي أَتْنِي مِنْ قِبَلِكُمْ فَزَعَمَتْ أَنَّ قِبَلَكُمْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِخَلِيقَةٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ، تَخْرُجُ مِثْلَ آذَانِ الْحَمِيرِ ثُمَّ تَتَشَقَّقُ عَنْ مِثْلِ اللَّوْلُوِ الأَبْيَضِ ، ثُمَّ تَصِيرُ مِثْلَ الْمُونَةِ أَكِلَ ، ثُمَّ اللَّخْضَرِ ، ثُمَّ تَصِيرُ مِثْلَ الْيَاتُوتِ ، ثُمَّ تَيْنعُ وَتَنْضُجُ فَتَكُونُ كَأَطْيَبِ فَالُوذَجِ أَكِلَ ، ثُمَّ تَيْبَسُ فَتَكُونُ كَأَطْيَبِ فَالُوذَجِ أَكِلَ ، ثُمَّ تَيْبَسُ فَتَكُونُ كَأَطْيَبِ فَالُوذَجِ أَكِلَ ، ثُمَّ تَيْبَسُ فَتَكُونُ رَسُلِي صَدَقَتْنِي فَلاَ أَرَىٰ هٰذِهِ الشَّجَرَة اللَّهُ عَلَى مَوْيَمَ حِينَ نَفِسَتْ بِعِيسَىٰ » (كر ، والسلفي في التَخاب حديث الغراءِ) .

**٤٥٦٣ ـ ع**ن عمرو بن دينارٍ قَالَ : « أُخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ

شَرِبَ قَائِماً ﴾ ( ابن جرير ) .

\$ 878 \_ عن أنس أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : يَا أَمْ الْمُوْمِنِينَ ! إِنَّ دِرْعِي تَخَرَّقَ ، قَالَ : أَلَمْ أَكْسُكهُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، وَلٰكِنَّهُ تَخَرَّقَ ، أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّ دِرْعِي تَخَرَّقَ ، قَالَ : أَلَمْ أَكْسُكهُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، وَلٰكِنَّهُ تَخَرَّقَ فَدَعَا لَهَا بِدِرْع ، فَجِيبَ وَخِيطَ ، وَقَالَ لَهَا : الْبَسِي هٰذَا \_ يَعْنِي الْخَلَقَ \_ إِذَا خَبَرْتِ فَلْدَا مَا لَهُ اللَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلَق ، وَإِذَا جَعَلْتِ الْبُرَّمَةَ (١) وَالْبَسِي هٰذَا إِذَا فَرَغْتِ ، فَإِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلَق ، وَهِنِ .

قَصِيصِ كَرَابِيسَ فَلَبِسَهُ ، فَمَا جَاوَزَ تَرَاقِيه حَتَّىٰ قَالَ : « الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُولِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : هَلْ تَدُرُونَ أُولِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : هَلْ تَدُرُونَ لَمَ قُلْتُ هٰؤُلَاهِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالُوا : لا ، إلا أَنْ تُخبِرَنَا ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ وَأَتِيَ بِثِيَابٍ لَهُ جُدُدٍ ، فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي بَعَنْنِي رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَ مُسْلِم كَسَاهُ اللَّهُ ثِيَابًا جُدُدًا ، فَعَمَدَ إلى سَمَلٍ مِنْ أَخْلَاقِ ثِيَابِهِ فَكَسَاهُ عَبْدَاً مُسْلِم كَسَاهُ اللَّهُ ثِيَابًا جُدُدًا ، فَعَمَدَ إلى سَمَلٍ مِنْ أَخْلَاقِ ثِيَابِهِ فَكَسَاهُ عَبْدَاً مُسْلِم كَسَاهُ اللَّهُ ثِيَابًا جُدُدًا ، فَعَمَدَ إلى سَمَلٍ مِنْ أَخْلَاقِ ثِيَابِهِ فَكَسَاهُ عَبْدَاً مُسْلِماً مِسْكِيناً لاَ يَكْسُوهُ إلاَّ لِلَّهِ : كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ ، وَفِي جِوَارِ اللَّهِ ، فَكَسَاهُ عَبْدَاً مُسْلِماً مَسْكِيناً لاَ يَكْسُوهُ إلاَّ لِلَّهِ : كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ ، وَفِي جِوَارِ اللَّهِ ، فَمُدَا فَي ضَمَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْهَا سِلْكُ ، حَيًّا وَمُنْتًا . قَالَ : ثُمَّ مَدَّ قَمِيصَهُ فَأَبْصَرَ فِيهِ فَضَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْهَا سِلْكُ ، حَيًّا وَمُنْتًا . قَالَ : ثُمَّ مَدَّ قَمِيصَهُ فَأَعْصَ فِيهِ فَضَالَ عَنْ أَصَابِعِهِ مَا يَكُفَّهُ ، وُلْقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَإِنَّ هُدْبَ فَلَا الْقَمِيصِ مُنْتَشِرَةً عَلَى الْمَامَةَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَإِنَّ هُذَٰبَ وَلَقَدْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَإِنَّ هُدْبَ فَلَا الْقَمِيصِ مُنَاتَشِرَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ! اللَّهِ مَا يَكُفَّهُ » (هناد ) .

إِلَّا هٰكَـٰذَا \_ وَرَفَعَ لَنَـٰا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْـهِ السَّبَّابَـةَ وَالْـوُسْـطَىٰ » (حم) ،

Harrie Alle Same and the second transport of the same

<sup>(</sup>١) البُرْمة: القِدر.

خ ، م ، ن هـ ، وَأَبُو عوانة والطُّحاوي ، ع ، حب ، حل ، ق ) .

١٥٦٧ عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ » (حم ، م ، د ، ت ، هـ وأَبُو عَوانة والطَّحاوي ، حب ، حل ، ق ) .

١٩٩٨ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَالأَخْرَى مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : هَاتَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي ، حَلَالٌ لِلإِنَاثِ » (طس) .

2019 عن ابنِ سِيرِينَ : « أَنَّ خَالِدَ بنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَى خَالِدٍ قَبِيصُ حَرِيرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا هٰذَا يَا خَالِدُ ؟ قَالَ : وَمَا بَالُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ أَلَيْسَ قَدْ لَبِسَهُ بْنُ عَوْفٍ ؟ قَالَ : فَأَنْتَ مِثْلُ ابْنِ عَوْفٍ ، وَلَكَ مِثْلُ مَا لِبْنِ عَوْفٍ ! عَزَمْتُ عَلَى مَنْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً مِمَّا يَلِيهِ ! فَمَزَّقُوهُ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ » (كر) .

٤٥٧٠ عن سويدِ بنِ غفلة قَالَ : « هَبَطْنَا مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَابِيَةَ فَلَقِيَنَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمُ الْحَرِيرُ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ آللَّهَ أَهْلَكَ قَوْمًا بِلِبَاسِكُمْ هٰذَا ، ثُمَّ رَمَاهُمْ حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا ، ثُمَّ أَتُوهُ فِي ثِيَابٍ قَطَرِيَّةٍ ، فَقَالَ : هٰذَا أَعْرفُ ثِيَابِ قَطَرِيَّةٍ ، فَقَالَ : هٰذَا أَعْرفُ ثِيَابِكُمْ » (كر) .

١٧٥١ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَجَدْتُ حُلَّةَ اسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيِّ ﷺ : هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ » ( ابن جرير فِي تَهْذِيبِهِ ) .
 خَلاقَ لَهُ » ( ابن جرير فِي تَهْذِيبِهِ ) .

١٤٥٧ - عن عُبيدة بنِ أبي لُبَابَة قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ فِي المَسْجِدِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ طَيْلَسَانُ مُزَرَّرٌ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : طَوِّلْ مَا شِثْتَ ، فَمَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّىٰ تَنْصَرِفَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ الرَّجُلُ انْصَرَفَ فَقَالَ : طَوِّلْ مَا شِثْتَ ، فَمَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّىٰ تَنْصَرِفَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ الرَّجُلُ انْصَرَفَ

إِلَيْهِ ، قَالَ : أُرِنِي ثَوْبَكَ ، فَأَخَذَهُ فَقَطَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَزْرَارِ الدِّيبَاجِ وَقَالَ : دُونَـكَ ثَوْبَكَ » ( ابن جرير ) .

وَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَصْلُحُ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ فِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَصْلُحُ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْرِيرِ » (ش) .

١٥٧٤ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : « شَكَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عَوْفٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ! تَأْذَنُ لِي أَنْ أَلْسِسَ قَمِيصاً مِنْ حَرِيرٍ ! فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَقَامَ عُمَرُ ، أَقْبَلَ بِابْنِهِ أَبِي مَلَمَةً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هٰذَا ؟ ثُمَّ أَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فِي جَيْبِ سَلَمَةً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ عُمْرُ : مَا هٰذَا ؟ ثُمَّ أَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ فَشَقَّهُ إِلَى أَسْفَلِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّهُ الْقَمْيِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّهُ لَكَ لِأَنَّكَ شَكَوْتَ إِلَيْهِ الْقَمْلَ ، فَأَمًا لِغَيْرِكَ فَلَا » ( ابن سعد وابن منبع ) .

20۷٥ ـ عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمٰنِ قَالَ : « دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ عَلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُ مُحَمَّدُ ابْنُهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِجَيْبِهِ فَشَقَّهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : غَفَرَ آللَّهُ لَكَ ! لَقَدْ أَفْزَعْتَ الصَّبِيَّ فَأَطَرْتَ قَلْبَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : غَفَرَ آللَّهُ لَكَ ! لَقَدْ أَفْزَعْتَ الصَّبِيَّ فَأَطَرْتَ قَلْبَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : فَإِنِّي أَلْبِسُ الْحَرِيرَ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ مِثْلُكَ » ( ابن عيينة قَالَ : تَكْسُوهُمُ الْحَرِيرَ ! قَالَ : فَإِنِّي أَلْبِسُ الْحَرِيرَ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ مِثْلُكَ » ( ابن عيينة في جامعه ومسدد وابن جرير ) .

اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ قَمِيصُ حَرِيرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذُكِرَ لِي أَنَّهُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ قَمِيصُ حَرِيرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذُكِرَ لِي أَنَّهُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْبَسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » يَلْبَسْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » ( مسدد وابن جرير وسنده صحيحٌ ) .

﴿ وَفَتَحَ ٱللَّهُ لَنَا فُتُوحَاً ﴿ أَقْبَلْنَا مِنَ الشَّامِ وَفَتَحَ ٱللَّهُ لَنَا فُتُوحَاً وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدٌ بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ يَتَلَقَّانَا ، وَلَبِسْنَا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ

وَثِيَابَ الْعَجَمِ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ جَعَلَ يَرْمِينَا فَرَجَعْنَا ، فَلَبِسْنَا بُرُودَاً يمانِيَّةً ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ : مَرْحَبًا بِأُولَادِ المُهَاجِرِينَ ! إِنَّ الْحَرِيرَ لَمْ يَرْضَهُ آللَّهُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَيَرْضَاهُ لَكُمْ ، إِنَّ الْحَرِيرَ لاَ يَصْلُحُ مِنْهُ إِلَّا هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا - يَعْنِي إِصْبَعًا وَإِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَاً وَأَرْبَعًا » ( سفيان بن عيينة في جامعِهِ ، هب ، كر ) .

الله عَنْهُ وَنَحْنُ بِآذَرِبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بِنِ فِرقَدِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ ، عَنْهُ وَنَحْنُ بِآذَرِبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بِنِ فِرقَدِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ ! وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ ، وَتَمَعْدَدُوا(١) ، وَاخْشُوشِنُوا ، وَاخْلُولِقُوا ، وَاغْفُوا الرَّكْبَ ، وَارْمُوا الأَغْرَاضَ ، وَانْزُوا ، وَإِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَنْ نَهَىٰ عَنْ لِبْسِ وَاقْطَعُوا الرَّكْبَ ، وَارْمُوا الأَغْرَاضِ ، وَانْزُوا ، وَإِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَنْ نَهَىٰ عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا ـ وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الْوُسْطَىٰ » ( أَبُو ذر الهروي في الجامع ، هب ) .

٤٥٧٩ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ الْحَرِيرَ لَمْ يَرْضَهُ آللَّهُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَيَرْضَاهُ لَكُمْ » (ش، هب، كر).

• ٤٥٨ - عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ أَبِي عَائِشَةَ : « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِحَلَّاقٍ فَحَلَقَهُ بِمُوسَىٰ ، يَعْنِي جَسَدَهُ ، فَاسْتَشْرَفَ النَّاسَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ، وَلٰكِنَّ النَّوْرَةَ مِنَ النَّعِيمِ فَكَرِهْتُهَا » ( ابن سعد ، ش ) .

١٨٥١ - عن محمَّد بنِ ربيعَة بنِ الْحَارِثِ : « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَآهُ وَهُوَ طَوِيلُ الشَّعْرِ وَذٰلِكَ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَنَا عَلَى نَاقَتِي وَأَنَا فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَنَا عَلَى نَاقَتِي وَأَنَا فِي ذِي الْحِجَّةِ أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَمَرنِي أَنْ أُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِي فَفَعَلْتُ » ( ابن سعد ) .

٢٥٨٢ - عن قَتَادَةَ قَالَ : « كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَتَنَوَّرُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » ( ابن سعد ) .

<sup>(</sup>١) تَمَعْدُد: ترك التنعُّم.

١٤٥٨٣ عَنْ محمَّدِ بنِ قَيْسِ الأسديِّ عَنْ رَجُلِ قَالَ: ( كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَطِيبُ بِالْحَدِيدِ ، فَقِيلِ لَهُ: أَلَّا تَنَوَّرُ ؟ قَالَ: إِنَّهَا مِنَ النَّعِيمِ فَإِنَّا نَكْرَهُهَا » (هب) .

٤٥٨٤ ـ عن أَنَس بِنِ مَـالِكٍ قَـالَ : قَالَ عُمَـرُ : « لَا تَنْقُشُـوا وَلَا تَكْتُبُـوا فِي خَوَاتِمِكُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ » ( ش والطَّحَاوي ) .

٤٥٨٥ عنِ ابنِ سيرينَ : « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَىٰ عَلَى رَجُلِ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ خَاتَمِي مِنْ حَدِيدٍ ، خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فَأَنْتُنْ » ( عب ، هب ) .

٤٥٨٦ ـ عن أبي جعفر : « أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَتَّمَ فِي الْيُسَارِ » ( ابن سعد ) .

١٥٨٧ ـ عن أنس بنِ مَالِكٍ قَالَ : « نَهَىٰ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَوَاتِيمِ شَيْءٌ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ » ( ابن سعد ) .

٤٥٨٨ ـ عن عامر الشعبي قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تَجِدُوا خَاتِماً فِيهِ نَقْشُ عَربِي إِلَّا كَسَرْتُمُوهُ ، فَوَجَدُوا فِي خَاتَم عَبْسَةَ بنِ فَرقدٍ الْعَامِل ِ فَكُسِرَ » ( ابن سعد ) .

٤٥٨٩ ـ عن عبد الرَّحْمٰنِ مَوْلَى قَيْسٍ قَالَ : « قَدِمَ أَبُو مُوسَىٰ وَزِيَادٌ عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَىٰ فِي يَدِ زِيَادٍ خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : اتَّخَذْتُمْ حَلَقَ اللَّهَبِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَمَّا أَنَا فَخَاتَمِي حَدِيدٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ أَنْتَنُ أَوْ أَخْبَثُ ، اللَّهَبِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ أَنْتَنُ أَوْ أَخْبَثُ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَخَتَّمًا فَلْيَتَخَتَّمْ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ » ( ابن سعد ومسدد ) .

٤٥٩٠ عن عُمَر بنِ الْخَطَّابِ: « أَنَّ النَّبِي ﷺ أَبْصَرَ عَلَى رَجُلِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: هٰذَا شَرُّ مِنْهُ ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ: هٰذَا شَرُّ مِنْهُ ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ ) ( الجنديسابوري ، وحم ) .

2011 - عَنْ جُبَيرٍ بِنِ نُفَيرٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ عَرَضَتْ لَهُ جَارِيَتُهُ أَنْ تَصْبُغَ لِحْيَتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَرَاكِ إِلَّا أَنْ تُطْفِئِي نُورِي كَمَا يُطْفِىءُ فُلاَنُ نُورَهُ » (ك ، وأبو نعيم في المعرفة ) .

2097 عن أبي قبيل المعافريِّ قَالَ: « دَخَلَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَبَغَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالسَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عُمْرُ : مَهْ أَنْتَ الْيَوْمِ شَابٌ ، فَقَالَ عَمْرُ وبنُ الْعَاصِ فَقَالَ عُمَرُ : عَهْدِي بِكَ شَيْخَا ، فَأَنْتَ الْيَوْمِ شَابٌ ، غَوْلَ عَمْرُ عَلْدُ السَّوَادَ » ( ابن عبد الحكم فِي فُتُوحِ عِفَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ هٰذَا السَّوَادَ » ( ابن عبد الحكم فِي فُتُوحِ مِصرَ ) .

209٣ عن ابنِ عُمَر : « أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُغَيِّرُ شَيْبَتَهُ فِي الإِسْلَام ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَلَا تُغَيِّر ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَام كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ شَيْبَتِي » يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَام كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ شَيْبَتِي » ( أبو نعيم فِي المَعرفةِ ) .

 ٤٥٩٤ - عن ابنِ عُمَرَ قَالَ : « كَانَ سَيْفُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ فِضَّةً أَرْبَعُ مائة دِرْهَمٍ » ( خط في رواة مالك ) .

١٩٩٥ - عن عائشة قَالَتْ : « إِنَّهُ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا بِأَحْظَائِنَا
 مِنَ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ » ( أبو عبيد في الأموال ِ ) .

2097 عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: « لَبِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَمِيصَاً جَدِيداً ثُمَّ دَعَانِي بِشَفْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: مُدَّ يَا بُنِيَّ كُمَّ قَمِيصِي فَالْزِقْ يَدَكَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِي ثُمَّ اقْطَعْ مَا فَضَلَ عَنْهَا ، فَقَطَعْتُ مِنْهَا الْكُمَّيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ، فَصَارَ فَمُ الْكُمِّ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض ، عَنْهَا ، فَقَالَ : دَعْهُ يَا بُنِيَّ ! هَكَذَا رَأَيْتُ وَقُلْتُ : يَا أَبْتِ ! لَوْ سَوَّيْتَ بِالْقَمِيصِ ! فَقَالَ : دَعْهُ يَا بُنِيَّ ! هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ » (حل) .

٤٥٩٧ ـ عن خرشة بن الحَرِّ قَالَ : « رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَرًّ

بِهِ فَتَى قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ وَهُو يَجُرُهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : أَحَاثِضُ أَنْتَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! وَهَلْ يَحِيضُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارَكَ عَلَى قَدَمَيْكَ ، أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! وَهَلْ يَحِيضُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارَكَ عَلَى قَدَمَيْكَ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَ طَرَفَ إِزَارِهِ فَقَطَعَ مَا أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ ، وَقَالَ خرشة : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْخُيُوطِ عَلَى عَقِبَيْهِ » (سفيان بن عيينة في جامِعِهِ) .

١٤٥٩٨ عن الحارث بن سُفْيَانَ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَزَالُ
 يَدْعُونِي ، فَأَتَىٰ بِالْقِبَاءِ مِنْ أَقْبِيَةِ الشُّرْكِ فَقَالَ : انْزَعْ هٰذَا الذَّهَبَ مِنْهَا » (ق) .

١٩٩٩ ـ عن ابنِ مسعُودٍ قَالَ : « دَخَلَ شَابٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ عُمَرُ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَىٰ لِرَبِّكَ وَأَنْقَىٰ لِثُوبِكَ » (ش ،
 ق ) .

٤٦٠٠ عن خرشة : « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِشِفْرَةٍ فَرَفَعَ إِزَارَ رَجُلٍ عَنْ
 كَعْبَيْهِ ثُمَّ قَطَعَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ » (ش) .

خَلَى عُتْبَةَ بِنِ فَرْقَدٍ قَمِيصاً طوِيلِ الْكُمِّ فَدَعَا بِشْفَرَةٍ لِيَقْطَعَهُ مِنْ عِنْدِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، عَلَى عُتْبَةَ بِنِ فَرْقَدٍ قَمِيصاً طوِيلِ الْكُمِّ فَدَعَا بِشْفَرَةٍ لِيَقْطَعَهُ مِنْ عِنْدِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : أَنَا أَكْفِيكُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ تَقْطَعَهُ عِنْدَ النَّاسَ ، فَتَرَكَهُ » (ش) .

١٩٠٢ ـ عن أبي مجلز قَالَ: «جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ: أَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَالْبَسُوا الأَزُرَ » (ش) .

٣٦٠٣ عَنْ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ تُفْتَرَشِ جُلُودُ السِّبَاعِ أَوْ تُلْبَسَ » (عب) .

٤٦٠٤ - عن ابنِ سيرينَ قَالَ : « رَأَىٰ عُمَـرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ عَلٰى رَجُل ِ قَلْنُسُوةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بها فَفُتِقَتْ » (عب) .

٤٦٠٥ - عن ابنِ سِيرينَ قَالَ : « رَأَىٰ عُمَـرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ عَلَى
 رَجُل ٍ قَلَنْسُوةً فِيهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَأَخَذَهَا فَخَرَقَهَا وَقَالَ : مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا مَيْتَةً » (عب) .

٢٦٠٦ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبَاً وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ » (عب ، ش).

١٩٠٧ - عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدٍ قَالَ : « رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ مُتَعَمِّماً قَدْ أَرْخَىٰ عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ » (ق) .

١٠٨ - عَنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اسْتَجِدُوا النِّعَالَ فَإِنَّهَا خَلَاخِيلُ الرِّجَالِ » ( وكيع في الغرر ) .

٤٦٠٩ - عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ رَأَىٰ غُلَاماً يَتَبَخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْبَخْتَرِيَّةَ مِشْيَةٌ تُكْرَهُ إِلَّا فِي سَبِيلِ آللَّهِ ، وَقَدْ مَدَحَ آللَّهُ أَقْوَامَاً فَقَالَ : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَاً ﴾ (١) فَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ (الأمِدِي في شَرح ديوان الأعْشَىٰ).

• ٤٦١٠ عن سليم بن حنظلةَ قَالَ : « أَتَيْنَا أُبِيَّ بِنَ كَعْبٍ لِنَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا نَمْشِي مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَمَا تَرَىٰ ؟ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ » ( ش ، خط في الجامع ) .

٤٦١١ ـ عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ : « أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فَأَقْرَعَهُ فَضَرَطَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا لَمْ نُرِدْ هٰذَا ، وَلٰكِنْ نَسْتَعْقِلُهَا لَكَ ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاً وَشَاةً » (عب) .

٤٦١٢ - عن أبي قلابة قَالَ : « كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَدَعُ فِي خِي خِلاَفَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْ لاَ يُؤْذَيْنَ » (ش) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

المُؤْمِنِينَ » (ش) . اللهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَاثِرِ مِنْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ » (ش) .

١٦٦٤ - عن أنس قَالَ : « رَأَىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنَّعَةً فَضَرَبَهَا
 وَقَالَ : لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ ، أَلْقِي الْقِنَاعَ » (ش وعبد ابن حميد) .

2710 عن صفيَّة بِنْتِ أَبِي عبيدٍ قَالَتْ: « خَرَجَتِ امْرَأَةً مُتَخَمِّرَةً مُتَجَلْبِبَةٌ فَقَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ هٰذِهِ المَرْأَةُ ؟ فَقِيلَ لَهُ: هٰذِهِ جَارِيَةٌ لِفُلانٍ - رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ ، عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ هٰذِهِ المَرْأَةُ ؟ فَقِيلَ لَهُ: هٰذِهِ جَارِيَةٌ لِفُلانٍ - رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة : مَا حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هٰذِهِ الأَمَةَ وَتُجَلَّبِيهَا وَتُشَبِهِيهَا فَلَيْسِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة : مَا حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هٰذِهِ الأَمَة وَتُجَلِّبِيهَا وَتُشَبِهِيهَا إِللَّهُ حَصَنَاتِ ! لاَ تُشَبِّهُوا إِللَّهُ مَنْ المُحْصَنَاتِ ! لاَ تُشَبِّهُوا الإَمَاءَ بِالمُحْصَنَاتِ ! لاَ تُشَبِّهُوا الإِمَاءَ بِالمُحْصَنَاتِ » (ق) .

تَّ ٢٦١٦ ـ عن أَنَس بِنِ مالِكٍ قَالَ : « كَانَ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ يَضْرِبُ ثَلْدُيُهُنَّ » (ق) ·

٤٦١٧ عَنِ المُسَيِّبِ بِنِ دارمَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي يَدِهِ دِرَّةٌ فَضَرَبَ رَأْسَ أُمَةٍ حَتَّىٰ سَقَطَ الْقِنَاعُ عَنْ رَأْسِهَا ، قَالَ : فِيمَ الْأَمَةُ تَشَبَّهُ بِالْحُرَّةِ » ( ابن سعد ) .

٤٦١٨ - عن مالك أنَّهُ بَلَغَهُ: « أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ آللَّهِ بنِ عُمَر ، رَآهَا عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَ: لِمَ أَرَىٰ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ؟ وَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ » ( مالك ) . جَارِيَةَ أَخِيكِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ؟ وَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ » ( مالك ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢١.

\* ٤٦٢ - عن أَبِي محذورةَ قَالَ : ( كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ صَفْوَانَ بْنُ أَمَيَّةَ بِجِفْنَةٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَدَعَا عُمَرُ نَاساً مَسَاكِينَ وَأَرِقًاءَ مِنْ أَرِقًاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : فَعَلَ آللَّهُ بِقَوْم ، أَوْ لَحَا آللَّهُ قَوْمَا مِنْ أَرِقًاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكُلُوا مَعَهُمْ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَمَا وَآللَّهِ مَا نَرُّغَبُ عَنْهُمْ ، وَلٰكِنَّا يَرْغَبُونَ عَنْ أَرِقَائِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُمْ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَمَا وَآللَّهِ مَا نَرُّغَبُ عَنْهُمْ ، وَلٰكِنَا يَشْعَلُهُمْ عَلَيْهِمْ لَا نَجِدُ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ ، (كر) .

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشَاوِرُهُ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بَو الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشَاوِرُهُ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : لاَ تَتَخِذُ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ فَإِنَّهُنَّ فَإِنَّهُ اللَّهَ نَزَعَ الْحَيَاءَ مِنْ وُجُوهِ فِي كَمَا نَزَعَ مِنْ وُجُوهِ الْحَيَاءَ مِنْ وُجُوهِ فَي فَوْمُ لاَ يَتَعَايَرُونَ الزِّنَا وَإِنَّ آللَّهَ نَزَعَ الْحَيَاءَ مِنْ وُجُوهِ فِي نَفْسِهَا وَتَخْلُفُكَ فِي وَلَدِهَا الْكَلَابِ ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَةٍ مِنْ سَبَايَا الْعَرَبِ تَحْفَظُكَ فِي نَفْسِهَا وَتَخْلُفُكَ فِي وَلَدِهَا اللهَ وَلَالَهُ الْكَالِ .

٤٦٢٧ - عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْخَدَمِ فَلَمْ يُوافِقَ شِيمَتُهُمْ شِيمَتُهُ ، فَإِنَّ النَّاسَ شِيَمٌ وَلاَ تُعَذَّبُوا عِبَادَ آللَّهِ ﴾ ( ابن راهویه ) .

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيراً فَانْتَحَرُوهُ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ جِلْدَهُ ، فَرَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيراً فَانْتَحَرُوهُ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ جِلْدَهُ ، فَرَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى عُمَر فَأْمَر بِقَطْعِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ عُمَر فَأَمَر بِقَطْعِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَلَيَّ بِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ : وَاللَّهِ إِنِّي لِأَراكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ ثُمَّ تُجِيعُهُمْ وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ حَتَىٰ لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَل لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ : وَاللَّهِ إِنْ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ كُمْ كُنْتَ تُعْطَىٰ بِبَعِيرِكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُماتَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَاغُرمْ لَهُ ثُمَانَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَاغُرمْ لَهُ ثَمَانِهُ فِرْهُمٍ ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَاغُرمْ لَهُ ثُمَانَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَاغُرمْ لَهُ ثَمَانِهُ فِرْهُمٍ ، فَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَاغُرمْ لَهُ ثَمَانِهُ وَرُهُم ، هُو مَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ لَهُ ثَمَانَةً وَرُهُمْ ، فَالْ الْعَبْدِ الرَّحْمُنِ بنِ حَاطِبٍ : قُمْ فَالْ فِهُمْ مَانَةً وَلْ عَمْمُ لَهُ ثَمَانَةً وَرُهُمْ ، وَاللَهُ عَلَيْهِمْ حَلَى الْمَانَةِ وَلْهُ مَا لَهُ لَيْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا لَهُ لِعَلْهِ فَلْ الْعَرْمُ لَهُ ثَمَانِهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُ لَهُ ثَمَانِهُ وَلَا الْوَجَدُولُ مَا مَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ مُ مُنْ اللَّهُ فَلَا الْعَلْمُ الْمَائِهُ وَلَا الْمُعْلَقِهُ وَلَا الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمُ لَهُ الْمُ الْعُمْنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٤٦٧٤ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي فِي كُلِّ مَبْتٍ ،

فَإِذَا وَجَدَ عَبْدَاً فِي عَمَلٍ لاَ يَطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ » ( مالك ، عب ، هب) .

٤٦٢٥ \_ عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا مَرَّ عَلٰى عَبْدِ قَالَ : « يَا فُلَانُ بَشِّرْ بِالْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ » ( عب ، ق ) .

كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ المُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهَا جِلْبَابُ مُقَنَّعَةً بِهِ فَسَأَلَهَا عُتِقْتِ ؟ قَالَتْ: لآ، كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ المُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهَا جِلْبَابُ مُقَنَّعَةً بِهِ فَسَأَلَهَا عُتِقْتِ ؟ قَالَتْ: لآ، قَالَ: فَمَا بَالُ الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ قَالَ: فَمَا بَالُ الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأَتْ ، فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَ بها رَأْسَهَا حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ عَنْ رَأْسِهَا » المُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأَتْ ، فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَ بها رَأْسَهَا حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ عَنْ رَأْسِهَا »

١٦٢٧ \_ عَنْ قَتَادَةَ : « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ » (عَبَ) .

١٦٢٨ عن عبد آللَّهِ بنِ نافِع عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكَا لِبَنِي هَاشِم ، فَسَأَلَ عُمْرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَصَّدَّقُ ؟ قَالَ : بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ » ( أَبُو عبيد ) .

٤٦٢٩ ـ عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ : « بَلَغَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَاً لَهُ قَدْ سَتَرَ حِيطَانَهُ ، فَقَالَ : وَٱللَّهِ لَئِنْ كَانَ كُذٰلِكَ لأَحْرِقَنَّ بَيْتَهُ » (ش، وهناد) .

٤٦٣٠ عَنْ سَلَمَةَ بن كَلْتُوم : « أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ابْتَنَىٰ بِدِمَشْقَ قَنْطَرَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بِالمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا عُوَيْمِرِ ابن أُمِّ عُوَيْمِرٍ! عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بِالمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا عُوَيْمِرِ ابن أُمِّ عُويْمِرٍ! أَمَا كَانَ لَكَ فِي بُنْيَانِ فَارِسَ وَالرُّومِ مَا يَكْفِيكَ حَتَّىٰ تَبْنِيَ الْبُنْيَانَاتِ! وَإِنَّمَا أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قُدُوةً » (كر) .

٢٦٣١ ـ عن راشِدِ بنِ سَعْدٍ قَالَ : « بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ابْتَنَىٰ كَنِيفًا بِحِمْصَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَا بَعْدُ ، يَا عُوَيْمِرُ ! أَمَا كَانَتْ لَكَ كِفَايَةٌ فِيمَا بَنَتِ الرُّومُ

عَنْ تَزَيُّنِ الدُّنْيَا ، وَقَدْ أَمَرَ آللَّهِ بِخَرَابِهَا » ( هناد ، ق في الزُّهْدِ ، كر ) .

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِي : عَلَى كُلِّ خَائِنٍ عَاصِم قَالَ : «كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِي : عَلَى كُلِّ خَائِنٍ أَمِينَانِ : المَاءُ وَالطِّينُ » ( الدَّينوري ) .

27٣٣ عن يزيد بن أبي حبيبٍ قَالَ : « أَوَّلُ مَنْ بَنَىٰ غُرْفَةً بِمِصْرَ خَارِجَةُ بْنُ حُذَافَةَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمْر بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ حُذَافَةَ بَنَىٰ غُرْفَةً ، وَلَقَدْ أَرَادَ خَارِجَةً أَنْ يَطُلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ جِيرَانِهِ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذَا فَاهْدِمْهَا إِنْ شَاءَ آللَّهُ \_ والسَّلامُ » يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَاتِ جِيرَانِهِ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذَا فَاهْدِمْهَا إِنْ شَاءَ آللَّهُ \_ والسَّلامُ » (ابن عبد الحكم).

٤٦٣٤ - عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! أَيِنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، إِذَا تَوَضَّأً ـ وَفِي لَفْظٍ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ »
 ﴿ حَم ، م ، ت ، ن ، حب ) .

١٦٣٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ » ( ابن خزيمة ) .

١٣٦ - عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: « كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ » (ش) .

١٩٣٧ - عن سعيد بن المُسيِّب : « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَٰلِكَ \_ يَعْنِي الاسْتِلْقَاءَ وَوَضْعَ إِحْدَىٰ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَىٰ » (مالك ، هب) .

٢٦٣٨ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ : كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُوَ جُنُبُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لِيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَوَ لَلْ اللَّهُ اللَّ

١٣٩ عن السَّائِبِ بن يزيد قَالَ : ﴿ كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمُرُّ عَلَيْنَا عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ وَقُبَيْلِهِ فَيَقُولُ : قُومُوا فَقِيلُوا ! فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ ﴾ (هب) .

٤٦٤٠ عن سويد الْعَدوي قَالَ: (كُنَّا نُصِلِّي مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ الظُّهْرَ ثُمَّ نَرُوحُ إِلٰى رِحَالِنَا فَنَقِيلُ » ( ابن سعد ) .

١٦٤١ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عَامِلًا لَهُ لَا يَقِيلُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قِلْ ! فَإِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ ، (ش) ·

١٤٢٤ - عَنْ عُبيد آللَّهِ بنِ عبدِ آللَّهِ الكلاعي قَالَ: (كَانَ عُمَرُبنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٍّ ، وَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ ، وَأَخْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّؤْيَا ، فَإِذَا قَصَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ! إِنْ كَانَ خَيْراً فَلَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ شَرًا فَعَلَى عَدُونَا » (ض ، هب ) .

١٦٤٣ ـ عن الزهري قَـالَ : ﴿ كَانَ عُمَـرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعَاً ، وَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ ، وَيَرْفَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ﴾ ( ابن سعد ) .

١٤٤٤ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتَرِهِ عَظِيماً طَوِيلًا ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ خَيْرُهُ ، لَمْ يُخْطِئْهُ سوقَهُ ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيِّ ، فَظِيماً طَوِيلًا ، فَإِنْ لَا يَشِفُ فَإِنَّهُ يَصِفُ ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ ، وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنْ لاَ يَبْدُو لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ ، (عب ، ش) .

٤٦٤٥ \_ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ اسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ بِجِبَاهِكُمْ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ ﴾ ﴿ شُ وَأَبُو ذَرِ الهروي في الْجَامِعِ ﴾ .

١٩٤٦ عَنْ مُحَمَّد بِنِ يَحْيَىٰ بِنِ جِنادةَ قَالَ : ﴿ قَالَ عُمَّرُ : مَنْ كَانَ لَـهُ مَالُ فَلْيُصْلِحُهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَعْمُرْهَا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِيءَ مَنْ لَا يُعْطِي إِلَّا مَنْ أَيْصُلِحُهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَعْمُرْهَا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِيءَ مَنْ لَا يُعْطِي إِلَّا مَنْ أَيْصِلِحُهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَعْمُرْهَا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِيءَ مَنْ لَا يُعْطِي إِلَّا مَنْ أَيْ الدُنيا ) .

٤٦٤٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « أَخِيفُوا الْهَوَامُّ قَبْلَ أَنْ تَخِيفَكُمْ ، وَانْتَضِلُوا وَتَمَعْدُدُوا وَاخْشُوشِنُوا ، وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَفَرِّقُوا عَنِ المَنِيَّةِ ، وَلاَ تَلِشُوا بِدَارٍ مُعْجِزَةٍ ، وَأَخِيفُوا الْحَيَّاتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخِيفَكُمْ ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ » ( أَبو عُبيد فِي الْغَرِيبِ ، ش ) .

٤٦٤٨ - عَنْ أَبِي مجلز قَالَ : « اسْتَلْقَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ ، وَكَانَ أَقْوَامٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَضَعَ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ صَنَعَ عُمَرُ » ( ابن راهویه وصحح ) .

١٦٤٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « امْلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ أَحَدُ الطَّحِينَيْنِ » (شُ وَأَبُو عبيد في الغريبِ بِلَفْظِ : إِحْدَىٰ الرَّيْعَيْنِ ) .

٤٦٥٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ سَاقَىٰ يَهودَ خَيْبَرَ عَلَى يَلْكَ الْأَمْوَال ِ عَلَى الشَّطْرِ وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ : أَنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ » (قط ، ق).

2701 عن نَافع قَالَ: «كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرِي أَرْضَهُ فَأَخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِع بِنِ خديج ، فَأَتَاهُ فَسَأَلُهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضَ كَانُوا يَعْطُونَ أَرْضَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّ لِي يَعْطُونَ أَرْضَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّ لِي المَاذِيَانَاتِ (١) وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْحَرْثِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ » (عب) .

١٩٥٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسْلام كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ( ابن راهويه ) .

٤٦٥٣ - عن مُجَاهِدٍ: « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لا يُغَيِّرُ شَيْبَهُ

<sup>(</sup>١) الماذِيَّة: السهلة الليِّنة.

فَقِيلَ لَهُ : لِمَ لَا تُغَيِّرُ ؟ وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُغَيِّرُ ! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ شَيْبَتِي » يَقُولُ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ شَيْبَتِي » ( ابن راهویه ، حب ) .

غَمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَنْ حُذَيفَةَ : « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ عَلَيْ الْفَتَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبُحْرِ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابَاً مُغْلَقاً يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ كَسْراً ، قَالَ عَمْرُ : كَسْراً لاَ أَبَا لَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَكَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعْمَرُ اللَّهُ عُمَرُ : كَسْراً لاَ أَبَا لَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَكَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعْرَا ، قَالَ : وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَٰلِكَ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ يُعْلَقَ ، فَقُلْتُ : بَلْ كَسْراً ، قَالَ : وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَٰلِكَ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ لَيُعَالَ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ لَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ لَكُ عَلَى الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ لَيْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَعَمْ عُلَى الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُولَ لَيُولِ إِلَا غَالِيطِ » ( أَبُو نعيم ) .

2700 عن حُذيفَة قَالَ: « كُنّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيّكُمْ يَخْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ آللّهِ عَلَيْهُ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: أَنَا ، قَالَ: فَقَالَ: وَنَكُ لَجَرِيءً ! وَكَيْفَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي النَّكَ لَجَرِيءً ! وَكَيْفَ ؟ قَالَ: قُلْتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهَ يَقُولُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي النَّهُ عَنْهُ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ المُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هٰذَا أُرِيدُ ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البُحْرِ ، قَالَ المُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هٰذَا أُرِيدُ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ ؟ قَالَ الْعَلْمَ الْبَابُ ؟ قَالَ الْمَعْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ لِكُذَا دُونَ اللّيْلَةِ ، إِنِّي حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ قَالَ : فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابُ ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ ! فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : عُمَرُ » (ش) .

الْعَصَبِ ، لَا يُرَىٰ مِثْلُهُ وَلَا يُدْرَىٰ مِثْلُهُ ، كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ ، فِيهِمْ رَجُلُ مِنْ قَحْطَانَ ، مِنْهُمْ مَنْ يُقَالُ لَهُ : لَتَبَايِعْنَا أَوْ لَنَقْتُلَنَّكَ فَإِنْ لَمْ يُعَالُ لَهُ : لَتَبَايِعْنَا أَوْ لَنَقْتُلَنَّكَ فَإِنْ لَمْ يُبَايِعْهُمْ قَتَلُوهُ » (نعيم) .

١٩٥٧ عن سليم بن قيس الحنظليِّ قَالَ : «خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافً عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَرِيءُ فَيُؤْشَرَ كَمَا تُؤْشَرُ الْجَزُورُ » (ك) .

١٩٥٨ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ آللَّهِ بَدَأً هٰذَا الأَمْرَ حِينَ بَدَأً نُبُوَةً وَرَحْمَةً ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى سُلْطَانِ وَرَحْمَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكاً وَرَحْمَةً ، ثُمَّ يَعُودُ جَبْرِيَّةً يَتَكَادَمُونَ تَكَادُمَ الْحَمِيرِ ، أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْغَزْوِ وَالْجِهَادِ مَا كَانَ حُلُواً خَضِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرًّا عَسِراً وَيَكُونَ ثُمَاماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حُطَاماً! فَإِذَا وَالْجِهَادِ مَا كَانَ حُلُواً خَضِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرًّا عَسِراً وَيَكُونَ ثُمَاماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حُطَاماً! فَإِذَا الْعَرَامُ فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ! فَإِنَّهُ خَيْرُ جِهَادِكُمْ » انْتَاطَتِ الْمَغَاذِي وَأَكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلًّ الْحَرَامُ فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ! فَإِنَّهُ خَيْرُ جِهَادِكُمْ » (نعيم بن حماد في الفتنِ ، كَ) .

١٦٥٩ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَوَّلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ نُبُوَّةٌ ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلْكُ وَجَبْرِيَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا ﴾ (نعيم بن حماد في الفتن ) .

١٦٦٠ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ : « أَنَّهُ سَمِعَ شُرَيْحاً يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : سَتُغْرْبَلُونَ حَتَّىٰ تَكُونُوا فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَرَبَتْ أَمَانَاتُهُمْ ، فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَرَبَتْ أَمَانَاتُهُمْ ، فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ فَقَالَ : تَقُولُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، وَتَتُركُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتَقُولُونَ : أَحَدٌ أَحَدٌ ! انْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَاكْفِنَا مَنْ بَغَانَا » ( قط في الأفراد ، طس ، حل ) .

اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْغَزْوِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ فَقَدْ غَزَوْتَ مَعَ

رَسُولَ ِ ٱللَّهِ ﷺ ! فَرَدَّدَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ في الشَّالِثَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا : اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ ! فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ بِطَرَفِ المَدِينَةِ مِنْكَ وَمِنْ أَصْحَابِكَ أَنْ تَخْرُجُوا فَتُفْسِدُوا عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ » ( البزار ، ك ) .

الْكَعْبَةِ! إِذَا وَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ ﷺ وَلَمْ يُعَالِحْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ » ( ابن سعد ، ك ، هب ) .

قَالَ : يَا أَصْحَابَ رَسُولِ آللَّهِ ! تَنَاصَحُوا ! فَإِنّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا غَلَبَكُمْ عَلَيْهَا \_ يَعْنِي قَالَ : يَا أَصْحَابَ رَسُولِ آللَّهِ ! تَنَاصَحُوا ! فَإِنّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا غَلَبَكُمْ عَلَيْهَا \_ يَعْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ ، وَمُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ » ( نعيم بن حماد في اللَّهِ الله تن ) .

٤٦٦٤ - عن صَفِيَّة بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَتْ : « زُلْزِلَتِ الأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّىٰ اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ : أَحْدَثْتُمْ لَقَدْ عَجَّلْتُمْ ، لَئِنْ عَادَتْ لأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ » (ش ، ق ، ونعيم بن حماد في الفتن ) .

١٦٦٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَهْلِكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبْلُغُ أَبْنَاءَ بَنَاتِ فَارِسَ » (ش) .

2777 عن أبي شبيانَ الأُسْدِيِّ قَالَ : « قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَمْ مَالُكَ يَا أَبَا ظِبْيَانَ ؟ قُلْتُ : أَنَا فِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمَائَةٍ ، قَالَ : فَاتَّخِذْ شَاءً بِهَا ! فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخِيءَ أَغْلِمَةً مِنْ قُرَيْشٍ يَمْنَعُونَ هٰذَا الْعَطَاءَ » (ش ، خ ، في الأدب وابن عبد البرفي العلم).

٤٦٦٧ - عن أبي ظبيانَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : « اعْتَقِدْ مَالًا وَاتَّخِذْ شَاءً ، فَيُوشِكُ أَنْ تُمْنَعُوا الْعَطَاءَ » (ش) .

٤٦٦٨ - عن جابر بن عبد آللَّهِ قَالَ : « قَلَّ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الَّتِي وَلِيَ فِيهَا ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَلَمْ يُخْبَرْ بِشَيْءٍ فَاغْتَمَّ لِلْلِكَ ، فَأَرْسَلَ رَاكِباً إِلَى الْيَمَنِ ، وَرَاكِباً إِلَى الْعِرَاقِ يَسْأَلُ : هَلْ رُؤِي شَيْءٌ مِنَ الْجَرَادِ أَمْ لَا ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ جَرَادٍ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رآهَا كَبَّرَ ثَلَاثاً ثُمَّ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ جَرَادٍ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رآهَا كَبَرَ ثَلَاثاً ثُمَّ الرَّاكِبُ اللَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ جَرَادٍ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رآهَا كَبَرَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : خَلَقَ آللَّهُ أَلْفَ أَمَّةٍ مِنْهَا سِتُمَاتَةٍ في الْبَحْرِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْفِقُ مِنْ هٰذِهِ الْأَمَمِ الْجَرَادَ ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ وَأَرْبَعُماتَةٍ فِي الْبَرِّ ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هٰذِهِ الْأَمَمِ الْجَرَادَ ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ وَالْعَلَمْ إِذَا انْقَطَعَ سِلْكُهُ ، ( نعيم بن حماد فِي الفتنِ والحكيم ، ع ، عد ، وأبو الشيخ في العظمة ، هب ) .

إِنَّ هٰهُنَا قَوْماً يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْأَمِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَقْبِلْ وَأَقْبِلْ بِهِمْ إِنَّ هٰهُنَا قَوْماً يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْأَمِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَقْبِلْ وَأَقْبِلْ بِهِمْ مَعَكَ ! فَأَقْبَلَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : أَعِدَّ سَوْطاً ! فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، أَقْبَلَ عَلَى مَعَكَ ! فَأَقْبَلَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّا لَسْنَا أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْنِي ، أُولِئِكَ أَمِيرِهِمْ ضَوْبًا بِالسَّوْطِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّا لَسْنَا أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْنِي ، أُولِئِكَ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ » ( أَبُو بَكْرِ المروزي في كتاب العلم ِ ) .

\$ 179 عن سعيد بنِ المُسيِّبِ قَالَ : « لَمَّا فَتِحَتْ أَدَانِي خُرَاسَانَ بَكَىٰ عُمَرُ بنُ الْمَعْبِ وَاللَّهِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَقَدْ فَتَحَ آللَّهُ عَلَيْكَ مِثْلَ هٰذَا الْفَتْحِ ! قَالَ : مَا لِي لاَ أَبْكِي ؟ وَآلِلَّهِ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَقَدْ فَتَحَ آللَّهُ عَلَيْكَ مِثْلَ هٰذَا الْفَتْحِ ! قَالَ : مَا لِي لاَ أَبْكِي ؟ وَآلِلَّهِ الْمَوْدِدُتُ أَنَّ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ بَحْراً مِنْ نَادٍ ! سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : إِذَا أَقْبَلَتْ رَايَاتُ وَلَيَاتُ وَلَيْتُ لَوْ إِينَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِثْلَ هُمَا لَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا الْقِيَامَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا الْقِيَامَةِ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا الْقِيَامَةِ وَ (حل ) .

٤٦٧١ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ تُوشِكُ الْقَرْيَةُ أَنْ تُخْرَبَ وَهِيَ عَامِرَةً ! قَالُوا : وَكَيْفَ تُخْرَبُ وَهِيَ عَامِرَةً ؟ قَالَ : إِذَا عَلاَ فُجَّارُهَا أَبْرَارَهَا ، وَسَادَ بِاللَّذُيَا مُنَافِقُهَا ﴾ ﴿ أَبُو مُوسَىٰ المديني في كتاب دولة الأشرار ﴾ .

٤٦٧٢ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَنْ تَزَالَ الْعَرَبُ عَرَبًا مَا كَانَتْ مَجَالِسُهَا

أَنْدِيَةً ، وَأَكَلَتْ طَعَامَهَا بَالْأَفْنِيَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَجَالِسُهَا أَخْبِيَةً وَأَكَلَتْ طَعَامَهَا في بُيُوتِهَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ أُمُورِكُمْ مَا تَعْرِفُونَ » ( ابن جرير ، ش ) .

27٧٣ عن مَسرُوقٍ قَالَ: « قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَيْفَ عَيْشُكُمْ ؟ قُلْنَا: أَخْصَبُ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ يَخَافُونَ الدَّجَالَ ، قَالَ: مَا قَبْلَ الدَّجَالِ أَغْشُكُمْ ؟ قُلْنَا: أَخْصَبُ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ يَخَافُونَ الدَّجَالَ ، قَالَ: مَا قَبْلَ الدَّجَالِ أَلَا اللَّجَالَ أَبَاهُ » أَخْوَفُ عَلَيْكُمُ الْهَرَجَ ، قُلْتُ : وَمَا الْهَرَجُ ؟ قَالَ: الْقَتْلُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَقْتُلُ أَبَاهُ » (ش) .

٤٦٧٤ - عن علقمةَ بنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ صُحْبَتُهُمْ بَلاَءُ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفْرٌ » ( ابن النَّجَار ) .

27٧٥ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : « دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لاَ يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَداً ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَذْعُوراً حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَمُوتَ أَبَداً ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَذْعُوراً حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : السَمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّكَ ! فَقَامَ عُمَرُ يَشْتَدُّ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَأَلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَنْشِدُكِ آللَّهَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَتْ : لاَ ، وَلَنْ أَبَرِّىءَ بَعْدَكَ أَحَدًا » (حم ، كر ) .

١٩٧٦ - عَنِ الْمِسورِ بِنِ مخرِمَةَ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَوْفٍ: أَلَمْ يَكُنْ فِيمَا تَقْرَأُ: قَاتِلُوا فِي آللَّهِ آخِرَ مَرَّةٍ كَمَا قَاتَلْتُمْ أَوَّلَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَوْفٍ: أَلَمْ يَكُنْ فِيمَا تَقْرَأُ: قَاتِلُوا فِي آللَّهِ آخِرَ مَرَّةٍ كَمَا قَاتَلْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ: مِنَىٰ ذَاكَ! قَالَ: إِذَا كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ الْأُمَرَاءَ ، وَبَنُو مَحْذُومٍ الْوُزَرَاءَ » (خط) .

١٩٧٧ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَبَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ خَبَطْتْنَا فِتْنَةٌ فَمَا شَاءَ آللَّهُ » (حم وابن منيع ومسدد والعدني وأبُو عبيد في الغريب ونعيم بن حماد في الْفِتن ، ك ، طس ، حل وخشيش في الاستقامة والدورقي وابن أبي عاصم وخيثمة في فضائل الصَّحابَةِ » (خط ، ص ) .

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ أَكْثَرُ وَجُوهِهِمْ وَجُوهُ الآدَمِيِّنَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ أَكْثَرُ وَجُوهِهِمْ وَجُوهُ الآدَمِيِّنَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللَّمَّاءَ ، لاَ يَرْعَوْنَ عَنْ قَبِيحٍ فَعَلُوهُ ، فَإِنْ بَايَعْتَهُمْ وَارَبُوكَ ، وَإِنْ حَدَّتُوكَ كَذَبُوكَ ، وَإِن ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ اغْتَابُوكَ ، صَبِيّهُمْ عَارِمٌ ، وَشَابُهُمْ كَذَبُوكَ ، وَإِن ائْتَمَنْتَهُمْ فَاجِرٌ ، لاَ يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ ، وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ ، الاخْتِلَاطُ بِهِمْ فَلْر ، وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْر ، الْحَلِيمُ فِيهِمْ غَاوٍ ، وَالْغَاوِي فِيهِمْ حَلِيمٌ ، السَّنَّةُ وَيَهِمْ مَنْتَهُمْ مُنْتَفْعَفُ ، وَالآمِرُ بِالمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ مُنَّهُمٌ ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَلِّكُ ، المُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ مُنْتَهُمْ مُنْتَفْعَفُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَقُواماً إِنْ تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مَنْتَهُمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِفَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِفَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِفَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِغَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِفَيْهِمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِفَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِغَيْبُهمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ ، يَسْتَأْتُونَ عَلَيْهِمْ يَغْيِهِمْ ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُونَ عَلَيْهِمْ فَي كَتَاب دُولِةِ الْأَسْرَارِ ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيثُ عَرب ، قَلْ اللّه عن ابن عمر انتهى ، وفي إسنادِ حديث عَلْ عَن ابن عمر انتهى ، وفي إسنادِ حديث عَلْمُ عَن ابن عمر انتهى ، وفي إسنادِ حديث

٤٦٧٩ عن صبيغ بن عسل قَالَ : « جِئْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَانَ الْهِدْنَةِ وَعَلَيَّ غَدِيرَتَانِ وَقَلَنْسُوةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ حِلْقَانُ الرُّؤُوسِ ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، طُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ لاَ أَدْوِيَ وَلاَ أَجَالِسَ » (كر) .

وَسُولِ آللَّهِ ﷺ بِالْجُعْرَانَةِ وَفِي ثَوْبٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ ؟ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ ؟ وَهُولَ آللَّهِ ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ، إعْدِلْ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ ! فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ آللَّهِ فَلاَ قَتْلُ مَعْدَدُ آللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ رَسُولِ آللَّهِ فَلاَ قَتْلُ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ رَسُولِ آللَهِ فَلاَ قَتْلُ اللَّهُ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي ، إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ » (م، ن، وابن جرير، طب) .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قِسَماً إِذْ جَاءَهُ ابنُ ذِي الْخويصرةِ التَّمِيميُ فَقَالَ : إعْدِلْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قِسَماً إِذْ جَاءَهُ ابنُ ذِي الْخويصرةِ التَّمِيميُ فَقَالَ : إعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعْهُ ! اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ! اثْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعْهُ ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَينظُرُ فِي قَلْدَوهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي رَصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي رَصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْفَ وَالدَّمَ ، آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُودُ فِي إِحْدَىٰ يَدَيْهِ أَو مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) الآية قَالَ أَبُو مَنْ النَّاسِ فَنزَلَتْ فِيهِمْ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) الآية قَالَ أَبُو مَنْ النَّاسِ فَنزَلَتْ فِيهِمْ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) الآية قَالَ أَبُو مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَةَ اتِ أَنَّ عَلِياً حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعْدُ عِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ النَّذِي نَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِياً حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعْدِءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الْقَدِي قَتَلَا أَلُهُ عَلَيْ عَلَى عَنْ وَتَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

٤٦٨٧ عن مقسم أبي القاسم مَولٰي عبد آللَّهِ بنِ الْحَارِثِ بنِ نَهْ فَلَ قَالَ : وَخَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بنُ كِلَابِ اللَّيْثُي حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَبْدَ آللَّهِ بْنَ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ آللَّهِ عَلَى حَيْنَ ؟ فَقَالَ : لَهُ : هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ آللَّهِ عَلَى حَيْنَ ؟ فَقَالَ : نَعْم ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تميم يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ آللَّهِ عَلَى وَهُو لَعُمْ مَا صَنَعْتَ فِي هٰ لَذَا الْيَوْم ، فَقَالَ يَعْطِي النَّاسَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هٰ لَذَا الْيَوْم ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هٰ لَذَا الْيَوْم ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ وَسُولُ آللَّهِ عَنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ عَنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ ؟ فَقَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدَ مَنْ يَكُونُ إِلَا لَمْ يَكُونُ لَهُ عَمْرً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! أَلَا لَهُ يَعْدُ إِلَا يَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، دَعُوهُ ! فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ مُمْرً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! أَلَا لَمْ تَمْدُ فَيَ اللَّهِ مَنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي الدِّينِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي

١٠٠٠) منورة التوبة، الآية: ٨٥.

النَّصْلِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءً ، ثُمَّ فِي الْقِدْحِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءً ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءً ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءً ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ » ( ابن جرير وابن النجار ) .

٤٦٨٣ عن عطاء بن السَّائِبِ قَالَ : « حَدَّثِنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ قَاضِياً مِنْ قُضَاةِ الشَّامِ أَتَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ رُؤْيا أَفْظَعْتْنِي ، قَالَ : مَا الشَّامِ أَتَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ رُؤْيا أَفْظَعْتْنِي ، قَالَ : مَا هِيَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ اللَّيلَ وَالنَّهَارِ مُنْصِرةً ﴾ (١) ، وَانْطَلِقْ ، فَوَاللَّهِ لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَداً ، قَالَ عَطَاءً : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَة يَوْمَ صِفِينَ » (ش) .

٢٦٨٤ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ! هَاجِرُوا قِبَلَ الْحَبَشَةِ ، تَخْرُجُ مِنْ أَوْدِيَةِ بَنِي عَلِيٍّ نَارٌ ، تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ ، تَحْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا وَتَقِيمُ إِذَا قَامُوا ، حَتَى إِنَّهَا لَتَحْشِرُ الْجُعْلَانَ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَى بُصْرَىٰ ، وَحَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقَعُ فَتَقِفُ حَتَّىٰ تَأْخُذَهُ » (ش) .

١٦٨٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اتْرُكُوا هٰذِهِ الْفُطْحَ الْوُجُوهَ مَا تَرَكُوكُمْ ،
 فَوَاللَّهِ ! لَوَدِدْتُ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَحْرًا لا يُطَاقُ » (ش) .

نَسَّاكٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَقِينَا عَبْدَ آللَّهِ بِنَ عَمْرٍ و فَقَالَ : يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَنْ يَسُوقُوا أَهْلَ خُرَاسَانَ وَأَهْلَ كيسَانَ سَوْقاً عَنِيفاً ، ثُمَّ يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنْخُلِ شَطْرَ دِجْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : خُراسَانَ وَأَهْلَ كيسَانَ سَوْقاً عَنِيفاً ، ثُمَّ يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنْخُلِ شَطْرَ دِجْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : كَمْ بُعْدُ أَيْلَةَ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟ قُلْنَا : أَرْبَعُ فَرَاسِخَ ، قَالَ : فَيَجِيئُونَ فَيَنْزِلُونَ بِها ثُمَّ يَبْعَثُونَ لِللهُ أَيْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : إِمَّا أَنْ تُخْلُوا لَنَا أَرْضَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ نَسِيرَ إِلَيْكُمْ ! فَيَتَفَرَّقُونَ عَلَى إلى أَهْلِ الْبُوفَةِ ، وَأَمَّا فِرْقَةً فَيلْحَقُونَ بِالْكُوفَةِ ، وَأَمَّا فِرْقَةً فَيلْحَقُونَ بِالْكُوفَةِ ، وَأَمَّا فِرْقَةً فَيلْحَقُونَ بِالْكُوفَةِ ، وَأَمَّا فِرْقَةً فَيلْحَقُونَ بِهِمْ ، ثُمَّ يَمْكُنُونَ سَنَةً فَيْبُعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِمَّا أَنْ تُحْلُوا لَنَا أَرْضَكُمْ فَيَلْحَقُونَ بِهِمْ ، ثُمَّ يَمْكُنُونَ سَنَةً فَيْبُعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِمَّا أَنْ تُحْلُوا لَنَا أَرْضَكُمْ ! فَيْلِكُوفَةِ : إِمَّا أَنْ تُحْلُوا لَنَا أَرْضَكُمْ فَيَالَمُ فَوْنَ بِهِمْ ، ثُمَّ يَمْكُنُونَ سَنَةً فَيْبُعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِمَّا أَنْ تُحْلُوا لَنَا أَرْضَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

وَإِمَّا أَنْ نَسِيرَ إِلَيْكُمْ! فَيَتَفَرَّقُونَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ ، فَتَلْحَقُ فِرْقَةٌ بِالشَّامِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِاللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ فَحَدَّنْنَاهُ بِما سَمِعْنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍ و أَعْلَمُ بِما يَقُولُ ، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ ، إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يَقُولُ : النَّاسِ ، إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يَقُولُ : لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ، فَقُلْنَا : هٰذَا خِلَافُ حَدِيثِ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ، فَقُلْنَا : هٰذَا خِلَافُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ و ! فَلَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ و فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا عَبْدِ اللَّهِ جَاءَ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِهِ ، قُلْنَا : مَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ » ( ابن جرير حصححه ، ق في البعثِ ) .

كَالَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُسُودِ الدُّوَلِيِّ قَالَ : « انْطَلَقْتُ أَنَا وَزَرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ مَعَ الأَشْعَرِيِّ إِلَى عُمْرِ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ و فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ لاَ يَبْقَىٰ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ قَتِيلٌ وَأَسِيرٌ يَحْكُمُ فِي دَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ أَيَظْهَرُ المُشْرِكُونَ عَلَى أَهْلِ الإسلام ؟ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَدَافَعَ مَنَاكِبُ بَنِي عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةَ عَلَى ذِي الْخلصَةِ \_ وَثَنُ كَانَ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَذَكَرْنَا لِعُمَر قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ و ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِما يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَر خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً حَتَّىٰ يَأْتِي عَمْرو ، فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِما يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ إِنَّ عُمْرَ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرو فَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو وَقُولَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو قَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو قَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو قَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو قَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو فَوْلَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرو نَتَى اللَّهُ عَنْ أَلَكِ بَنِ اللَّهِ بِنَ عَمْولَ الْحَافِظُ مَدَى الْحَلَقَ اللَّهُ عَلَى الْحَوْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْلُ عَلَى الْمُودِ ) .

٤٦٨٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ وَدَّعَ الْبَيْتَ وَقَالَ: وَآللَّهِ مَا أَدْرِي أَدَعُ خَزَائِنَ الْبَيْتِ وَمَا فِيهِ مِنَ السِّلَاحِ وَالمَالِ ، أَمْ أَقْسِمُهُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ! فَقَالَ لَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: امْضِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، إِنَّمَا لَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: امْضِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، إِنَّمَا

صَاحِبُهُ مِنَّا شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ يَقْسِمُهُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ » (نعيم) .

١٦٨٩ ـ عن ابن شودبِ قَالَ : قَـالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ : « لَا تَخْرُجُ دَابَّـةُ اللَّهُ عَنْـهُ : « لَا تَخْرُجُ دَابَّـةُ الْأَرْضِ مَوْمِنُ ». (نعيم بن حماد) .

١٩٩٠ عن قيس بن أبي حازم قَالَ: خَطَبَ عُمُو بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ قَصْراً لَهُ خَمْسُماتَةِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيٍّ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلٰى قَبْرِ رَسُولِ آللَهِ عَلَى فَقَالَ: هَنِئاً لَكَ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ! ثُمَّ قَالَ: أَوْ صِدِّيقُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلٰى قَبْرِ أَلْى قَبْرِ أَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٩٩١ عن مُجَاهِدٍ قَالَ : « قَرَأً عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ (١) فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! هَلْ تَدْرُونَ مَا ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ ؟ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ لَهُ عَشَرَةُ آلافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ صَدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ » ( ش وابن منذر وابن أبي حاتم ) .

قَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ ! أَفِي الْجَنَّةِ فَاكِهَةً ؟ قَالَ : «جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا : فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ ! أَفِي الْجَنَّةِ فَاكِهَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلُ وَرُمَّانٌ ، قَالُوا : أَقَالُونَ كَمَا تَأْكُلُونَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَضْعَافَ ذٰلِكَ ، قَالُوا : فَتَقْضُونَ أَقَالُكُونَ كَمَا تَأْكُلُونَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَضْعَافَ ذٰلِكَ ، قَالُوا : فَتَقْضُونَ الْحَوَائِجَ ؟ قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ يَعْرَقُونَ ثُمَّ يَرْشَحُونَ فَيُذْهِبُ آللَّهُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى » الْحَارِث وعبد بن حميد وابن مردويه \_ وسندُه ضَعيف ) .

\$ \$ 197 \_ عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ قَالَ : « جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣.

اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ (١) فَأَيْنَ النَّارُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ : أَجِيبُوهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَأَيْتَ النَّهَارَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ يَمْلُأ الأَرْضَ فَأَيْنَ الآخَرُ ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ آللَّهِ المُنْزَلِ كَمَا اللَّيْهُودِيُّ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ آللَّهِ المُنْزَلِ كَمَا قُلْتَ » (عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن خسرو وهو لفظه ) .

١٩٩٤ - عن أبي الْعَالِيَةِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ » آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ » ( الذَّهبي في فَضْلِ العِلْمِ ، هب ، خد ) .

2790 عن أبي غَفارٍ قَالَ: « مَرَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْم يَرْمُونَ فَقَالَ: مَا أَسْوَأَ رَمْيكُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ مُتَعَلِّمِينَ ، قَالَ: لَفْظُكُمْ أَسْوَأَ مِنْ رَمْيِكُمْ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! يُضَحَّى بِالضَّبْي ؟ قَالَ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْيُ ؟ بَعْضُهُمْ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! يُضَحَّى بِالضَّبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْيُ ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : ظَبْي ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ : طَبْقُ ؟ فَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ قُلْتَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْتَ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

١٩٩٦ عَنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسِ قَالَ : قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا » ( الدَّارمِي وَأَبُو عبيد فِي الْغَريب ونصر في الْحجَّة ، هب وابن عبد البر في العلم ) .

١٩٩٧ ـ عن مورق العجلي قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « تَعَلَّمُوا السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ » ( أَبُو عبيد في فضائِلِهِ ، ص ، ش ، والدَّارمي وابن عبد البر ، ق ) .

١٩٩٨ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ الْعِلْمَ ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٧.

وَلاَ تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ ، فَلاَ يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ ، حم في الزَّهـ د وآدم بن أَبي إِياسٍ في العلم والدينوري في المجالسةِ وابن منده في غرائب شعبة والأجري في أخلاقِ حملةِ الْقرآنِ ، هب وابن عبد البر في العلم ، ش ) .

\$ 199 عن الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : تَفَقَّهُوا في الدِّينِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْذَرُ أَحَدُ بِاتِّبَاعِ بَاطِلٍ وَهُوَ يُرَىٰ أَنَّهُ بَاطِلٌ » ( آدم بن أبي إياس في العلم ) .

٤٧٠٠ = عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ الأَشعريِّ : «أَمَّا بَعْدُ! فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبيًّ ، وَتَمَعْدَدُوا فَإِنَّهُ مَعَدَّيُونَ » (ش) .

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ أَتَحَدَّثُ اللَّهِ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ أَتَحَدَّثُ اللَّهِ اللَّهُ فِقَهُ ، فَجَلَسَ عُمَرُ فَتَحَدَّثَا طَوِيلًا ، ثُمَّ أَتَحَدَّثُ اللَّهِ اللَّهُ فِي صَلَاةٍ » (عب ، ش ) . إِنَّ الْمُوسَىٰ قَالَ : الصَّلَاةَ » (عب ، ش ) .

٤٧٠٢ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : ﴿ أَلَا إِنَّ أَصْدَقَ الْقِيـلِ قِيـلُ آللَّهِ ،
 وَأَحْسَنَ الْهَدْي ِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، أَلَا إِنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا
 بِخَيْرِ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ عَنْ أَكَابِرِهِمْ ﴾ ( ابن عبد البر في العلم ) .

ُ ٤٧٠٣ ـ عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَدْ عَلِمْتُ مَتَىٰ صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَىٰ فَسَادُهُمْ ، إِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَىٰ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ ، وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ النَّعْسَىٰ عَلَيْهِ الْكَبِيرِ ، وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ فَاهْتَدَيَا » ( ابن عبد البر ) .

٤٧٠٤ ـ عن الزهري قَالَ : « كَانَ مَجْلِسُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُغْتَصًّا عَنِ الْقُرَّاءِ
 شَبَابًا وَكُهُولًا فَرُبَّمَا اسْتَشَارَهُمْ وَيَقُولُ : لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ حَدَاثَةُ سِنِّهِ أَنْ يُشِيرَ بِرَأْيِهِ ، فَإِنَّ

الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَى حَدَاثَةِ السِّنِّ وَقِدَمِهِ ، وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ » ( ابن عبد البر ، ق ) .

 ٤٧٠٥ - عن أبي عثمانَ النهديِّ : « أَنَّ عُمرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ » (ق) .

قَالَ : « قَدِمَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عُمَرُ : مَنِ قَالَ : « قَدِمَ عَلْى مُمْرُو بِنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عُمَرُ : مَنِ الْسَتَخْلَفْتَ عَلَى مِصْرَ ؟ قَالَ : مُجَاهِدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَوْلَى ابْنَةِ غَزْوَانَ : قَالَ : مُعَمْ : إِنَّ الْعِلْمَ لَيَرْفَعُ بِصَاحِبِهِ » ( ابن عبد الحكم ) . قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُ كَاتِبُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعِلْمَ لَيَرْفَعُ بِصَاحِبِهِ » ( ابن عبد الحكم ) .

٧٠٧ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهُ فِي اللَّهِينِ ، وَخُسْنِ الْعِبَادَةِ » ( أَبُو عُبيد ) .

٤٧٠٨ - عن ابنِ مُعَاوِيَةَ الكِنْديِّ قَالَ: « قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ ، فَسَأْلَنِي عَنِ النَّاسِ فَقَالَ: لَعَلَّ الرَّجُلَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ كَالْبَعِيرِ النَّافِرِ ، فَإِنْ رَأَىٰ مَنْ يَعْرِفُهُمْ جَلَسَ إِلَيْهِمْ ؟ قُلْتُ: لاَ ، وَلٰكِنَّهَا مَجَالِسُ شَتَّىٰ رَأَىٰ مَنْ يَعْرِفُهُمْ جَلَسَ إِلَيْهِمْ ؟ قُلْتُ: لاَ ، وَلٰكِنَّهَا مَجَالِسُ شَتَّىٰ يَجْلِسُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْخَيْرَ وَيَذْكُرُونَهُ ، قَالَ: لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ كَذٰلِكَ » يَجْلِسُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْخَيْرَ وَيَذْكُرُونَهُ ، قَالَ: لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ كَذٰلِكَ »
 ( المروزي ، ش ) .

٤٧٠٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ
 دِينِكُمْ » (ش) .

٤٧١٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا كِتَابَ ٱللَّهِ تَعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ » (ش) .

اللّه عَنْهُ فِيهِمُ الْحَسَنِ قَالَ : « لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِيهِمُ اللَّحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، سَرَّحَهُمْ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ حَبَسْتُكَ ؟ إِنَّ اللّٰحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، سَرَّحَهُمْ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ حَبَسْتُكَ ؟ إِنَّ اللّٰحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، سَرَّحَهُمْ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ حَبَسْتُكَ ؟ إِنَّ اللّٰحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ اللّهَ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهَ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهَ عَنْهُ فَيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهَ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيهُمْ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهُمُ اللّهُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهِمُ اللّهُ عَنْهُ فِيهِمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُ فَوْمُ اللّهُ عَنْهُ فَيْلًا ثُمُّ قَالَ : هَلْ تَدْرِي لِمَ حَبْسُتُكَ ؟ إِنّ اللّهُ عَنْهُ فَيْ إِنْ اللّهُ عَنْهُ فَيْمُ اللّهُ عَنْهُ فَلْكُ عَلَمْ عَلَالَ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَالَ عَلَيْ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَنْهُ فِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالًا عَلَالَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَمْ عَلْمُ عَلّ

رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ حَذَّرَنَا كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ ، وَإِنِّي تَخَوَّفْتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، وَلَسْتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ » ( ابن سعد ، ع ) .

٤٧١٢ - عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : « سَمِعْتُ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : إِيَّاكُمْ وَالمُنَافِقَ الْعَلِيمَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَكُونُ المُنَافِقُ عَلِيماً ؟
 قَالَ : يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِالمُنْكَرِ » ( هب ، وابن النَّجَّارِ ) .

اللّه عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : « يَهْدِمُ الدِّينَ - وَفِي لَفْظٍ - : يَهْدِمُ الإسْلاَمَ - ثَلَاثَةٌ : زَيْعَةُ عَالِمٍ ، وَمُجَادَلَةُ مُنَافِقٍ بِالقُرْآنِ ، وَأَثِمَّةٌ مُضِلُّونَ » ( ابن الإسْلاَمَ - ثَلَاثَةٌ : زَيْعَةُ عَالِمٍ ، وَمُجَادَلَةُ مُنَافِقٍ وابن عبد الْبَرِّ في العلم وابن النَّجَارِ ) .
 المبارك وجعفر الفريابي في صفّةِ المُنَافِقِ وابن عبد الْبَرِّ في العلم وابن النَّجَارِ ) .

2410 عَنِ الْعَلَاءِ بن موسَىٰ قَالَ: «حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: «خَرَجَ رَجُلُ مِنْ مُسَالِمَةِ مِصْرَ إِلَى المَدِينَةِ فِي خِلاَفَةِ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَهُو في مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: رَحِمَ آللَّهُ مَنْ يُضيفُنِي اللَّيلَةَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَانْصَرَفَ بِهِ فَأَدْخَلَهُ مَنْزِلَهُ ، فَأَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجَاً وَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ وَمِلْحَا جَرِيشاً ثُمَّ قَالَ لَهُ: فَأَدْخَلَهُ مَنْزِلَهُ ، فَأُوقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجَاً وَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ وَمِلْحَا جَرِيشاً ثُمَّ قَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ مُسَالِمَتِها ، مِنْ أَي الْقَبَائِل ؟ قَالَ: مِنْ مُسَالِمَتِها ، قَالَ: نَهَىٰ اللَّهَ السَّرَاجَ وَرَفَعَ الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَهُ ، ثُمَّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ مُجَالَسَتِكُمْ ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ مِنْكُمْ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَتَرَأَسُونَ حِلَق رَسُولُ آللَّهِ عَنْ مُجَالَسَتِكُمْ ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ مِنْكُمْ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَتَرَأَسُونَ حِلَق الْعِلْمِ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ السَّرِيفُ وَثَبْتُمْ فِي حِلَقِهِ ثُمَّ قُلْتُمْ : لَا ثُمَّ لاَ » ( نصر ) .

٤٧١٦ عن أبي حازم قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَخَافُ عَلَى هُذَا الأَمْرِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ ، لَا أَخَافُ عَلَيْهِ مُؤْمِنَا لَإِنَّهُ قَدِ اسْتَبْقَاهُ إِيمانُهُ ، وَلَا فَاسِقًا بَيِّنَا فِسْقُهُ ، وَلَكِنِي أَخَافُ عَلَيْهِ رَجُلًا يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيُسْرِعُ حِذْقَهُ ، فَإِذَا أَذْلَقَهُ فَاسِقًا بَيِّنَا فِسْقُهُ ، وَلَكِنِي أَخَافُ عَلَيْهِ رَجُلًا يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيُسْرِعُ حِذْقَهُ ، فَإِذَا أَذْلَقَهُ

بِلِسَانِهِ وَأُفْرِغَ إِفْرَاغًا ابْتَدَرَ مَجْلِسَهُ وَاسْتَمْتَعْ مِنْهُ ثُمَّ تَأُوَّلُهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ » (آدم) .

٤٧١٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ الإِسْلامَ فِي بِنَاءٍ ، وَإِنَّ لَهُ انْهِدَاماً ، وَإِنَّ مِمَّا يَهْدِمُهُ زِلَّةَ عَالِمٍ ، وَجِدَالَ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَئِمَّةً مُضِلِّينَ » (آدم) .

٤٧١٨ - عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « خَطَبَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا خَوفَ عَلَيْكُمْ تَغَيَّرُ الزَّمَانِ ، وَزَيْغَةُ عَالِمٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَثِمَّةٌ مُضِلُّونَ يُضِلُّونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ » ( أَبُو الْجَهْمِ ) .

٤٧١٩ - عَنْ عبدِ آللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ : « بَيْنَمَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ : أَرَىٰ الْقُرْآنَ قَدْ ظَهَرَ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ : مَا أُحِبُّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّهُمْ مَتَىٰ يَقْرَأُوا يَنْقُرُوا ، وَمَتَىٰ يَنْقُرُوا يَخْدُوا ، وَمَتَىٰ يَنْقُرُوا يَخْدُوا ، وَمَتَىٰ يَنْقُرُوا يَخْدُوا ، وَمَتَىٰ يَخْدُوا ، وَمَتَىٰ يَنْقُرُوا يَخْدُ لِكَاتِمُهَا يَخْدَلُوا ، وَمَتَىٰ يَخْدُلُوا يَخْدُدُ لِكَاتِمُهَا النَّاسَ » (كر) .

٤٧٢٠ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: « لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَىٰ الْبَصْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقْرَأُ النَّاسُ الْقُرْآنَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِعِدَّةِ نَاسٍ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَحَمِدَ آللَّهَ عُمَرُ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ الْقَالِ بِعِدَّةٍ هِي أَكْثَرُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولِي ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ غَمَرُ يَحْمِدُ آللَّه عَلَى ذٰلِكَ وَقَالَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ حِينَ كَثُرَتْ قُرَّاؤُهُمْ » ( رسته ) .

٤٧٢١ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْهَاهُ إِيمانُهُ ، وَلا مِنْ فَاسِقٍ بَيِّنُ فِسْقُهُ ، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْهَا رَجُلًا قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ أَذْلَقَهُ بِلِسَانِهِ ثُمَّ تَأْوَلُهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ » ( ابن عبد البرّ ) .

النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّمَا يُهْلِكُ هٰذِهِ أَلْأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللَّسَانِ ، فَاتَّقِ يَا أَحْنَفُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، (العسكري في المواعظِ).

٤٧٢٣ - عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ أَصْحَابِ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ ، أَعْيَتْهُمُ الأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا ، وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا ، وَاسْتَحْيُوا عَنْ شُعِلُوا أَنْ يَقُولُوا لاَ نَعْلَمُ ، فَعَارَضُوا السُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ » ( ابن أبي زمنين في أُصُولِ حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا لاَ نَعْلَمُ ، فَعَارَضُوا السُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ » ( ابن أبي زمنين في أُصُولِ السُّنَةِ ، وَالأَصْبَهَانِي فِي الْحُجَّةِ ) .

الْفَاسِقَ ، فَبَلَغَ عُمَرَ بِنَ الْخُولِي عِن هِرِم بِن حَيَّانَ أَنَّهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ ؟ الْفَاسِقَ ، فَلَمْ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَشْفَقَ مِنْهَا ، مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ هَرَمُ بْنُ حَيَّانَ : وَآللَّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخَيْرَ ، يَكُونُ إِمَامً يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ ، فَيُشَبِّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُوا » ( ابن سعد والمروزي في العلم ) .

8٧٢٥ عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قال : « سَمِعْتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ المُنَافِقُ الْعَلِيمُ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَكُونُ مُنَافِقٌ عَلِيماً يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : عَالِمُ اللَّسَانِ ، جَاهِلُ الْقَلْبِ وَلَا عَمَل ِ » (مسدد وجعفر الفريابي في صِفَةِ المُنَافِقِ) .

٤٧٢٦ ـ عَنِ المُطلِبِ بِنِ عَبدِ ٱللَّهِ بِنِ حنطبٍ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
 مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ ؟ مُؤْمِنٌ قَدْ تَبَيَّنَ إِيمانُهُ ، وَرَجُلُ كَافِرٌ قَدْ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ ،
 وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً يَتَعَوَّدُ بِالإِيمَانِ يَعْمَلُ غَيْرَهُ » (جعفر فيه ) .

١٧٧٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْي فَإِنَّهُمْ أَعْدَاهُ السَّنَنِ ، أَعْيَتْهُمُ الأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُوا وَأَضَلُوا » ( ابن جرير واللالكائِي فِي السُّنَّةِ وابن عبد البرِّ في العلم ، قط ) .

٤٧٢٨ عن زياد بن حُدَيْرِ الأسدي قَالَ : « سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ عَلِيْكُمْ وَبِهِنَّ يُهْدَمُ الإِسْلَامُ : زَلَّةُ الْعَالِمِ ، وَرَجُلُ عَهِـدَ النَّاسُ عِنْدَهُ عِلْمَا فَاتَبَعُوهُ عَلَى زَلَّةٍ ، وَرَجُلُ مُنَافِقُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَا أَسْقَطَ مِنْهُ أَلِفًا وَلاَ وَاواً

أَضَلَّ النَّاسَ عَنِ الْهُدَىٰ إِذْ كَانَ أَجْدَلَهُمْ ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ » (آدم بن أبي إياس في العلم ونصر المقدسي في الْحُجَّة وجعفر الفريابي في صفةِ المُنافق).

٤٧٢٩ عن ابن سيرين قَالَ : « بَلغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَهِ ﷺ يَقُصُّ بِالْبَصْرَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ﴿ الرِّ \* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ المُبِينِ \* نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (١) إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا أَرَادَ عُمَرُ فَتَرَكَ » ( المروزي والعسكري فِي المَوَاعظ ) .

٤٧٣٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمُ
 يَتَأُولُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ » ( ش ) .

إِذَّ وَمَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: « خَطَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ المُسْلِمُ الْبَرِيءُ عِنْدَ آللَّهِ تَعَالَى فَيُشَاطَ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، فَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ ، فَقَامَ عَلِيٍّ مِنْ تَحْتِ المِنْبَرِ فَقَالَ: يُشَاطُ لَحْمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتُسْبَىٰ الذَّرِيَّةُ ، وَمَتىٰ تَشْتَدُ الْبَلِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتُسْبَىٰ الذَّرِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْحَمِيَّةُ ، وَتُسْبَىٰ الذَّرِيَّةُ ، وَتَعْظُمُ الْخَمِيَّةُ ، وَتَعْلَمُ اللَّرِينِ ، وَتَعْلَمُ واللَّذِينِ ، وَتَعَلَّمُ واللَّهُ عَنْهُ واللَّهُ عَنْهُ واللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ ، وَتَعَلَّمُ والغَيْرِ اللَّيْنِ ، وَطَلَبُوا الدُّنِيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ » (عبد آللَّهِ بن أيوب المخزومي في جزئه ) . الْعَمَلِ ، وَطَلَبُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ » (عبد آللَّهِ بن أيوب المخزومي في جزئه ) .

٤٧٣٢ - عَن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ ،
 وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ مَا تَتُواصَلُونَ بِهَا » (هناد) .

٤٧٣٣ - عن الهرماس بن حبيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المَعْرِبَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَوَّرَ مِنْ حَصَىٰ المَسْجِدِ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهَا رَدَاءَهُ ثُمَّ اسْتَلْقَىٰ ثُمَّ قَالَ : هَلْ نَاءَتِ المِرْزَمُ بَعْدُ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدُ ، قُلْتُ : يا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٣.

أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! وَمَا المِرْزَمُ ؟ قَالَ : نَسْرُ الطَّائِرِ مِرْزَمُ الْخَرِيفِ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَإِنَّا نَدْعُو المِرْزَمَ السَّمَاكَ ، قَالَ : نَسْرُ الطَّائِرِ مِرْزَمُ الْخَرِيفِ » ( ابن جرير ) .

٤٧٣٤ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا مِنْ هٰذِهِ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا » ( ش وابن عبد البر في العلم ) .

2٧٣٥ عَنِ الرَّبِيعِ بن سبرةَ الجهني قَالَ : « لَمَّا غَزَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الشَّامِ خَرَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُدْلِجَ نَظَرْتُ فَإِذَا الْقَمَرُ فِي الدَّبرَانِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْكُرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذِكْرَ النَّجُومِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا حَفْصِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْكُرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذِكْرَ النَّجُومِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا حَفْصِ انْظُرْ إِلَى الْقَمَرِ مَا أَحْسَنَ اسْتِوَاءَهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ فِي الدَّبَرَانِ ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ مَا تُحْرَبُ بِشَمْسِ وَلاَ عَرَفْتُ مَا تُحْرُجُ بِشَمْسٍ وَلاَ عَرَفْتُ مَا تَحْرُجُ بِشَمْسٍ وَلاَ النَّهُومِ ، وَلٰكِنْ نَحْرُجُ بِآللَهِ الْوَاحِدِ القَهَّارِ » (خط ، كر في كتاب النَّجُومِ ) .

٤٧٣٦ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ لِتَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ »

(هناد) .

8 عَنْ قَتَادَة قَالَ : «سَمِعَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلاً يَتَبعُ القَصَصَ فَقَالَ لَهُ : أَتُحْسِنُ سُورَةَ « يُوسْفَ »؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا وَقَرَأُهَا خَمَنُ بَلَغَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصصِ ﴾ (١) فَقَالَ : أَتُرِيدُ أَحْسَنَ مِنْ أَحْسَنِ الْقَصص » (كر) .

٤٧٣٨ - عن أبي نضرة : « اسْتَأْذَنَ تميمُ الدَّارِيُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَصَصِ فَقَالَ : الذَّبْحُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ بَعْدُ » ( المروزي في العلم ) .

٤٧٣٩ - عن بشرِ بنِ عَاصِمٍ قَالَ : « جَاءَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْقَصَصِ فَقَالَ : نَعَمُ وَهُوَ الذَّبْحُ » ( العسكري في المواعظ ) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الأية: ٣.

٤٧٤٠ عن السائب بن يزيد : « أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى وَلاَ أَبِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ قَصَّ تميمُ الدَّادِيُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِماً فَأَذِنَ لَهُ » ( العسكري ) .

٤٧٤١ عن ثابت البناني قال : « أول مَنْ قَصَّ عبيدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَهْدِ عُمَر بنِ
 الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» ( ابن سعد والعسكري في المواعظِ ) .

٤٧٤٢ - عن السَّائِبِ بنِ يزيد قَالَ : « سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : لَتَتُرُكَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَوْ لأَلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ دوسٍ ، وَقَالَ لِكَعْبِ : لَتَتُرُكَنَّ الْحَدِيثَ أَوْ لأَلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ الْقِرَدَةِ » (كر) .

٤٧٤٣ ـ عن مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : « يَا نَاسُ أَقِلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَتَحَدَّثُونَ فَتَحَدَّثُوا بما كَانَ يَتَحَدَّثُ بِهِ في عَهْدِ عُمَرَ كَانَ يُتَحَدَّثُ النَّاسَ فِي آللَّهِ » (كر) .

٤٧٤٤ عن الزهري عن عروة : « أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ السُّنَنَ ، فَاسْتَفْتَىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ فِي ذٰلِكَ ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا ، فَطَفِقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَخِيرُ آللَّهَ فِيهَا شَهْراً ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمَا وَقَدْ عَزَمَ لَكُتُبهَا ، فَطَفِقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَخِيرُ آللَّه فِيهَا شَهْراً ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمَا وَقَدْ عَزَمَ آللَّهُ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ ، وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْماً كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابً فَأَكُمْ كَتَبُوا كِتَابً اللَّهِ ، وَإِنِّي وَآللَهِ لاَ أَشُوبُ كِتَابَ آللَّهِ بِشِيْءٍ أَبْدَاً » كِتَابً اللَّهِ بِشِيْءٍ أَبْدَاً » ( ابن عبد البر في العلم ) .

٤٧٤٥ - عن ابن وهبٍ قَالَ : « سَمِعْتُ مَالِكاً يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ هٰذِهِ الأَحَادِيثَ أَوْ كَتَبَهَا ثُمَّ قَالَ : لاَ كِتَابَ مَعَ كِتَابِ آللَّهِ » ( ابن عبد البرِّ ) .

¥٧٤٦ \_عن يحيىٰ بنِ جعدةَ قَالَ : « أَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَّةَ ثُمَّ

بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَكْتُبَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ فِي الأَمْصَارِ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَمْحُهُ » ( أَبو خيثمةَ وابن عبد البر معاً في العلم ) .

٤٧٤٧ - عن قيس بن عبادة قَالَ : «سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ : مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَأَدًّاهُ كَمَا سَمِعَ فَقَدْ سَلِمَ » ( ابن عبدِ البرِّ ) .

٤٧٤٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : « السُّنَّةُ مَـا سَنَّهُ آللَّهُ وَرَسُـولُهُ ﷺ لا تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّأْي ِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ » ( ابن عبد الْبرِّ ) .

٤٧٤٩ عن محمَّد بنِ إِسْحَاقَ قَالَ: « أَخْبَرنِي صَالِحُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَآللَّهِ مَا مَاتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّىٰ بَعَثَ إلٰى عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَآللَّهِ مَا مَاتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّىٰ بَعَثَ إلٰى أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ عَنْ فَجَمَعَهُمْ مِنَ الْأَفَاقِ ، عَبْدَ آللَّهِ وَحُذَيْفَةَ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَأَبا ذَرِّ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ: مَا هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدْ أَفْشَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ عِيْ الْأَفَاقِ ؟ قَالُوا: أَتَنْهَانَا ؟ قَالَ: لاَ ، أَقِيمُوا عِنْدِي ، لاَ وَآللّهِ لاَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُمْ ، فَمَا فَارَقُوهُ حَتَّىٰ مَاتَ » (كر) . تُفَارِقُونِي مَا عِشْتُ ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ ، نَأْخُذُ وَنَرُدُّ عَلَيْكُمْ ، فَمَا فَارَقُوهُ حَتَّىٰ مَاتَ » (كر) .

4۷٥٠ - عن الزهري قَالَ : « أَرَادَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكْتُبَ السَّنَنَ فَاسْتَخَارَ آللَّهَ شَهْراً ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَدْ عَزَمَ لَهُ فَقَالَ : ذَكَرْتُ قَوْماً كَتُبُوا كِتَاباً فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَتَرَكُوا كِتَابَ آللَّهِ » ( ابن سعد) .

٤٧٥١ عن أَسْلَمَ قَالَ: « كُنَّا إِذَا قُلْنَا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ قَالَ: رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ قَالَ: أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ حَرْفَاً أَوْ أَنْقِصَ حَرْفَاً ، إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَنْ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيًّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ النَّارَ» (ابن صاعد في طرق حديثٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيًّ ، وابن عبد البر في العلم وروى صدره الموقوفة ، الدَّارمي هـ ، ك ، عد ، عق ، وأبو نعيم في المعرفة والشيرازي في الأَلْقَابِ).

الله عَنْهُ عَنْهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ ، فَاإِنِي سَمِعْتُ يَقُـولُ : أَقِلُوا الْحَـدِيثَ عَنْ رَسُـولِ آللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَـرِيكُكُمْ ، فَـإِنِي سَمِعْتُ

رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ( ابن صاعد في طرق حديث مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا وَروىٰ صَدْرَهُ الموقوف ، الدَّارمي ، ط ، ك ، وابن عبد البرّ ) .

٧٥٣ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « احْذَرُوا هٰذَا الرَّأْيَ عَلَى الدِّين ، فَإِنَّمَا كَانَ الرَّأْيُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ مُصِيبًا ، لأِنَّ آللَّهَ تَعَالَى كَانَ يُرِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا تَكَلُّفُ كَانَ الرَّأْيُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ مُصِيبًا ، لأَنَّ آللَّهَ تَعَالَى كَانَ يُرِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا تَكَلُّفُ وَظَنَّ ، وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » ( ابن أبي حاتم ، ق وابن عبد البر في العلم ) .

٤٧٥٤ ـ عن عمرِو بن دينارٍ: « أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ؟ قَالَ: مَهْ إِنَّمَا هٰذِهِ لِلنَّبِيِّ يَئِيْةٍ خَاصَّةً » ( ابن المنذر ) .

٤٧٥٥ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : « لَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمُ لِثَلَاثٍ ، وَلَا يُشرَكُ لِثَلَاثٍ : لَا يُتَعَلَّمُ لِيُمَارَىٰ بِهِ ، وَلَا يُبَاهَىٰ بِهِ ، وَلَا يُرَايا - يُرَاءَىٰ - بِهِ ، وَلَا يُثرَكُ حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ ، وَلَا زَهَادَةً فِيهِ ، وَلَا رِضَى بِالْجَهْلِ مِنْهُ » ( ابن أبي الدُّنْيَا ) .

٧٥٧ \_ عن مكحول قال : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَآهُمْ قَدْ تَنَابَوْا وَمَلُوا أَخَذَ بهمْ فِي غِرَاسِ الشَّجَرِ » ( ابن السَّمعاني ) .

٤٧٥٨ ـ عن أبي حصينٍ قَالَ : « إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتِي فِي المَسْأَلَةِ ، وَلَـوْ وَرَدَتْ

<sup>(</sup>١) الغالي: وهو أفحش من التعدي.

<sup>(</sup>٢) الجافي: من ترك الصلة والبرُّ.

عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ » (كر).

٧٥٩ - عن عُثمانَ بنِ عبدِ آللَّهِ بنِ موهبٍ قَالَ : ﴿ مَرَّ جُبَيْرُ بنُ مطعم عَلَى مَاءٍ فَسَأَلُوهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُوا مَعِي حَتَّىٰ أَسْأَلُ لَكُمْ عَنْهَا ، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهاً عَالِماً فَأَرْسَلُوا مَعَهُ فَأَتَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهاً عَالِماً فَلْرُسُلُوا مَعَهُ فَقَالَ : آللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ (ابن فلْيَفْعَلْ كَمَا فَقَالَ : آللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ (ابن سعد) .

٤٧٦٠ ـ عن سعيد بن المسيّبِ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَتَعَوَّذُ بِٱللّهِ مِنْ
 مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الحسن » ( ابن سعد ، والمروزي في العلم ) .

ابن شهاب : « أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلٰى صَوَابِ الْكَلَامِ ، وَمُرْهُمْ مُوسَىٰ الأَشْعَرِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى مَعَالَى الأَخْلَاقِ » ( ابن الأنباري ) .

٤٧٦٢ ـ عن أبي عكرمة قَالَ : « كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ رَجُلًا يُخْطِئُ فَتَحَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا سَمِعَهُ يُلْحِنُ ضَرَبَهُ بِاللَّرَّةِ » ( ابن الأنباري ) .

٤٧٦٣ عَنْ عَلَيْ بِنِ عِيسَىٰ بِنِ يُونُسَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : ﴿ وَقَفَ أَعْرَابِيًّ عَلٰى رَجُلِ وَهُو يُعَلِّمُ آخَرَ الْقُرْآنِ وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَنَّ آللَّهُ بَرِيءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : وَآللَّهِ مَا أَنْزَلَ آللَّهُ هٰذَا عَلٰى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ ، فَوَثَبَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَبَّبَ الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَلَبَّبَ الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَلَبَّبَ الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنِّي كُنْتُ أَعَلَمُ رَجُلًا فَسَمِعَنِي هٰذَا وَأَنَا أَقُولُ : ﴿ أَنَّ اللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾ وَاللَّهِ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : وَاللَّهِ مَا أُنْزِلَ هٰذَا وَأَنَا أَقُولُ : عَلَى مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّمَا هِيَ : وَرَسُولُهُ » ( ابن الأنباري ) . عَلَى مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّمَا هِيَ : وَرَسُولُهُ » ( ابن الأنباري ) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣.

٤٧٦٤ عن سعيد بن المُسيَّب: « أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَتَنَازَعَانِ فِي المَسْأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ يَقُول النَّاظِرُ إِلَيْهِمَا: لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً ، فَمَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا عَلَى أَحْسَنِهِ وَأَجْمَلِهِ » (خط في رواة مالك).

( الدَّارمى ) .

الْهَ ذَرَمَةُ (٢) ، وَأَجْوَدُ الْخَطِّ أَبْيَنُهُ » ( ابن قتيبة في غريب الْحَديثِ ، خط في الله المَخطِ أَبْيَنُهُ » ( ابن قتيبة في غريب الْحَديثِ ، خط في اللهامع ) .

الله عَمْرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَمْرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَمْرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ بِكِتَابٍ ، فَأَجَابَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَكَانَ كِتَابُهُ إِلَيْهِ : مِنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ إِلَى مُعَرَ بنِ الْخَطَّابِ » (كر ، وعبد الجبار الخولاني في تاريخ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ » (كر ، وعبد الجبار الخولاني في تاريخ داريًا) .

٤٧٦٨ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَرُّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحْ لَهَا » (ش) .

٤٧٦٩ ـ عن أبي هِلَال قَالَ: «حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ أَنَّ كَاتِبَ أبي مُوسَىٰ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ مِنْ أَبِي مُوسَىٰ ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذَا فَاجْلِدْهُ سَوْطًا وَاعْزِلْهُ مِنْ عَمَلِكَ » ( ابن الأنباري ، ش ) .

٤٧٧٠ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ » (ش ، ك والدَّارمي ، ك ) .

<sup>(</sup>١) علمهُ: وردت عملَهُ.

<sup>(</sup>٢) المشقُ: المد والاسراع .

<sup>(</sup>٣) الهذرمة: كثرة الكلام.

التَّارِيخَ ؟ فَجَمَعَ المُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ : مِنْ يَوْمِ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَتَرَكَ أَرْضَ الشَّرْكِ فَفَعَلَهُ عُمَرُ » (خ في تَارِيخِهِ الصَّغِيرِ ، ك) .

200٣ - عن الشعبيِّ قَالَ: « كَتَبَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهُ يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكَ كُتُبَ لَيْسَ لَهَا تَارِيخٌ فَأَرِّخْ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ في ذٰلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَرِّخْ لِمُهَاجَرِهِ ، لِمَاكَ عُمَرُ : لَا بَلْ نُؤَرِّخُ لِمُهَاجَرِهِ ، لِمَاكَ مُمَرُ : لَا بَلْ نُؤَرِّخُ لِمُهَاجَرِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا بَلْ نُؤَرِّخُ لِمُهَاجَرِهِ ، فَإِنَّ مُهَاجَرَهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ » (كر) .

٤٧٧٤ - عن أبي الزناد قال : « استَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّارِيخِ فَأَجْمَعُوا عَلَى الْهِجْرَةِ « (كر) .

لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَأَيْتُ بِالْيَمَنِ شَيْئًا يُسَمُّونَهُ بِالتَّارِيخِ ، يَكْتُبُونَ مِنْ عَامِ كَذَا مِنْ فَهُلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَأَيْتُ بِالْيَمَنِ شَيْئًا يُسَمُّونَهُ بِالتَّارِيخِ ، يَكْتُبُونَ مِنْ عَامِ كَذَا مِنْ شَهْرٍ كَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا لَحَسَنُ فَأَرِّخُوا ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عَلَى أَنْ يُؤَرِّخَ شَاوَرَهُمْ ، فَقَالَ قَوْمٌ : بِمَوْلِدِ النَّبِيِ ﷺ ، وَقَالَ قَوْمٌ : بِالْمَبْعَثِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : جِينَ خَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَةَ ، وَقَالَ قَائِلٌ : لِوَفَاتِهِ حِينَ تُوفِّي ، فَقَالَ قَوْمٌ : أَرِّخُوا خُرُوجَهُ مِنْ مَكَةَ إلى مَنْ مَكَةً ، وَقَالَ قَائِلٌ : لِوَفَاتِهِ حِينَ تُوفِّي ، فَقَالَ قَوْمٌ : رَجَبُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ المَدينَةِ ، ثُمَّ بِأِي شَيْءٍ نَبُدَأُ فَنُصَيِّرُهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالُوا : رَجَبُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : الشَّهْرُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ ، فَقَالَ آخَرُونَ : الشَّهُ وَلَا الشَّهُورِ في الْعِدَّةِ ، عُثْمَانُ : أَرِّخُوا مِنَ المُحَرَّمَ أُولَ السَنَةِ وَهُو شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَهُو أَوَّلُ الشَّهُورِ في الْعِدَةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : الشَّهْرُ النَّذِي قَدِمَ فِيهِ ، فَقَالَ وَهُو شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَهُو أَوَّلُ الشَّهُورِ في الْعِدَةِ ، وَهُو شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَهُو أَوْلُ الشَّهُ الْمُحَرَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ سَبْعَ وَهُو مُنْصَرَفُ النَّاسِ عَنِ الْحَجِّ ، فَصَيَّرُوا أَوْلَ السَّنَةِ المُحَرَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ سَبْعَ

عَشَرَةً فِي رَبِيعِ ِ الْأُوَّلِ ِ » ( ابن أَبي خيثمة في تاريخه ) .

قَالَ : أَيُّ شَعْبَانَ ؟ الَّذِي يَجِيءُ ، أَوِ الَّذِي مَضَىٰ ، أَوِ الَّذِي هُو آتٍ ؟ ثُمَّ شَعْبَانُ ، فَقَالَ : أَيُّ شَعْبَانَ ؟ الَّذِي يَجِيءُ ، أَوِ الَّذِي مَضَىٰ ، أَوِ الَّذِي هُو آتٍ ؟ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ : ضَعُوا لِلنَّاسِ شَيْئاً يَعْرِفُونَهُ مِنَ التَّارِيخِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اكْتُبُوا عَلَى تَارِيخِ الرُّومِ ، فَقَالُوا : إِنَّ الرُّومَ يَطُولُ تَارِيخِهُمُ وَيَكْتُبُونَ مِنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ فَارِسَ كُلَّمَا قَامَ مَلِكُ طَرَحَ مَنْ التَّرِيخِ فَارِسَ ، فَقَالَ : إِنَّ فَارِسَ كُلَّمَا قَامَ مَلِكُ طَرَحَ مَنْ هِجْرَةِ كَانَ قَبْلَهُ ، فَأَجْمَعَ رَأَيُهُمْ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ ، فَكَتَبُوا التَّارِيخِ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِي ﷺ » (خ في الأدب ، ك) .

٧٧٧ ـ عن معمر عن أبِيهِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَافِرُوا تَصِحُوا » (عب) .

٤٧٧٨ عن نهشل بن الضَّحَاك بنِ مزاحم عن ابنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بنِ النَّهُ النَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّه ﷺ كَانَ إِذَا وَدَّعَهُ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ : جَعَلَ آللَّهُ وَالْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّه ﷺ كَانَ إِذَا وَدَّعَهُ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ : جَعَلَ آللَّهُ وَالحَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمَانِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ كُنْتَ ، وَرَزَقَكَ حُسْنَ المَآبِ » ( أَبُو الحسن علي بن أَحمد المديني في أَمَالِيهِ ) .

٧٧٩ ـ عن زيدِ بنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ( البزار وابن خزيمة قط في الأفراد حل ، ك ) .

٤٧٨٠ عن زيد بن وهبٍ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كُنتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأُمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ ، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِإِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدُ فَاسْتَسْقُوهُ وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلُبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا » (عب ، ش ، ق ، وصحّحه ) .

٤٧٨١ ـ عن مكحول : « أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدِ

ابْيَضَّ نِصْفُ رَأْسِهِ وَنِصْفُ لِحْيَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا بَالُكَ ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بِمَقْبَرَةِ بَنِي فُلَانٍ لَيْلًا فَإِذَا رَجُلً يَطْلُبُ رَجُلًا بِسَوْطٍ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا لَحِقَهُ ضَرَبَهُ ، فَاشْتَعَلَ مَا بَيْنَ فَرْقِهِ فَلَانٍ لَيْلًا فَإِذَا رَجُلًا يَطْلُبُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لَآ وَقَدَمِهِ نَارًا ، فَلَمَّا دَنَى الرَّجُلُ قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لَآ فَقَالَ الطَّالِبُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لَآ تُعِثْهُ فَبِشْنَ عَبْدُ اللَّهِ هُو ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلِذَٰلِكَ كَرِهَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يُسَافِرَ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ ، وَهُذَهُ ، وَهُذَهُ ، وَهُذَهُ ، وَهُذَهُ ، وهشام بن عمار في مبعث النبي ﷺ ) .

قَبْرِ يَلْتَهِبُ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ نَارًا في جَامِعَةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ : اسْقِنِي اسْقِنِي مِنَ الإِدَاوَةِ ، وَخَرَجَ إِنْسَانُ فِي اَثْرِهِ ، فَقَالَ : لاَ تَسْقِ الْكَافِرَ ، لاَ تَسْقِ الْكَافِرَ ، فَأَدْرَكُهُ فَأَخَذَ بِطَرَفِ السَّلْسِلَةِ فَجَذَبَهُ فَكَبَّهُ فَجَرَّهُ حَتَّىٰ دَخَلا الْقَبْرَ جَمِيعاً ، قَالَ الْحُويْرِثُ : فَصَرَبَتْ بِي السَّلْسِلَةِ فَجَذَبَهُ فَكَبَّهُ فَجَرَّهُ حَتَّىٰ دَخَلا الْقَبْرَ جَمِيعاً ، قَالَ الْحُويْرِثُ : فَصَلَيْتُ المَعْرِبَ النَّاقَةُ وَلاَ أَقْدِرُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ الْتَوْتُ بِعِرْقِ الظَبْيَةِ فَبَرَكَتْ ، فَصَلَيْتُ المَعْرِبَ النَّاقَةُ وَلاَ أَقْدِرُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ الْتَوْتُ بِعِرْقِ الظَبْيَةِ فَبَرَكَتْ ، فَصَلَيْتُ المَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ الأَخِيرَةَ ثُمَّ رَكِبْتُ حَتَى أَصْبَحْتُ بَالمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبُرُتُهُ الْخَبَرَةُ لَكُمْ الْخَبَرَةُ وَاللَّهِ مَا أَتَّهِمُكَ وَلَقَدْ أَخْبَرْتَنِي خَبَرَا اللَّهُ عَمْرُ وَلَا الْجَاهِلِيَّةَ ، ثُمَّ دَعَا الْطُهُمْ عَمْرُ وَاللَّهِ مَا أَتَهِمُكَ وَلَقَدْ أَخْبَرْتَنِي خَبَرَا الْمَالِيقِ مَا اللَّهُمْ عَمْرُ وَلُو الْجَاهِلِيَّةَ ، ثُمَّ دَعَا الْطُكُونِيثَ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا أَخْبَرَنِي حَدِيثاً وَلَسْتُ أَتَهِمُهُ ، حَدِّثُهُمْ يَا حُويْرِثُ مَا حَدَّثَتَنِي الْمُونِينَ كَالَ وَلَيْتَ الْمَعْرَاءِ قَدْ أَرْدُولُ الْجَاهِلِيَّةَ ، وَسَأَلُهُمْ عُمَرُ عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَا أُمُيرَ المُؤْمِنِينَ كَانَ رَجُلاً فِي كَتَابِ فَي الْجَاهِلِيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَىٰ لِلضَّيْفِ حَقًا ﴾ ( ابن أَبِي الدُّنْيَا في كتاب مَنْ عَشَر عَنْ إِن اللَّذُيَا في كتاب مَنْ عَشَر عَلَى اللَّذِيَا في كتاب أَنْ عَلَى اللَّذِيَا في كتاب أَنْ عَلَى اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِيَا في كتاب مَنْ عَاشَ بَعْدَ المَوْقِ ) ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا » ( عب ، ش ) .

٤٧٨٤ - عن ابنِ عُمَرَ : « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الْجُرْفَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبَاً إِلَى المَدِينَةِ

يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ » ( عب ، ش ) .

٤٧٨٥ عَنْ عَطَاءٍ: « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَىٰ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلَانِ » (ش) .
 ٤٧٨٦ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « كُونُوا في أَسْفَارِكُمْ ثَلاَثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالاثْنَانِ شَيْطَانَانِ » (ن ، شَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالاثْنَانِ شَيْطَانَانِ » (ن ،
 ش ) .

٤٧٨٧ \_ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : « أَبْصَرَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ : لَوْلَا الْجُمُعَةُ الْيَوْمَ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَوْمَ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَوْمَ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَوْمَ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةُ لَا يَوْمَ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَوْمِ لَا قَالَ اللهِ اللهِ عَنْ سَفَرٍ » ( الشافعي ق ) .

٤٧٨٨ عن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حُدَّثْتُ أَنَّ مُوسَىٰ أَوْ عِيسَىٰ قَالَ : يَا رَبِّ ! مَا عَلاَمَةُ رِضَاكَ عَنْ خَلْقِكَ ؟ فَقَالَ : أَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْغَيْثَ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ ، وَأَجْعَلَ أُمُورَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ ، وَفَيْنَهُمْ فِي أَيْدِي ثَرْعِهِمْ ، وَأَجْعَلَ أَمُورَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ ، وَفَيْنَهُمْ فِي أَيْدِي شُمَحَائِهِمْ ، قَالَ : يَا رَبِّ ! فَمَا عَلاَمَةُ السُّخْطِ ؟ قَالَ : أَنْ أَنْزِلَ الْغَيْثَ إِبَّانَ مَصَادِهِمْ ، وَأَحْبِسُهُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ ، وَأَجْعَلَ أَمُورَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ ، وَفَيْنَهُمْ فِي أَيْدِي حَصَادِهِمْ ، وَأَحْبِسُهُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ ، وَأَجْعَلَ أَمُورَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ ، وَفَيْنَهُمْ فِي أَيْدِي بَحَطَافِهِمْ » ( هب ، خط في رواة مَالك ) .

١٧٧٩ ـ عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ في المَرْءِ ثَلَاثُ خِصَالٍ فَلاَ تَشُكُّوا فِي صَلاَحِهِ : إِذَا حَمِدَهُ ذُو قَرَابَتِهِ ، وَجَارُهُ ، وَرَفِيقُهُ » (هناد) .

٤٧٩٠ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ آللَهِ عِبَادَاً ، مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلا شُهدَاءَ ، يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ لِمَكَانِهِمْ مِنَ آللَّهِ قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ آللَّهِ وَمَا أَعْمَالُهُمْ ؟ قَالَ : هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ آللَّهِ عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ مِنْهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطَوْنَهَا بَيْنَهُمْ ، فَوَآللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ ، لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلا يَحْزَنُونَ ذَا حَزِنَ النَّاسُ ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ آللَهِ ﷺ : ﴿ أَلاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلا يَحْزَنُونَ ذَا حَزِنَ النَّاسُ ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ آللَهِ ﷺ : ﴿ أَلا يَخْوَلُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلا يَحْزَنُونَ ذَا حَزِنَ النَّاسُ ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ آللَهِ ﷺ : ﴿ أَلا إِلَهُ عَلَيْ وَسُولًا اللَّهُ عَلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

إِنَّ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾(١)، ( د ، وهناد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، حل ، هب ) .

الله عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ

٤٧٩٢ ـ عن أَسْلَمَ قَالَ : ﴿ قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَسْلَمُ ! لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا ، وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتَ فَلَا تَكْلَفْ كَمَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفْ الصَّبِيُّ بِالشَّيْءِ يُحِبُّهُ ، وَإِذَا أَبْغَضْتَهُ فَلَا تُبْغِضْ بُغْضَاً تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ يَكُلَفُ الصَّبِيُ بِالشَّيْءِ يُحِبُّهُ ، وَإِذَا أَبْغَضْتَهُ فَلَا تُبْغِضْ بُغْضَاً تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ وَيَهْلَكَ » ( عب ، والخرائطي في اعتلال القلوبِ ، وابن جرير ، عب ) .

٤٧٩٣ ـ عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِنَّمَا يُصْفِي لَكَ وُدَّ أَخِيكَ ثَلَاثُ: أَنْ تَبْدَأُهُ بِالسَّلَامِ إِذَا لَقِيتَهُ ، وَأَنْ تَدْعُوهُ بِأَحَبُ أَسْمَائِهِ إِلَيهِ ، وَأَنْ تُوسِّعَ لَهُ فِي المَجْلِسِ ،
 ( ابن المبارك ، ص ، هب ، كر ) .

٤٧٩٤ ـعن أبي عتبة قَالَ : ( سَمِعَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُل فَقَالَ : أَسَافَرْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَخَالَطْتَهُ ؟ قَـالَ : لا ، قَالَ : وَاللَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ مَا تَعْرِفُهُ » ( ابن أبي الدُّنْيَا في الصَّمْتِ ) .

٤٧٩٥ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : (الصَّفْحُ عَنِ الإِخْـوَانِ مَكْـرُمَـةٌ ،
 وَمُكَافَأَتُهُمْ عَلَى الذَّنُوبِ إِسَاءَةً » (العسكري في الأمثال ).

٤٧٩٦ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : ﴿ إِذَا رَزَقَكَ ٱللَّهِ وُدًّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ فَتَمَسَّكَ بِهِ ﴾ ( الخرائطي في مكارم ِ الأخلاقِ ) .

٤٧٩٧ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي قَوْلِهِ لَإِخِيهِ : جَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً لَأَكْثَرَ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ، (ش) .

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٦٢.

٤٧٩٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مِنْ رَأْسِ أَخِيهِ شَيْئًا فَلْيُرهِ إِيَّاهُ » ( الدينوري ) .

٤٧٩٩ عن عبد آللَّهِ الْعُمرِيِّ قَالَ : « قَالَ رَجُلُ لِعُمَر بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فُلَانَاً رَجُلُ صِدْقٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ سَافَرْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ اثْتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لا ، كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ اثْتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لا ، كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُعَامِلَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ اثْتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ اثْتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ اثْتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَلِ الْمَسْجِدِ »
 قَالَ : فَأَنْتُ اللَّذِي لاَ عِلْمَ لَكَ بِهِ ، أَرَاكَ رَأْيْتَهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِصُ في المَسْجِدِ »
 ( الدينوري ، . ورواهُ العسكري في المواعظ عن أسلم ) .

٤٨٠٠ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَعَرَّضْ لِمَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ ، وَاحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الأَمِينَ ، فَإِنَّ الأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ لَا يَعْدِلُهُ شِيْءٌ ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ آللَّهَ ، وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ لِيُعلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ آللَّهَ ، وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ لِيُعلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ أَمِينَ إِلَّهُ مَنْ خَجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ سِرَّكَ ، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ آللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ » (سفيان بن عيينة في جَامِعِهِ وابن أبي الدُّنيا في الصَّمْتِ والخرائطي في مكارم الأخلاق هب ، كر) .

﴿ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَا لَكُمْ زَلَّ زَلَّةً ، فَقَوَّمُوهُ وَسَدِّدُوهُ وَادْعُوا أَنْ يَتُوبَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَيُرَاجِعَ بِهِ إِلَى التَّوْبَةِ ، وَلاَ تَكُونُوا أَعْوَانَا لِلشَّيَاطِينِ عَلَيْهِ » ( ابن أبي التُّنْيَا ، هب ) .

١٨٠٢ عن الحسن قَالَ: « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْكُرُ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ في اللَّهُ عَنْهُ يَذْكُرُ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ في اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَا طُولَهَا مِنْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا صَلَّى المَكْتُوبَةَ شَدَّ فَإِذَا لَقِيَهُ اعْتَنَقَهُ أَوِ الْتَزَمَهُ » ( المحاملي ) .

١٨٠٣ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ رَفَعَ إِلَيَّ عُيُوبِي » ( ابن سعد ) .

١٨٠٤ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « ثَلاثَةٌ هُنَّ فَوَاقِرُ : جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ

مُقَامَةٍ ، وَزَوْجَةُ سُوءٍ إِنْ دَخَلْتَ عَلَيْهَا لَسَنَتْكَ ، وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَـأَمَنْهَا ، وَسُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يُقِلْكَ » ( هب ) .

٤٨٠٥ - عن عبيد بن أبي زيادٍ عن أبيهِ قَالَ : « قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ ، فَأَدْسِرَ أَنَّ لِمَوْلَى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ إِبلًا جَلَّالَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِبلًا يُحْتَطَبُ عَلَيْهَا وَيُنْقَلُ عَلَيْهَا المَاءُ ، ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا يُحَجُّ عَلَيْهَا وَلَا يُعْتَمَرُ » (عب ، ومسدد وهو صحيح ) .

٤٨٠٦ - عن ابنِ عُمَر : «أَن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ
 وَيَقُولُ : هَلِ النَّمَاءُ إِلَّا فِي الذَّكَرِ» (عب، ش، وابن المنذر، هق) .

٤٨٠٧ - عن إبراهِيمَ بنِ المهاجِرِ قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلٰى سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ لاَ يُخْصَىٰ فَرَسٌ » (عب، ق).

٤٨٠٨ عن هِ شَام بنِ حبيش قَالَ : « أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ حَطَّ رَحْلَهُ ، ثُمَّ قَيَّد رَاحِلَتَهُ كَرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ حَسَّ رِكَابَ الْقَوْمِ فَوَجَدَ فِيهَا رَاحِلَةً مُقَارَباً لَهَا مِنْ قَيْدِهَا ، كَرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَتَغَيَّظُ أَرَىٰ الْغَيْظَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ فَأَرْخَىٰ لَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَتَغَيَّظُ أَرَىٰ الْغَيْظَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ صَاحِبُ الرَّاحِلَةِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، تَبِيتُ عَلَى فُؤَادِهِ وَسَاحِبُ الرَّاحِلَةِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، تَبِيتُ عَلَى فُؤَادِهِ وَتَضْرِبُ صَدْرَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا حَانَ رِزْقُهُ جَمَعْتَ بَيْنَ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِ » ( الروياني ) .

١٨٠٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَلْطِمُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ آللَّه بِحَمْدِهِ » ( أَبو الشيخ كر ) .

• ٤٨١٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تُلْطَمُ وُجُوهُ الـدَّابَّةِ وَلَا تُـوسَمُ » (ق) .

٤٨١١ حن الْحَكَم : « أَنَّ عُمَر رضي اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ

أَنْ يَرْكَبُوا جُلُودَ السِّبَاعِ ، (ق) .

١٨١٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ إِيَّايَ وَالمَرْكَبَ الْجَدِيدَ ﴾ (ق) .

بِبِرْذَوْنٍ فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هٰذِهِ دَابَّةٌ لَهَا وِطَاءٌ وَلَهَا هَيْئَةٌ وَلَهَا جَمَالٌ تَرْكَبُهُ الْعَجَمُ ، فَقَامَ فَرَكِبَهُ ، فَلَمًا سَارَ هَزَّ مَنْكِبَيْهِ فَقَالَ : قَبَّحَ آللَّهُ هٰذَا بِسُنَ الدَّابَّةُ هٰذِهِ فَنَزَلَ عَنْهُ » ( ابن المبارك ) .

٤٨١٤ ـ عن رجل من ثقيفٍ قَالَ : (سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنَادِي : أَيُّهَا النَّاسُ! عَنِّي أُخِرُوا الأَحْمَالَ فَإِنَّ الأَيْدِي مُعَلَّقَةُ ، وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةً »
 (ق) .

٤٨١٥ = عن المسيّب بن دَارم قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ جَمَّالًا فَقَالَ : لِمَ تُحَمِّلُ بَعِيرِكً مَا لاَ يُطِيقُ ﴾ ( ابن سعد ) .

١٩١٦ ـ عن سالِم بنِ عَبْدِ آللَّهِ : ﴿ أَنَّ عُمْرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي دُبُرِ الْبَعِيرِ وَيَقُولُ : إِنِّي خَائِفٌ أَنْ أَسْأَلَ عَمَّا بِكَ ﴾ ( ابن سعد ، كر ) .

١٨١٧ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَضَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَخَقُ بِصَدْرِهَا ﴾ (حم والحاكم في الكنىٰ وحسَّنه ) .

٤٨١٨ ـ عن أبي رافِع قَالَ : « مَرَّ بِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّا أَصُوعُ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ : يَا أَبَا رَافِعٍ لِأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ تُؤَدِّي حَقَّ آللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيكَ » (هب) .

٤٨١٩ ـ عن استقَ قَالَ : ﴿ كُنْتُ مَمْلُوكاً لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا نَصْرَانِيًّ فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ وَيَقُولُ : إِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَتِي فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَستَعِينَ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ المُسْلِمِينَ وَلَسْتَ عَلَى دِينِهِمْ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ

فَقَالَ : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي وَأَنَا نَصْرَانِيًّ وَقَالَ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ » ( ابن سعد ) .

٤٨٢٠ عن استق الرُّومِيِّ قَالَ: « كُنْتُ مَمْلُوكاً لِعُمَر بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ يَقُولُ لِي: أَسْلِمْ فَإِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ المُسْلِمِينَ ، فَإِنِّي لاَ أَسْتَعِينُ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » لاَ أَسْتَعِينُ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » لاَ أَسْتَعِينُ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ »
 ( ص ، ش ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) .

الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٍّ ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهِمَّ بِهِ قَالَ : لاَ تُكْرِمُوهُمْ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٍّ ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهِمَّ بِهِ قَالَ : لاَ تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ آللَّهُ تَعَالَى ، وَلاَ تَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ آللَّهُ عَالَى ، وَلاَ تَأْتِمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾ (١) الآية » ( ابن أبي حاتم ، ق ) .

١٨٢٧ - عن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ في مشْرَبَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ » ( د ، ن ، ورواهُ خط في السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ » ( د ، ن ، ورواهُ خط في الجامع بِلَفْظِ: فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ ؟ » (ت) .

﴿ ٨٢٣ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ ثَلَاثَاً فَأَذِنَ لِي ﴾ ( هب وقالَ : حسنُ غريب ) .

١٨٢٤ - عن عامِر بنِ عبدِ آللَّهِ: « أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزَّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: أَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لاَ ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟» (هب) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥١.

٤٨٢٥ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ مَلًا عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ » (عب) .

﴿ ٨٢٦ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ حَدِيجٍ قَالَ : ﴿ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ، فَقَعَدْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْكَ ، وَخط في الجامع ) .

اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ قَالَ : ﴿ قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا أَسْلَمُ أَمْسِكُ عَلَى الْبَابِ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مِنْ أَحَدِ شَيْعًا ، فَرَأَىٰ عَلَيَّ يَوْمَا تَوْبِنَا جَدِيداً فَقَالَ : مِنْ أَمْسِكُ عَلَى الْبَابِ فَلَا تُخُذُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ : أَمّا عُبَيْدُ اللّهِ فَخُذْهُ مِنْهُ ، وَأَمّا غَيْرُهُ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْعًا ، قَالَ أَسْلَمُ : فَجَاءَ الزَّبَيْرُ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ فَسَأَلَنِي أَنْ وَأَمّا غَيْرُهُ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْعًا ، قَالَ أَسْلَمُ : فَجَاءَ الزَّبَيْرُ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ فَسَأَلَنِي أَنْ وَأَمّا غَيْرُهُ فَلَا تُأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْعًا ، قَالَ أَسْلَمُ : فَجَاءَ الزَّبَيْرُ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ فَسَأَلَنِي أَنْ وَاللّهِ مَا يَدُهُ فَضَرَبَ خَلْفَ أَذُنِي ضَرْبَةً صَرْبَةً مَا يَدُهُ فَصَرَبَ خَلْفَ أَذُنِي ضَرْبَةً مَا يَدُونُ وَاللّهِ مَا أَرَىٰ ! ثُمَّ قَالَ : فَرَبَعِي الزَّبَيْرُ ، وَأَللّهِ مَا أَرَىٰ ! ثُمَّ قَالَ : أَدْجِلْهُ ، فَأَدْخَلْتُهُ عَلَى ضَرَبْتَ هِنَ عَمْرَ ، فَقَالَ : مَلَ لَكَ ؟ فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللّهِ مَا أَرَىٰ ! ثُمَّ قَالَ : لَا مَا لَكَ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ مَا أَرَىٰ ! ثُمَّ قَالَ : لا ، قَالَ عُمَرُ : فَإِلَيْهُ مَا أَرَىٰ ! ثُمَّ قَالَ : لا ، قَالَ عُمْرُ : فَإِلْكُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ إِنَّمَا يُلْمَىٰ السَّبُعُ لِلسِّبَاعِ الشَّهُ وَاللّهِ إِنَّمَا يُدْمَىٰ السَّبُعُ لِلسِّبَاعِ السَّبُعُ لِلسِّبَاعِ فَالَاهُ إِنَّمَا يُدْمَىٰ السَّبُعُ لِلسِّبَاعِ فَتَأَكُهُ هُ وَاللّهِ إِنَّمَا يُدْمَىٰ السَّبُعُ لِلسِّبَاعِ فَتَأَكُلُهُ » ( ابن سعد ) .

٤٨٢٨ عن دِحْيَةَ بنِ عَمْرِو قَالَ : « أَتَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ » ( ابن سعد ) .

١٨٢٩ عن تميم بنِ سلمة قَالَ : « قَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، ثُمَّ خَلَوْا يَبْكِيَانِ ، فَكَانَ تَميمٌ يَقُولُ : تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ » ( عب والخرائطي فِي مكارم ِ الأَخْلَاقِ ق ، كر ) .

\* ٤٨٣٠ عن نافِع قَالَ : ﴿ كَانَ عُمَـرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لاَ تُطِيلُوا الْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ اللَّوْنَ ، يَقْبِضُ الْجِلْدَ وَيُبْلِي الثَّوْبَ وَيَحُثُّ الدَّاءَ اللَّذِينَ ﴾ ( ابن السَّنِي وأَبُو نعيم ) .

الله عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: ﴿ كَتَبَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَأْذَنُ لِلنَّاسِ جَمَّا غَفِيراً فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هٰذَا فَابْدَأْ لِلنَّاسِ جَمَّا غَفِيراً فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هٰذَا فَابْدَأْ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ وَالْوجُوهِ ، فَاإِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ فَأَذَنْ لِلنَّاسِ » بِأَهْلِ الفَضْلِ وَالشَّرَفِ وَالْوجُوهِ ، فَاإِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ فَأَذَنْ لِلنَّاسِ » ( الدينوري ) .

كَمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَعَلَيْكَ وَعَلَى عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ ، أَمَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ ؟ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلِ الْقَوْمُ : يَوْخُورُ اللَّهُ لَكُمْ » (هب) .

٤٨٣٣ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ﴿ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَعَطْسَةُ وَاحِدَةُ
 عِنْدَ حَدِيثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاهِدِ عَدْل ٍ » ﴿ الحكيم ﴾ .

٤٨٣٤ عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ قَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عِظْنِي يَا أَبَا الْحَسَنِ ! قَالَ : لاَ تَجْعَلْ يَقِينَكُ شَكًا ، وَلاَ عِلْمَكَ جَهْلاً ، وَلاَ ظَنَّكَ حَقًا ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَ مَا أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ ، وَقَسَمْتَ فَسَـوَيْتَ ، وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، قَالَ : صَدَقْتَ يَا أَبَا الْحَسَن » (كر) .

اللّه عَنْهُمَا لِلْرَيْحِ بِنِ سُنَّةَ أَبِي قَيْسٍ : أُحِلَّ لَكَ أَنْ فَرَّقْتَ بَيْنَ قَيْسٍ وَبَيْنِي ؟ أَمَا ! اللّهُ عَنْهُمَا لِلْدَرِيْحِ بِنِ سُنَّةَ أَبِي قَيْسٍ : أُحِلَّ لَكَ أَنْ فَرَّقْتَ بَيْنَ قَيْسٍ وَبَيْنِي ؟ أَمَا ! سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا أَبَالِي أَفَرَقْتَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ أَمْ مَشَيْتَ إِلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ » ( أَبُو الفرج الأصبهاني ، ووكيع في الغرر ) .

8٨٣٦ ـ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ قَالَ : « قَالَ لِي عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلَامَ ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ ، وَجِدَالُ المُنَافِقِ بِالْكِتَابِ ، وَحُكْمُ الأَيْمَةِ المُضِلِّينَ » ( الدَّارمي ) .

اللَّهُ عَنْهُ: شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةً: «قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةً: مُتَكَبِّرٌ عَلَى وَالدَيْهِ يَحْقِرُهُمَا، وَرجُلُ سَعَىٰ فِي فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ الْحَقِّ حَتَّىٰ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَهُ، ورَجُلُ سَعَىٰ فِي فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ الْحَدِبِ عَتَعَادَوْا وَيَتَبَاغَضُوا » ( ابن راهویه ).

٤٨٣٨ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الْغَيِّ أَنْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَأَنْ يَجِدَ عَلَى النَّاسِ بِما يَأْتِي ، وَأَنْ يَظْهَرَ لَهُ مِنَ النَّاسِ مَا يُخْفِي مِنْ نَفْسِهِ » (ض ، ورسته في الإيمانِ ، والعسكري في الموعظ ، هب ، كر) .

١٨٣٩ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ : شُكَّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِرَأْيِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ » (ش) .

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ، وَأَنْ يَبْتَغِيَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ وَالمُسْتَنْفِقُ وَالْمُسْتَنْفِقُ وَالْمُسْتَنْفِقُ وَالْمُسْتَنْفِقُ » (عب ، وأَبُو عُبيد في الغريب) .

﴿ ١٨٤١ عَنْ يَرْيَدُ ابِنِ أَبِي مَرِيَمَ قَالَ : « مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : مَا قُوامُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ؟ قَالَ مُعَاذٌ : ثَلَاثٌ وَهُنَّ المُنْجِيَاتُ : الإِخْلَاصُ وَهِيَ الْفِطْرَةُ ، فِطْرَةُ ٱللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، وَالصَّلاَةُ وهِيَ الْمِلَّةُ ، وَالطَّاعَةُ وهِيَ الْعُطْمَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ ، قَالَ مُعَاذُ لِجُلَسَائِهِ : وَالطَّاعَةُ وهِيَ الْعُصْمَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ ، قَالَ مُعَاذُ لِجُلَسَائِهِ : أَمَا إِنَّ سِنِيَّكَ خَيْرٌ مِنْ سِنِيَّهِمْ ، وَيَكُونُ بَعْدَكَ اخْتِلَافٌ ، وَلَنْ يَبْقَىٰ إِلَّا يَسِيراً » ( ابن جرير ) .

الإيمانِ : الصَّوْمِ في شِدَّةِ الصَّيْفِ ، وَضَرْبِ الأَعْدَاءِ بِالسَّيْفِ ، وَتَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي الإَيمانِ : الصَّوْمِ في شِدَّةِ الصَّيْفِ ، وَضَرْبِ الأَعْدَاءِ بِالسَّيْفِ ، وَتَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَإِبْلَاغِ الْوُضُوءِ في الْيَوْمِ الشَّاتِي ، وَالصَّبْرِ عَلَى المُصِيبَاتِ ، وَتَرْكِ رَدْغَةِ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : شُرْبُ الْخَمْرِ » ( ابن سعد هب ) .

2018 عن ابن عُمَرَ قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ أَبِي عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ إِنْ أَهِينُوا فَلَا يَلُومُنَّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ: الآتي مَائِدَةً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا ، وَالتَّعَرُّضُ لِفَضْلِ اللَّتَامِ ، وَالمُحَدِّثُ لِمَنْ لَا يُنْصِتُ لَهُ ، وَالمُدَاخِلُ نَفْسَهُ فِي سَرِّ بَيْنَ الْتَيْنِ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ ، وَالْجَالِسُ المَجْلِسَ لَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَالمُتَعَرِّضُ لِلْخَيِرِ مِنْ يَدِ الْشَيْنِ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ ، وَالْجَالِسُ المَجْلِسَ لَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَالمُتَعَرِّضُ لِلْخَيِرِ مِنْ يَدِ عَدُوهِ ، وَالمُتَكَلِّفُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَالمُتَحَمِّقُ فِي الدَّالَةِ » ( خط في كتاب الطُّفيليين ) .

المُمْعُ، قَالَ النُّورِيُّ، قَالَ مُجَالِدٌ قَالَ أَبُو الوداكُ قَالَ أَبُو سعيد، قَالَ عُمْرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَنِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا رَبِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا رَبِ الْخِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

كُنْتَ تُريدُهُ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لِمَنْ تَفَرَّغَ ، وَلاَ تَكُونَنَّ مِكْثَاراً بِالنَّطْقِ مِهْذَاراً ، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّطْق تُشينُ الْعُلَمَاءَ ، وَتُبْدِي مَسَاوِيءَ السُّخَفَاءِ ، وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالاقْتِصَادِ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنَ التُّوفِيقِ وَالسَّدَادِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ وَبَاطِلِهمْ ، وَاحْلَمْ عَنِ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ فِعْلُ الْحُكَمَاءِ وَزَيْنُ الْعُلَمَاءِ إِذَا شَتَمَكَ الْجَاهِلُ فَاسْكُتْ عَنْهُ حِلْمَاً وَجَانِبْهُ جَزْمَاً ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ جَهْلِهِ عَلَيْكَ وَشَتْمِهِ إِيَّاكَ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ ! وَلاَ تَرَىٰ أَنَّكَ أُوتِيتَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَإِنَّ الانْدِلَاثَ وَالتَّعَشُّفَ مِنَ الاقْتِحَام وَالتَّكَلُّفِ ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ ! لَا تَفْتَحَنَّ بَاباً لَا تَدْرِي مَا غَلْقُهُ ، وَلَا تُعْلِقَنَّ بَاباً لَا تَدْرِي مِنْهُ السلامَ ، وَإِلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي مَا فَتْحُهُ ! يَا ابْنَ عِمْرَانَ ! مَنْ لَا يَنْتَهي مِنَ الدُّنْيَا نَهْمَتَهُ ، وَلاَ يَنْقَضِى مِنْهَا رَغْبَتَهُ كَيْفَ يَكُونُ عَابِداً ! وَمَنْ يَحْقِرُ حَالَهُ وَيَتَّهمُ ٱللَّهَ فِيمَا قَضَىٰ كَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا ! هَلْ يَكُفُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ ! أَوْ يَنْفَعُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلُ قَدْ حَوَاهُ! لأَنَّ سَفَرَهُ إِلَى آخِرَتِهِ وَهُـوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ ، وَيَا مُوسَىٰ ! تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمْتُهُ لِتَعْمَلَ بِهِ ، وَلاَ تَتَعَلَّمْهُ لِتُحَدِّثَ بِهِ ، فَيَكُونَ عَلَيْكَ بَـوْرُهُ ، وَيَكُونَ لِغَيْرِكَ نُورُهُ ، ويَا ابْنَ عِمْرَانَ ! اجْعَلِ الزُّهْدَ وَالتَّقْوَىٰ لِبَاسَكَ ، وَالْعِلْمَ والذِّكْرَ كَلَامَكَ ، وَأَكْثِرْ مِنَ الحَسَنَاتِ ، فَإِنَّكَ مُصِيبُ السِّيِّئَاتِ ، وَزعْزِعْ بِالْخَوْفِ قَلْبَكَ ، فَإِنَّ ذْلِكَ يُرْضِى رَبُّكَ ، وَاعْمَلْ خَيْرًا ، فَإِنَّكَ لَا بُدَّ عَامِلُ سُوءٍ ، قَدْ وَعَظْتُ إِنْ حَفِظْتَ . فَتَوَلَّى الْخَضِرُ وَبَقِيَ مُوسَىٰ حَزِينَاً مَكْرُوبَاً يَبْكِي » (عد، طس، والمرهبي في العلم ، خط في الجامع ، وابن لاَل في مكارم الأخلاقِ ، والدَّيلمي ، كر ، وزكريا متكلمٌ فيه لكن ذكره حب في الثِّقَاتِ وقال : يُخْطِئ وَيخالفُ ، أُخْطَأ في حدِيثِ مُوسَىٰ حَيْثُ قَالَ : عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد وهو الثوري أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : قال مُوسَىٰ \_ الْحَديث ، وقال عق في أصل ابن وهبِ : قَالَ سُفيانُ الثُّوري : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ \_ فَذَكره ) .

٤٨٤٥ عن قبيصة قَالَ : « سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ :
 مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ، وَمَنْ لَا يَغْفِرُ لَهُ ، وَمَنْ لَا يَتُوبُ لَا يُتَابُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يَتَّقِ لَا

يُوقَه » (خ فيي الأَدَبِ ، وابن خزيمة ، وجعفر القاري في الزُّهْدِ ) .

٨٤٦ عن الباهلي : « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا مَدْخِلَهُ فِي الشَّام بِالْجَابِيةِ فَقَالَ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَةَ ذِي حَقٍّ أَنْ يُطَاعَ فِي مِعْصِيَةِ ٱللَّهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلِ وَلَا يُبْعِـدُ مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ قَوْلُ بِحَقِّ وَتَـذْكِيرِ عَـظِيمٍ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ الْعَبْـدِ وَبَيْنَ رِزْقِهِ حِجَابًا ، فَإِنْ صَبَرَ أَتَاهُ رِزْقُهُ ، وَإِنِ اقْتَحَمَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَلَمْ يُدْرِكْ فَوْقَ رِزْقِهِ ، وَأَدُّبُوا الْخَيْلَ وَانْتَضِلُوا وَانْتَعِلُوا وَتَسَوَّكُـوا وَتَمَعْدَدُوا ، وَإِيَّـاكُمْ وَأَخْلَاقَ الْعَجَم ، وَمْجَـاوَرَةَ الْجَبَّارِينَ وَأَنْ يُرْفَعَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ صَلِيبٌ ، وَأَنْ تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَتَدْخُلُوا الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَتَدَعُوا نِسَاءَكُمْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَحِلُّ ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكْسَبُوا مِنْ عَقْدِ الْأَعَاجِم بَعْدَ نُزُولِكُمْ فِي بِلَادِهِمْ مَا يَحْسِمُكُمْ فِي أَرْضِهِمْ ! فَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ ، وإِيَّاكُمْ وَالصَّغَارَ أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي رِقَابِكُمْ ! وعَلَيْكُمْ بِأَمْوَال ِ الْعَرَبِ المَاشِيَةَ تَنْزِلُونَ بِها حَيْثُ نَزَلْتُمْ ! وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَشْرِبَةَ تُصْنَعُ مِنْ ثَلَاثَة : مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعَسِلِ وَالتَّمْرِ ، فَمَا عَتِقَ مِنْهُ ! فَهُوَ خَمْرٌ لَا يَحِلُّ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُزَكِّي ثَلَاثَةَ نَفَرٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُقَرِّبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَعْطَىٰ إِمَامَهُ صَفْقَةً يُرِيدُ بِهَا الدُّنْيَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَفًى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ خَرَجَ بِسِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِٱللَّهِ لَقَدْ أَعْطِيتُ بها كَذَا وَكَذَا فَاشْتُرِيَتْ لِقَوْلِهِ ، وَسِبَابُ المُؤْمِن فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَهْجُرَ أَخَاكَ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، وَمَنْ أَتَىٰ سَاحِراً أَوْ كَاهِنَا أَوْ عَرَّافَاً فَصَدَّقَهُ بِما يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ( العدني ) .

٤٨٤٧ - عَنِ السَّائِبِ بِنِ مهجان مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ قَالَ :
 « لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّامَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا خَطِيبَاً كَقِيَامِي فِيكُمْ ، فَأَمَرَ وَنَهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا خَطِيبَاً كَقِيَامِي فِيكُمْ ، فَأَمَرَ

بَتْقُوَىٰ اَللّهِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ - وَفِي لَفُظِ : بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - فَإِنَّ يَدَ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثنَيْنِ أَبْعَدُ ، لَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِئُهُمَا ، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيْتَتُهُ وَلَا وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ فَهِي أَمَارَةُ المُسْلِمِ المُؤْمِنِ ، وَأَمَارَةُ المُنافِقِ الَّذِي لاَ تَسُوءُهُ سَيِّتَتُهُ وَلاَ تَسُوءُهُ سَيِّتَتُهُ وَلاَ يَخْوُنُ مَنِ اللّهِ فِي ذٰلِكَ الْخَيْرِ ثَوَاباً ، وَإِنْ عَمِلَ شَرًا لَمْ يَحْفُ مِنَ اللّهِ فِي ذٰلِكَ الشَّرِ عُقُوبَةً ، فَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ، فَإِنْ عَمِلَ شَرًا لَمْ يَخْفُ مِنَ اللّهِ فِي ذٰلِكَ الشَّرِ عُقُوبَةً ، فَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ، فَإِنْ اللّهَ قَدْ تَكَفَّلَ يَخَفُ مِنَ اللّهِ فِي ذٰلِكَ الشَّرِ عُقُوبَةً ، فَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ اللّهَ قَدْ تَكَفَّلَ بِعَنْ اللّهِ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنَّ السَّلَامُ عَمْلُهُ الَّذِي كَانَ عَامِلًا ، اسْتَعِينُوا بِاللّهِ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنَّهُ يَمْ مَنَ اللّهِ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، فَكُلُّ مَنْ مَنَ اللّهِ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، فَاللّهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ عَلْكُمْ ، وَكُلُّ مَا عَنْ رَسُولِ اللّهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ ، وَعَلَيْهِ عَمْرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَلَى أَلْهُ إِللّهِ الشَّامِ أَثْرَهَا عَنْ رَسُولِ آللّهِ ﴾ .

١٨٤٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ آللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ آللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَىٰ آللَّهَ وَقَاهُ ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ ، وَمَنْ أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ آللَّهِ ، وَلَتَكُنِ التَّقْوَىٰ نُصْبَ عَيْنَيْكَ ، وَعِمَادَ عَمَلِكَ ، أَقْرَضَهُ جَزَاهُ ، وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ ، وَلْتَكُنِ التَّقْوَىٰ نُصْبَ عَيْنَيْكَ ، وَعِمَادَ عَمَلِكَ ، وَجَلاَءَ قَلْبِكَ ، فَإِنَّهُ لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ ، وَلاَ أَجْرَ لِمَنْ لاَ حُسْبَةَ لَهُ ، وَلاَ مَالَ لِمَنْ لاَ جُلَاءَ قَلْبِكَ ، فَإِنَّهُ لاَ عَمَلَ لِمَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ ، وَلاَ أَجْرَ لِمَنْ لاَ حُسْبَةَ لَهُ ، وَلا مَالَ لِمَنْ لاَ جُولِهِ بكر الصَّولِي رَفْقَ لَهُ ، وَلاَ جَدِيدَ لِمَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي التَّقْوَىٰ ، وأبو بكر الصَّولِي فِي جزئهِ ، كر ) .

٤٨٤٩ ـ عن جعفرَ بنِ برقان قَالَ : ( بَلَغَنِي أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ فَكَانَ فِي آخِرِ كِتَابِهِ أَنْ حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشَّدَّةِ ، فَإِنَّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشَّدَّةِ عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى الرِّضَاءِ وَالْفِبْطَةِ ، وَمَنْ أَلَهَتْهُ حَيَاتُهُ وَشَغَلَتْهُ سَيِّئَاتُهُ عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ ، فَتَذَكَّرْ مَا تُوعَظُ بِهِ ، لِكَيْ تَنْتَهِي عَمًّا تُنْهَىٰ عَنْهُ » ( ق فِي الزَّهْدِ ، كر ) .

• ٤٨٥ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ﴿ أَتَىٰ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ :

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّ لِي أَشْغَالًا ، فَأُوْصِنِي بِأَمْرٍ يَكُونُ لِي ثِقَةً وَأَبْلُغُ بِهِ ، فَقَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَحُجُ وَتَعْتَمِرُ ، وَتُطِيعُ وَعَلَيْكَ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَحُجُ وَتَعْتَمِرُ ، وَتُطِيعُ وَعَلَيْكَ بِلَا لَعَلاَنِيَّةِ ! وَإِيَّاكَ وَالسِّرَ ! وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ لَمْ تَسْتَح مِنْهُ وَلَمْ يَفْضَحْكَ ! وَإِيَّاكَ وَالسِّرَ ! وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ لَمْ تَسْتَح مِنْهُ وَلَمْ يَفْضَحْكَ ! وَإِيَّاكَ وَكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ اسْتَحْيَيْتَ وَفَضَحَكَ ! فَقَالَ : يَا يَعْمَلُ اللهَ وْمُلِي اللهَ وْمُلِي اللهَ وَكُلُ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ اسْتَحْيَيْتَ وَفَضَحَكَ ! فَقَالَ : يَا أَمْيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَعْمَلُ بِهِنَ ، فَإِذَا لَقِيتُ رَبِّي أَقُولُ : أَخْبَرَنِي بِهِنَّ عُمَرُ اللهَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : خُذْهُنَ ، فَإِذَا لَقِيتَ رَبَّكَ فَقُلْ لَهُ مَا بَدَا لَكَ » (كر) .

١٨٥١ \_ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ » (ش) .

١٨٥٢ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَمَّا بَعْدُ! فَالْزَمِ الْحَقَّ يُبَيِّنْ لَكَ الْحَقِّ مَنَاذِلَ أَهْلِ الْحَقِّ، وَلَا يَوْمَ لَا يُقْضَىٰ إِلَّا بَالْحَقِّ . وَالسَّلامُ » ( أَبو الحَسَنِ بن رزقویه في جزئه ) .

١٨٥٣ ـ عن أبي خالد الغسَّانيِّ قَالَ: «حَدَّثَنِي مَشْيَخَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَدْرَكُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ صَعَدَ المِنْبَرَ فَلَمَّا رَأَىٰ النَّاسَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَمِدَ آللَّهَ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِ تَكَلَّمَ بِهِ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى آللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ:

هَـوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأُمُـورَ بِكَفِّ الإِلَـهِ مَقَـادِيـرُهَـا فَلَيْسَ بِـآتِيـكَ مَنْهِيَّهَا وَلا قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا فَلَيْسَ بِـآتِيـكَ مَنْهِيَّهَا وَلا قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا

(العسكري).

١٥٥٤ \_ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أُوصِيكُمْ بِآللَّهِ إِنْ أَنْتُمْ بِآللَّهِ خَلَوْتُمْ » ( العسكري في السرائر ) .

١٨٥٥ \_ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اعْتَزِلْ مَا يُؤْذِيكَ ، وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِح ِ! وَقُلْ مَا تَجِدُهُ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ آللَّهَ » (هب) .

قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ مَعْرُورًا أَوْ ابْنَ مَعْرُورًا أَوْ ابْنَ مَعْرُورًا التَّيمِيَّ قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ مَعْرُورًا أَوْ ابْنَ مَعْرُورًا التَّيمِيَّ قَالَ: ﴿ سَمِعْتُ مَعْرُورًا أَوْ ابْنَ مُعْرَبِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَعِدَ المِنْبُرِ، قَعَدَ دُونَ مَقْعَدِ رَسُولِ آللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ﴾ (آللَّهُ أَمْرَكُمْ ﴾ (ابن جرير).

خُطْبَتِهِ: أَفْلَحَ مِنْكُمْ مِنْ حُفِظَ مِن الْهَوَىٰ وَالغَضَبِ وَالطَّمَعِ، وَوُفِّقَ إِلَى الصِّلْقِ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْلَحَ مِنْكُمْ مِنْ حُفِظَ مِن الْهَوَىٰ وَالغَضَبِ وَالطَّمَعِ، وَوُفِّقَ إِلَى الصِّلْقِ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَى الْخَيْرِ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ، وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلَكْ، إِيَّاكُمْ وَالْفُجُورَ! مَا فُجُورُ مَنْ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ وَإِلَى التَّرَابِ يَعُودُ، الْيَوْمَ حَيُّ وَغَدَاً مَيْتُ! وَالْفُجُورَ! مَا فُجُورُ مَنْ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ وَإِلَى التَّرَابِ يَعُودُ، الْيَوْمَ حَيُّ وَغَدَاً مَيْتُ! وَالْفُجُورَ! مَا فُجُورُ مَنْ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ وَإِلَى التَّرَابِ يَعُودُ، الْيَوْمَ حَيُّ وَغَدَاً مَيْتُ! وَعْمَلُوا عَمَلَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، وَاجْتَنِبُوا دَعْوَةَ المَظْلُومِ ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ المَوْتَىٰ ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ المَوْتَىٰ ،

٤٨٥٨ = عن يَحْيَىٰ بنِ جعدةَ قَالَ : « مَرَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى يَسَادٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ! مَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ آللَّهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ آللَّهِ » (عب) .

١٨٥٩ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ! ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ ، مَا أُوضَحَ الطَّرِيقَ ! فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، وَلاَ تَكُونُوا كَلَّا عَلَى المُسْلِمِينَ » ( العسكري في المواعظ ، هب ) .

٤٨٦٠ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ اسْتَغْزِرُوا الدُّمُوعَ بِالتَّذَكُّرِ ﴾ ﴿ ابنِ أَبي الدُّنْيَا في محاسبة النفس والدينوري ﴾ .

٤٨٦١ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَعَظَ رَجُلاً فَقَالَ : ﴿ لَا تُلْهِكَ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَصِيرُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ ، وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِباً ، فَإِنَّهُ مَحْفُوظُ عَلَيْكِ مَا عَمْلْتَ ، فَإِذَا أَسَأَتَ فَأَحْسِنْ ، فَإِنِّي لَا أَرَىٰ شَيْئاً أَشَدَّ طَلَبَاً وَلاَ أَسْرَعَ دَرَكَةً مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبِ قَدِيمٍ » ( الدَّينوري ) .

١٩٦٢ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : « حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ تُحَاسَبُوا ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِحِسَابِكُمْ ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ لِلْعَرْضِ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَة ﴾ (١) « (ابن المبارك ، ص ، ش ، الأَكْبَرِ يَوْمَ ﴿ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَة ﴾ (١) « (ابن المبارك ، ص ، ش ، حم في الزهد ، كر ، وابن أبي الدنيا في محاسبةِ النفسِ ، حل ، كر ) .

١٨٦٣ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ أَرَادَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلْ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِي يُظْهِرُ أَمْرَهُ » (ش) .

١٨٦٤ - عن جويبر عن الضَّحَّاكِ قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنْ لاَ تُؤَخِّرُوا عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ ، فَإِنَّ كُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ تَدَارَكَتْ عَلَيْكُمُ الأَعْمَالُ ، فَلاَ تَدْرُونَ أَيُهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمْ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدَّنْيَا وَالاَخَرُ لِلآخِرَةِ ، فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ فَأَضَعْتُمْ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدَّنْيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ ، فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى وَجَلٍ ، وَتَعَلَّمُوا عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى وَجَلٍ ، وَتَعَلَّمُوا كِتَابِيعُ الْعِلْمِ وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ » (ش) .

٤٨٦٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُونُوا أَوْعِيَةَ الْكِتَابِ وَيَنَابِيعَ الْعِلْمِ ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ المَوْتَىٰ ، وَاسْأَلُوا آللَّهَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ أَنْ لاَ يُكْتَرَ لَكُمْ » ( سَفِيانَ بن عيينةَ في جامعه ، حم في الزهد ، حل ) .

١٩٦٦ عنْ سعيد بنِ أبي بردة قال : « كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أبي مُوسَىٰ : أُمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِنَّ أَشْقَىٰ الرُّعَاةِ عِنْدَ آللَّهِ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَتَرْتَعَ عُمَّالُكَ ! فَيكُونَ مَثَلُكَ عِنْدَ ذٰلِكَ مَثَلَ بَهِيمَةٍ نَظَرَتْ إِلَى خُضْرَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذٰلِكَ السُّمْنَ ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي سَمَنِهَا - والسَّلامُ عَلَيْكَ » (ش ، حل ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ١٨.

٤٨٦٧ ـ عن محمَّد بن سوقَةَ قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ نَعِيمَ بنَ أَبِي هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهًا : مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بنِ جَبَلِ إِلٰى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، سَلامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّا عَهدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مِثْلُهُمْ ، وَأَصْبَحْتَ وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُقُّ وَالصَّدِيقُ ، ولِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا عُمَرُ ! فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمَا تَعْنَىٰ فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ بِمَلِكٍ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، لَيْرُجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمُّةِ سَيَرجِعُ في آخِرِ زَمَانِهَا أَنْ تَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَىٰ المَنْزِلَ ِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا فِيهِ نَصِيحَةً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا : مِنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً وَمُعَاذ بن جَبَلِ ، سَلاَمُ عَلَيْكُمَا ، أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَيَّ تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مِثْلُهُمْ ، فَإِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَقَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَـرِهَا وَأَسْــوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَــدَيَّ الشَّريفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا : فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا عُمَرُ ! وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً عِنْدَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَدِّرَانِي مَا حُذِّرَتْ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيماً كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلُّ جَدِيدٍ ، يَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّىٰ يُصَيِّرَانِ النَّاسَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، كَتَبْتُمَا تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا تُحَدَّثَانِ أَنَّ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا أَنْ تَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَٰئِكَ ، هٰذَا لَيْسَ بِزَمَانِ ذٰلِكَ ، وَإِنَّ ذٰلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْض لِصَلَاحٍ ِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضِ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِٱللَّهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَىٰ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ وَقَدْ صَدَقْتُمَا فَلاَ تَدَعَا الْكِتَابَةَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا غِنى بِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا » (ش ، وهناد )

١٨٦٧ ـ عن محمَّد بن سوقَةَ قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ نَعِيمَ بنَ أَبِي هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً

فَإِذَا فِيهَا : مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بنِ جَبَلِ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمْ ، سَلامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّا عَهِدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مِثْلُهُمْ ، وَأَصْبَحْتَ وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُقُ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرْ كَيْفِ أَنْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا عُمَرُ ! فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمَا تَعْنَىٰ فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ بِمَلِكٍ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَـدُّثُ أَنَّ أَمْرَ هٰـذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجَعُ في آخِرِ زَمَانِهَا أَنْ تَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى المَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا فِيهِ نَصِيحَةً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا : مِنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذ بِن جَبَلٍ ، سَلَامً عَلَيْكُمَا ، أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَيَّ تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مِثْلُهُمْ ، فَإِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَقَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَـذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْـوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَـدَيَّ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا : فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَٰلِكَ يَا عُمَرُ ! وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ عِنْدَ ذَٰلِكَ لِعُمَرَ إِلَّا بِٱللَّهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتْ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيماً كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ ، يَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّىٰ يُصَيِّرَانِ النَّاسَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، كَتَبْتُمَا تَذْكُرِانِ أَنَّكُمَا تُحَدَّثَانِ أَنَّ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِر زَمَانِهَا أَنْ تَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأَوْلَئِكَ ، هٰذَا لَيْسَ بِزَمَانِ ذٰلِكَ ، وَإِنَّ ذٰلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْض لِصَلَاحٍ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِٱللَّهِ أَنْ أَنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَىٰ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ وَقَدْ صَدَقْتُمَا فَلاَ تَدَعَا الْكِتَابَةَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا غِنىٰ بِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا ، (ش ، وهناد ) .

٤٨٦٨ - عن ابنِ الزُّبَيرِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ لِلَّهِ عِبْدَاً يُمِيتُونَ الْبَاطِلَ بِهَجْرِهِ ، وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ ، رَغِبُوا فَرَغَبُوا ، وَرَهِبُوا فَرَهَبُوا ،

إِنْ خَافُوا فَلَا يَأْمَنُونَ ، أَبْصَرُوا مِنَ الْيَقِينِ مَا لَمْ يُعَايِنُوا ، فَخَلَطُوهُ بِمَا لَمْ يَزَالُوا ، أَقْلَقَهُمُ الْخَوْفُ ، فَكَانُوا يَهْجُرُونَ بِمَا يَنْقَطِعُ عَنْهُمْ لِمَا يَبْقَىٰ لَهُمْ ، الْحَيَاةُ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً ، وَالْمَوْتُ لَهُمْ كَرَامَةً ، فَزُوّجُوا الْحُورَ الْعِينَ ، وَأَخْدِمُوا الْوِلْدَانَ المُخَلَّدِينَ » (حل ) .

2019 عن زيادِ بنِ حديرٍ: « أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ: يَا زَيَادَ بْنَ حديرٍ! هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الإِسْلامَ ؟ إِمَامُ ضَلاَلَةٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَدِينٌ يَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ ، وَأَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ زَلَّةَ عَالِمٍ ، فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ فَإِنِ اهْتَدَىٰ فَلاَ تُقَلِّدُوهُ دِينِكُمْ ، وَإِنْ زَلَّ فَلاَ تَقْطَعُوا مِنْهُ إِياسَكُمْ ، فَإِنَّ الْعَالِمَ يَزِلُّ ثُمَّ يَتُوبُ ، وَمَنْ جَعَلَ آللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ فَقَدْ أَفْلَحَ » ( العسكري في المواعظ ) .

٤٨٧٠ عن الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يقُولُ: « يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ ، وَمَنْ يَتَّبِع ِ الْخَيْرَ يُؤْتَهُ » ( العسكري في المواعظ ) .

( ﴿ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : ﴿ خَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! أَلا إِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَ اَنْيَى عَلَيْهُ وَإِنْ النَّبِي عَلَيْهُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ يَنْبُكُمْ وَيَنْ رَبِّكُمْ ، أَلا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْ عِينً طَنَا بِهِ شَرًا وَأَنْ النَّيْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًا فَيْنَ وَبَكُمْ ، أَلا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْ حِينً طَنَا بِهِ شَرًا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ ، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ، أَلا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْ حِينً وَأَنْ أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ آللَّهُ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ خُيلَ إِلَيَّ بِآخِرِهِ وَأَنَّ رِجَالاً قَدْ وَأَنْ رَجَالاً قَدْ وَاللّهِ مَا أَرْسِلُ عُمَالِي إِلَيْكُمْ وَلَا يَلْكُمْ وَلَا لِيلُوهُ بِإَعْمَالِكُمْ ، أَلا ! وَإِنَّى وَاللّهِ مَا أَرْسِلُ عُمَالِي إِلَيْكُمْ وَلَا يَشَارَكُمْ وَلاَ لِيلَاكُمْ وَلاَ لِيلُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَلا لِيلُهُمْ وَلَا لِيلُحُوا أَمُوالَكُمْ ، وَلَا يَعْوَلُوهُ إِلَيْ لِيلُوهُ مِ الْفِيلُومُ وَلا لِيلُومُ وَلا لِيلُومُ وَاللّهُ فَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لِيلُومُ وَلا لِيلُكُمْ وَلا لِيلُومُ وَلا لِيلُومُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا تَمْنَوْهُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا تَمْوَلُوهُ مَا وَلَا لَكُمْ وَلَا تُشْرِبُوا اللّهُ وَلَا تَمْنَوْهُمْ وَلَا تَمْعُومُهُمْ وَلَا تَشْرَبُوهُمْ وَلا لَيْنَالُومُ مَا وَلَا لَا لَكُمْ وَلَا تُشْرِيلُوهُ وَلَا تَمْ وَلَا تَمْنَوْهُمْ وَلَا تُمْتَوْقُومُ مَا لَا لَا عَلْمُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا تَشْرُوهُمْ الْفِيَاضَ وَلَا لَذَيْ لِلْ اللّهُ إِلَا لَا اللّهُ وَلَا تَمْ الْفِي الْفَالِلُومُ الْفِي الْفَالِقُومُ وَلَا تُسْلُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُعْرَافُومُ الْفِي الْفَالِكُمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَتُضَيِّعُوهُمْ » (حم ، وابن سعد ، وابن عبد الحكم في فُتُوحِ مِصرَ ، وابن راهويه في خَلْقِ أَفْعَال الْعِباد ، وهناد ومسدد وابن خزيمة والعسكري في المواعظ ، وأَبُو ذر الهروي في الجامع ، ك ، ق ، كر ، ص ) .

٤٨٧٢ ـ حدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ عبدِ الرَّحْمٰنِ الزهري ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بنُ عُقْبَةَ قَالَ : « هٰذِهِ خُطْبَةُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ ٱللَّهِ الَّذِي يَبْقَىٰ وَيَفْنَىٰ مَا سِوَاهُ ، الَّذِي بِطَاعَتِهِ يُكْرَمُ أُوْلِيَاؤُهُ ، وَبِمَعْصِيَتِهِ يَضِلُّ أَعْدَاؤُهُ ، فَلَيْسَ لِهَالِكٍ هَلَكَ مَعْذِرَةٌ فِي فِعْلِ ضَلاَلَةٍ حَسِبَهَا هُدًى ، وَلاَ فِي تَرْكِ حَقّ حَسِبَهُ ضَلَالَةً ، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا تَعَاهَدَ الرَّاعِي مِنْ رَعِيَّتِهِ أَنْ يَتَعَاهَدَهُمْ بِمَا لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَظَائِفِ دِينِهِمْ الَّذِي هَدَاهُمُ آللَّهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا أَمَرَكُمُ آللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَنَنْهَاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ ، وَأَنْ نُقِيمَ فِيكُمْ أَمْرَ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَرِيبِ النَّاسِ وَبَعِيدِهِمْ ، وَلَا نُبَالِي عَلَى مَنْ مَالَ الْحَقُّ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامَا يَتَمَنُّوْنَ فِي دِينِهِمْ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ المُصَلِّينَ ، وَنُجَاهِدُ مَعَ المُجَاهِدِينَ ، وَنْنْتَحِـلُ الْهِجْرَةَ ، وَكُـلُّ ذٰلِكَ يَفْعَلُهُ أَقْـوَامُ لَا يَحْمِلُونَهُ بِحَقِّهِ ، وَإِنَّ الإِيمـانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي ، وَإِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتَاً اشْتَرَطَهُ آللَّهُ فَلَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ ، فَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يُزَايِلُ المَرْءَ لَيْلُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَآتُوهَا حَظَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَيْظُ فَحِينَ تَزِيغُ عَنِ الْفَلَكِ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّكَ الأَيْمَنِ ، وَذٰلِكَ حِينَ يَهْجُرُ المَهْجَرُ ، فَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَحِينَ تَزيغُ عَنِ الْفَلَكِ حَتَّىٰ تَكُونَ عَلَى حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ مَعَ شُرُوطِ آللَّهِ فِي الْوُضُوءِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَذَٰلِكَ لِئَلَّا يَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَصْفَارَّ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ عَلَى الْجَمَلِ النُّقَالِ فَرْسَخَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةُ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَيُفْطِرُ الصَّائِمُ ، وصَلاَةُ الْعِشَاءِ حِينَ يُعَسْعِسُ اللَّيْلُ ، وَتَذْهَبُ حُمْرَةُ الْأَفْقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ رَقَدَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلاَ أَرْقَدَ آللَّهُ عَيْنَيْهِ ، هٰذِهِ مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ ، إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوْقُوتاً ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : قَدْ

هَاجَرْتُ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ ، وَإِنَّ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَجَرُوا السَّيِّئَاتِ ، وَيَقُولُ أَقْوَامُ : جَاهَدْنَا ، وَإِنَّ الْجِهَادَ في سَبِيلِ آللَّهِ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ وَاجْتِنَابُ الْحَرَامِ ، وَقَدْ يُقَاتِلُ أَقْوَامٌ يُحْسِنُونَ الْقِتَالَ ، لَا يُرِيدُونَ بِذَٰلِكَ الأَجْرَ وَلَا الذِّكْرَ ، وَإِنَّمَا الْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ، وَكُلُّ امْرِيءٍ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيُقَاتِلُ بَطْبِيعَتِهِ مِنَ الشَّجَاعَةِ فَيُنْجِي مَنْ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْبُنُ بِطَبِيعَتِهِ فَيُسَلِّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَإِنَّ الْكَلْبَ لَيَهِرَّ مِنْ وَرَاءِ أَهْلِهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّوْمَ حَرَامٌ يُجْتَذَبُ فِيهِ أَذَى المُسْلِمِينَ ، كَمَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْ لَذَّتِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّسَاءِ ، فَذٰلِكَ الصَّيَامُ التَّامُّ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، فَلاَ يَرَوْنَ عَلَيْهَا بِرًّا ، فَافْهَمُوا مَا تُوعَظُونَ بِهِ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ مَنْ حُرِبَ (١) دِينُهُ ، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُبْتَدَعَاتُهَا ، وَإِنَّ الاقْتِصَادَ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي بِدْعَةٍ ، وَإِنَّ لِلنَّاسِ نُفْرَةً عَنْ سُلْطَانِهِمْ ، فَعَائِذٌ بِٱللَّهِ أَنْ يُدْرِكَنِي ! وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَجْبُولَةً ، وَأَهْوَاءَ مُشْبَعَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثِرَةً ! وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا، فَلَا تَطْمَئِنُوا إِلَى مَنْ أُوتِيَ مَالًا ، وَعَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ ! فَإِنَّ فِيهِ نُورًا وَشِفَاءً ، وَغَيْرُهُ الشَّقَاءُ ، وَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ فِيمَا وَلَّانِي آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُمُورِكُمْ ، وَوَعَظْتُكُمْ نُصْحًا لَكُمْ ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكُمْ بِأَرْزَاقِكُمْ ، وَقَدْ جَنَّدْنَا لَكُمْ جُنُودَكُمْ ، وَهَيَّأْنَا لَكُمْ مَغَازِيَكُمْ ، وَأَثْبَتْنَا لَكُمْ مَنَازِلَكُمْ ، وَوَسَّعْنَا لَكُمْ مَا بَلَغَ فِيكُمْ ، وَمَا قَاتَلْتُمْ عَلَيْهِ بِأَسْيَافِكُمْ ، فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَى آللَّهِ ، بَلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ آللَّهَ لِي وَلَكُمْ ) .

الْمِنْبَرَ فَقَالَ: مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أَرَىٰ نَفْسِي أَهْلاً لِمَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَزَلَ مِرْقَاةً ، المِنْبَرَ فَقَالَ: مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أَرَىٰ نَفْسِي أَهْلاً لِمَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَزَلَ مِرْقَاةً ، فَحَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: إِقْرَأُوْا الْقُرْآنَ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) حُرِبَ دينهُ: سُلِبَ دينه.

أَهْلِهِ ، وَذِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزِنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ عَلَى آللَّهِ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةً ، إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَقَّ ذِي حَقِّ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ آللَّهِ ، أَلَا ! وَإِنِّي لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةً ، وَإِنِ الْمَتَعْرَتُ الْيَتِيمِ ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ عَفَفْتُ ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَنْزُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ » ( الدينوري ) .

\$4٧٤ عن سمرة بن جُندبِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ وَالنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَامْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُودَةٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلٰى الدَّهْرِ ، وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلٰى أَهْلِهَا وَقَلِيلًا مَا تَجِدُهَا ، وَامْرَأَةٌ دَعَّاءُ لاَ تَزِيدُ عَلٰى أَنْ تَلِدَ اللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ ، وَالثَّالِثَةُ عُلِّ قَمْلُ يَجْعَلُهَا آللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ ، وَالنَّالِثَةُ ءُلُّ قَمْلُ يَجْعَلُهَا آللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ ، وَالنَّالِثَةُ ءُلُ قَمْلُ يَجْعَلُهَا آللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ ، وَالنَّالِثَةُ ءُلُ قَمْلُ يَجْعَلُهَا آللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اثْتَمَو رَأَيْهُ ، وَالنَّالِثَةُ ، وَرَجُلُ عَفِيفُ هَيِّنُ لَيِّنُ ذُو رَأْي وَمَشُورَةٍ ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ أَتَىٰ ذَا الرَّأْي وَالمَشُورَةِ وَالْمَشُورَةِ ، فَإِذَا أَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ أَتَىٰ ذَا الرَّأْي وَالمَشُورَةِ وَالمَشُورَةِ ، فَإِذَا فَرَلَ عِنْ مَا الرَّأْي وَالمَشُورَةِ وَلَا يُطِيعُ مُوسَدًا ﴾ والمَشُورَةِ وَالْمَ عُنْونَلَ عِنْدَ رَأْيِهِ ، وَرَجُلُ حَائِرٌ بَاتِرُ ، لاَ يَتِمُّ رُشُدًا وَلا يُطِيعُ مُوشِدًا ﴾ (ش ، وابن أبي اللَّذُيَا في كتاب الأشراف ، والخرائطي في مكارم الأَخْلَقِ ، هب ، كر ) .

8۸۷٥ ـ عَنْ عُمَر بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ قَلَّتُ هَيْبَتُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ اسْتَخِفَّ بِهِ ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ ، وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُر سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ سَقَطُهُ » وَمَنْ كَثُر سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ » ( ابن أبي الدُّنيَا في الصَّمْتِ وَالْعَسكري فِي الأَمْثَالِ ، وأبو القاسم الخرقي فِي قَلْبُهُ » ( ابن أبي الدُّنيَا في الصَّمْتِ وَالْعَسكري فِي الأَمْثَالِ ، وأبو القاسم الخرقي فِي أَمَالِيهِ ، حب في روضةِ العقلاءِ ، طس ، هب ، خط ، كر في الجامع ) .

١٨٧٦ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ خَافَ آللَّهَ لَمْ يُشْفِ غَيْظُهُ ، وَمَنْ يَتِّقِ آللَّهَ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيدُ ، وَلَوْلاَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ » ( ابن أبي الدُّنْيَا ، والدينوري في المجالسة ، والحاكم في الكِنَىٰ ، وأبو عبد آللَّهِ بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم وابن المقرىءِ في فوائده ) .

٤٨٧٧ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ يُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ يُعْطَ الظَّفَرَ

فِي أُمْرِهِ ، وَالتَّذَلُّلُ فِي الطَّاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى الْبِرِّ مِنَ التَّعَزُّزِ بِالمَعْصِيَةِ » ( أبو القاسم بن بشران في أمالِيهِ ، في مكارم الأخلاقِ ) .

٨٧٨ عن مالك أنَّه بَلَغَهُ أَنَّ عُمَر بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَرَمُ المَرْءِ تَقْوَاهُ ، ودِينُهُ وَحَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، وَيُفِرُ الرَّجُلُ الشَّجَاعُ عَمَّنْ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ ، وَيَفِرُ الْجَبَانُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنْ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي رَحْلَهُ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنْ الْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي رَحْلَهُ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنْ الْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي وَحُلَّهُ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنْ الْجَرَمِ مِنْ الْحَتَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْحَسَبُ المَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقُوىٰ ، لَسْتُ بِأَخْيَر مِنْ فَارِسِيٍّ وَلَا غَجَمِيٍّ وَلَا نُبْطِيٍّ إِلَّا بِالتَّقُوىٰ ». (ش ، والْعسكري فِي الْأَمْثَالِ ، وابن جرير ، ش ، قط ، كر ) .

٤٨٧٩ عن خالد اللجلاج أنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَرَمُ المَرْءِ تَقْوَاهُ ، وَمُرُوءَتُهُ دِينُهُ ، وَدِينُهُ حُسْنُ خُلُقِهِ ، وَالْجُبْنُ وَالْجُرْأَةُ غَرَائِزُ ، فَالْجَرِىءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَؤُوبُ عَلٰى أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ لَحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ ، قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ » ( ابن المرزبان في المروءَةِ ).

٤٨٨٠ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَسَبُ المَرْءِ مَالُهُ، وَكَرَمُهُ دِينُهُ، وَأَصْلُهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَسَبُ المَرْءِ مَالُهُ، وَمُرُوءتُهُ خُلُقُهُ» (ابن المرزبان).

٤٨٨١ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ ». (ش ، قط ، والْخرائطي في مكارم الأَخْلاقِ ، وابن المرزبان في المروءَة ، ق وصحَّحهُ ).

١٨٨٢ ـ عن أبي عثمانَ عن سفيان الثوري قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلى أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: « إِنَّ الْحِكْمَةَ لَيْسَتْ عَنْ كِبَرِ السِّنِّ ، ولْكِنَّهُ عَطَاءُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَإِيَّاكَ وَدَنَاءَةَ الْأُمُورِ وَمِرَاقَ الْأَخْلَاقِ » ( ابن أبي الدُّنيَا في

كتاب الأشرافِ ، والدِّينوري ) .

٤٨٨٣ - عن عروة قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في خُطْبَتِهِ :
 « تَعْلَمُونَ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرُ ، وَأَنَّ الْيَأْسَ غِنىً ، وَأَنَّهُ مَنْ أَيِسَ مِمَّا عِنْدَ النَّاسِ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُمْ » ( ابن المبارك ) .

٤٨٨٤ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِلْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمْكَ الْحَقُّ » (ق) .

٤٨٨٥ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ ، وَإِنَّ أَجْلَمَ النَّاسِ الَّذِي يَبْخَلُ يَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ آللَّهِ » (س) .

٤٨٨٦ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ الْفُجُورَ هٰكَذَا ـ وَغَطَّىٰ رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ ، أَلَا إِنَّ الْبِرَّ هٰكَذَا ـ وَكَشَفَ رَأْسَهُ » (ش) .

لِلنَّاسِ ثمانيَ عَشَرَةَ كَلِمَةً حِكُمُ كُلُّهَا ، قَالَ : « وَضَعْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ ثمانيَ عَشَرَةَ كَلِمَةً حِكُمُ كُلُّهَا ، قَالَ : مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَىٰ اَللَّه فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تَطِيعَ اللَّه فِيهِ ، وَضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّىٰ يَجِيئَكَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُكَ ، وَلاَ تَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مُسْلِم شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً ، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهُم فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءً بِهِ الظَّنَّ ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِي يَدِهِ ، وَعَلَيْكَ لِلتَّهُم فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءً بِهِ الظَّنَ ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِي يَدِهِ ، وَعَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصَّدْقِ تَعِشْ فِي أَكْنَافِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ وَعِدَّةٌ فِي الْبَلَاءِ ، وَعَلَيْكَ بِإِلْصَدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ ، وَلاَ تَعَرَّضْ فِيمَا لاَ يَعْنِي ، وَلاَ تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنَّ فِيمَا كَانَ بِالصَّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ ، وَلاَ تَعَرَّضْ فِيمَا لاَ يَعْنِي ، وَلاَ تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنَّ فِيمَا كَانَ بِالصَّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ ، وَلاَ تَعَرَّضْ فِيمَا لاَ يَعْنِي ، وَلا تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنَّ فِيمَا كَانَ بِالْحَلِقِ الْكَادِبِ فَيُهْلِكَكَ اللَّهُ ، وَلاَ تَصْحَبِ الْفُجَارِ لِتَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِمْ ، وَاعْتَولْ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ فَيُهْلِكَكَ اللَّهُ ، وَلاَ تَصْحَبِ الْفُجَارِ لِتَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِمْ ، وَاعْتَوْنَ عَلَى اللَّهُ مِنْ لاَ يُحِبُّ نَجَاحَهَا لَكَ ، وَاحْدَرْ صَدِيقَكَ إِلاَّ الأَمِينَ ، وَلاَ أَمِينَ إِلاَّ مَنْ خَشِي آللَهِ ، وَتَحْشَعْ عِنْدَ المُصِيرَةِ ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلاَّ الْأَمِينَ ، وَلاَ أَمِينَ إِلاَّ مَنْ خَشِي آللَهِ ، وَتَحْشَعْ وَلاَ اللَّهِ اللَّهُ عِنْدَ المُصِيرَةِ ، وَاحْذَلُ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاعْتَصِمْ عِنْدَ المُصِيرَةِ ، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ اللَّذِينَ يَخْشُونَ يَعْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْدَ المُعْرَقِ فَي أَلْ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمَاعَةِ ، وَاحْذَلُ عَنْدَ المُعْرَادِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ اللْهَ اللَّهِ

آللَّهَ ، فَإِنَّ آلِلَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَىٰ آلِلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾(١) » (خط في المتفق والمفترق كر وابن النَّجَار ) .

١٨٨٨ عن عبد آللَّه بن سيدان السلمي قَالَ: « شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ مَعْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَخَذًا عَابَ وَلا أَنْكَرَ » (عب ، وأبو نعيم الكوفي في كِتاب الصَّلاةِ ) .

١٨٨٩ عن نَافِع قَالَ: كَانَ عَبْدُ آللّهِ بنُ عُمَرَ يَقُولُ: « إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلَ إِلاَّ ثَوْبُ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَوْبُ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لاَ تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَاحِدًا كَمَا يَفْعَلُ يَهُودُ ، قَالَ نَافِعٌ : وَلَوْ قُلْتُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لاَ تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَاحِدًا كَمَا يَفْعَلُ يَهُودُ ، قَالَ نَافِعٌ : وَلَوْ قُلْتُ أَنْ فَا أَشْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ آللّهِ ﷺ لَرَجَوْتُ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُ » (حم ، ض ) .

\$ \$49 - عن يعلى بنِ أُمَيَّةَ قَالَ : « سَأَلْتُ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ قُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ لِي : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » (ش ، حم والعدوي وعبد بن فقالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » (ش ، حم والعدوي وعبد بن حميد والدَّارمي م ، ر ، ت ، ن ، هـ ، وابن الجارود وابن خزيمة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي ع ، حب ) .

المَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ المَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ ، وَرَأَىٰ قَوماً يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : صَلُّوا فِي المَسْجِدِ » (ط، حم والشاشى).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

١٩٩٧ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بِالْأَلِفِ ﴾ ( وكيع والغرياني وأبو عبيد ص ، وعبد بن حميد وابن المنذر ) .

١٨٩٣ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا بِالْمُوسَىٰ عِنْدَ الْحِجَامَةِ » ( طس وابن منده ) .

١٩٩٤ - عَنْ جَابِرِ بِنِ عِبدِ آللَّهِ قَالَ : ﴿ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاتَ يَوْمٍ لَإِنِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ آللّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرُ مِنْ ذَٰلِكَ ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرُ مِنْ عُمْرَ » (ت وقال غريب لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلِيسَ إِسنادُهُ بذاك وابن أَبي عاصم في السَّنَةِ والبزار عق ، قط في الأَفرادِ ك وتعقب كر فيه عبد الرَّحْمٰن بن أَخي محمَّد بن المنكدر لاَ يتابع عليه ولاَ يُعرف إلاَّ بِهِ ، وقال البزار لاَ نعلمه روي إلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجِهِ ، ولا نعلم حديث عمر ابن أخي محمَّد المنكدر سوى عبد آللّهِ بن داود الواسطي تمار قَالَ في الميزان هو مالك ) .

٤٨٩٥ - عن أنس بن مالك : « أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلُ فَرَدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَحْمَدُ إِلَيْكَ آللَّهَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ » ( مالك وابن المبارك هب ) .

٤٨٩٦ - عن أبنِ سِيرينَ قَالَ : « بَعَثَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلاً عَلَى السَّعَايَةِ فَأَتَاهُ فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لاَ يُولَـدُ لَكَ ؟
 قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا » (عب) .

١٨٩٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا » (ق) .

٤٨٩٨ = عَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، وَيَفِرُّ الْجَبَانُ مِنْ ابْنِ ابْنِهِ وَأُمِّهِ ، وَالْحَسَبُ
 فَيُقَاتِلُ الشُّجَاءُ عَمَّنْ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ ، وَيَفِرُّ الْجَبَانُ مِنْ ابْنِ ابْنِهِ وَأُمِّهِ ، وَالْحَسَبُ

الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ الْتَقْوَىٰ ، لَسْتُ بِأَخْيَرَ مِنْ قَارِي (١) وَلاَ عَجَمِيٍّ وَلاَ نُبْطِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَىٰ » ( ش والعسكري في الأمثال وابن جرير قط ، ق ، كر ) .

8499 عن ابنِ عُمَر قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَشْهَدُ صَلاَةً الصَّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فِي المَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَر يَكُرَهُ ذَٰلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ : فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالُوا : يمنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : يَكْرَهُ ذَٰلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ : فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالُوا : يمنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : لا تَمنَعُوا إِمَاءَ آللَّهِ مَسَاجِدَ آللَّهِ » (ش ، خ ، ق ) .

خَصِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، خَصِيُّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَعَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ أَتَيْتُكُمْ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ حسمةَ بِنْتَ هِشَامٍ ، يَعْنِي عُمَرُ أَمَّ الْرَجُلُ أُمَّهُ » (ش) .

٤٩٠١ عن سعيد بن عبيدة قَالَ : « كُنَّا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حَلَقَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لاَ وَأَبِي ! فَرَمَاهُ بِالْحَصَىٰ وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينُ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَنْهَا وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكُ » (ش) .

١٩٠٢ ـ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ النَّهْيَ مَأْثُمَةً أَوْ مَسْنَدَةً » ( ش ، خ في تاريخه ق ) .

يَقْضِيَ بِالْجَوَازِ » (ش) .

١٩٠٤ عن أَيُّوبٍ قَالَ : « نُبِّئْتُ عَنْ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ وَقَالَ : نَقْسِمُ
 مَا لَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ » (ق) .

<sup>(</sup>١) القاري: أهل القرية.

29.0 عن عَكرِمَة : « أَنَّ عُمَر بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً قَتَلَ أَوْ سَرَقَ أَوْ زَنَا قَالَ : أَرَىٰ شَهَادَتَكَ بِشَهَادَةِ رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَصَبْتَ » (عب ، ق) .

بِالسَّوَادِ قَالَ : « اسْتَقْضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بِالسَّوَادِ قَالَ : « اسْتَقْضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَة بِعَشْرِ خِصَالٍ ، فَحَفِظْتُ سِتًا وَنَسِيتُ أَرْبَعَا : لاَ يَقْطَعَنَّ مَا لِكَسْرَىٰ ، أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي المَعْرَكَةِ ، أو دورِ الْبُرُدِ ، أَوْ مَوْضِعِ السَّجُونِ ، وَمُفيضَ الماءِ وَالآجَامِ » ( الحارث ) .

الْحَابِ عَن سعد بن إبراهيم عن أبيهِ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ آللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَلَأْبِي اللَّرْدَاءِ وَلَأْبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم: مَا هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُم ؟ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ المَدِينَةِ حَتَّىٰ مَاتَ » ( ابن سعد ) .

١٩٠٨ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَعْقِلُ مَنَامَاً حَتَّىٰ يَقْرَأُ الآيَاتِ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِأَنَّهُنَّ كَنْزُ تَحْتَ الْعَرْشِ ِ » ( مسدد ) .

٤٩٠٩ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ زُهْرَةَ وَهُوَ فِي الحجْرِ عِنْدَمَا دَعاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : « أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا سَوَّتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَعَجِزُوا عَنْ بَقِيَّتِهَا وَاسْتَعْصَوْا وَأَقْسَوْا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحجْرِ ، فَقالَ عُمَرُ : صَدَقَ » ( سفيان بن عيينة في جامعه والحميدي وابن راهويه والعدم ع ) .

٤٩١٠ - عن ربيعة بن عَبدِ آللّهِ بنِ الهدير قَالَ : « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ
 فِي الصُّبْحِ بِالْحَدِيدِ وَأَشْبَاهِهَا » (عب) .

الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بَابِ اللَّينِ وَاللَّانْيَا ، كَانَ مُنَوَّرَ الْقَلْبِ فَطِناً بِجَمِيعِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بَابِ اللَّينِ وَاللَّانْيَا ، كَانَ مُنَوَّرَ الْقَلْبِ فَطِناً بِجَمِيعِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الل

فَمِنْهُنَّ مَنْ يُسْقَىٰ بِعَــذْبِ مُبَرَّدٍ نِعَـاجٍ فَتِلْكُمْ عِنْـدَ ذَٰلِـكَ قَـرَّتِ وَمِنْهُنَّ مَنْ يُسْقَىٰ بِأَخْضَرَ أَلْعَس إِ() أَجَـاج وَلَـوْلاَ خَشْيـةُ ٱللَّهِ فَـرَّتِ

فَهُطِنَ مَا تَشْكُو ، فَبَعَثَ إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اسْتَنْكَهَ فَمُهُ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرَ الْفَم ، فَخَيَّرَهُ بَيْنَ خَمْسِمائَةِ دِرْهَم وَجَارِيَةٍ مِنْ أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَاخْتَارَ خَمْسَمائَةِ دِرْهَم وَالْجَارِيَةِ مِنْ أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَاخْتَارَ خَمْسَمائَةِ دِرْهَم وَالْجَارِيَة فَأَعْطَاهُ وَطَلَّقَهَا » ( الدينوري ) .

قَالْتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَ الْهُرْمُزَانِ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَ الْهُرْمُزَانِ فَاسْتَسْقَىٰ فَأْتِيَ بِمَاءٍ فَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ فَاضَّطَرَبَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، إِنِّي غَيْرُ قَاتِلِكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَهُ ، فَقَالَ : أُولَمْ تُومَّنِي ، قَالَ : وَكَيْفَ أَمَّنتُكَ ؟ قَالَ : قُلْتَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَهُ ، وَلَا بَأْسَ أَمَانُ ، وَأَنَا لَمْ أَشْرَبُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَاتَلَهُ آللَّهُ أَخَذَ أَمَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ (٢) ﷺ: صَدَقَ . . . الله (الدينوري) .

الله عَن الأَخْطَابِ رَضِيَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْدَ عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَرَّأَةً عِنْدَهُ وَهِيَ تَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَقَدْ كُنْتَ فِي أَصْلَابِ المُشْرِكِينَ وَأَدْحَامِ المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ مَنَّ آللَّهُ عَلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ أَكْثَرْتِ عَلَى أَرْحَامِ المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ مَنَّ آللَّهُ عَلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ أَكْثَرْتِ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ! فَقَالَ عُمَرُ: دَعْهَا، مَا تَعْرِفُهَا؟ هٰذِهِ الَّتِي سَمِعَ آللَّهُ مِنْهَا، فَأَنَا أَحَقُ

وقد أُخذ هذا النصُّ مَن كتاب العقد الفريد (ج/٢ صحيفة ١٧١) لمقاربته المعنى. وأمَّا الأَصل فنُقِل كما وردَ بالجامع.

<sup>(</sup>١) العس: كثرَ وكَثُفَ

<sup>(</sup>٢) ١٩٩١ - (لمَّا أَتِيَ عَمُر بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالهُوْمُزَانِ أسيراً دعاهُ إلى الإسلام فأبَى عليه، فَأَمَر بقتِله، فَلَمَّا غُرِضَ عَليهِ السَّيفُ، قالَ: لَوْ أَمُرْتَ لي يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ بشُرْبَةٍ من مَاءٍ فهوَ خيرٌ من قَتلي على الظَّما، فَلَمَّا غُرضَ عَليهِ السَّيف، قالَ: لَوْ أَمُرْتَ لي يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ بشُرْبَةٍ من مَاءٍ فهوَ خيرٌ من قَتلي على الظَّما، فَأَلَمَ المُؤمنينَ نُورٌ أَبلَعُ، قال: لكَ التَّوقُفُ حتى أَنظُرَ في أَمْرِكَ، ارْفَعَا عِنهُ السَّيف، فَلمَّا وقال: الوفاء يا أمير المؤمنينَ نُورٌ أَبلَعُ، قال: لكَ التَّوقُفُ حتى أَنظُرَ في أَمْرِكَ، ارْفَعَا عِنهُ السَّيف، فَلمًا رُفِعَ عنه، قالَ: الآنَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه، وأنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسُولُه، فقالَ لهُ عُمَرُ: وَيحَكَ! أَسلَمْتَ خَيرَ إسلام ، فما أَخْرَكَ؟ قالَ: خشيتُ يا أميرَ المُؤْمِنينَ أَنْ يُقالَ إِنَّ إِسلامِي إنَّما كانَ جَرْعاً مِنَ المُوْمِنينَ أَنْ يُقالَ إِنَّ إِللهُ إِلا اللهِ عَلْمَ المَّوْرِينَ أَنْ يُقالَ إِنَّ إِللهُ إِلا اللهُ عَمْرُ: إِنَّ لِفَارِسَ حُلُوماً بها استحقت ما كانَتْ فيهِ منَ المُلْكِ. . وقال أَخْرَ هِا اللهُ بل ٢٥٠/٢ صحفة (١٧١) لمقاد بنه المعنى وأما الأصل فَقال كُما

أَنْ أَسْمَعَ مِنْهَا » ( اللَّالكَائِي ) .

١٩١٤ - عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلًا هَجَا قَوْمًا فِي زَمَانِ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَعَرَّضُوا الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ : لَكُمْ لِسَانَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَعَرَّضُوا لَهُ بِالَّذِي قُلْتُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّاسِ كَيْ لاَ يَعُودَ » (عب ، هب ) .

2910 عن الشعبي قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَسَعَىٰ فِي وَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرٍ لِمَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَسَعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادَاً » (ش ، عب ) .

2917 - عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَكُونُ عَبْدَاً وَيُقْطَعُ عَنْهُ : يَكُونُ عَبْدَاً وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ» (عب) .

٤٩١٧ - عَنِ الْأُوْزَاعِي قَالَ : « سَأَلْتُ الزُّهريَّ : مَا كَانَ عُمَـرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَصْنَعُ بِالْأَسَارَىٰ ؟ قَالَ : رُبَّمَا قَتَلَهُمْ ، وَرُبَّمَا بَاعَهُمْ » ( أَبو عُبيد ) .

١٩١٨ - عن أبي عُبيدٍ ، حَدَّثَنا ابْنُ أبِي زَاثِدَةَ عن عاصم بنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ : « أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الشَّعْرَ فِي الإِسْلَامِ عُمَرُ » .

١٩١٩ ـ عن غَاضِرَةَ الْعنبَرِيِّ قَالَ : « أَتَيْنَا عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نِسَاءٍ وَإِمَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُقُومَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوا »
 (عب وأَبُو عبيد) .

٤٩٢٠ ـ عن الشعبي قَالَ : « كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَزَالُ إِذَا عَرَفَ ذَا قَرَابَتِهِ فِي بَعْضِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَدْ سُبِيَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذُكِرَ ذُلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَدَىٰ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَرْبَعِمائَةِ دِرْهَمِ » (عب ، وأبو عبيد ) .

١٩٢١ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ وَلا ضَمَانَ فِيهَا

إِلًّا أَنْ يُتَعَدِّىٰ » (عب) .

قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ أَشْبَاهُ هٰذَا اسْتَسْقُوا بِعَصَبَةِ الأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ: هٰذَا عَمُّ النَّبِيِّ وَعِنْوُ أَبِيهِ وَسَيِّدُ بَنِي اسْتَسْقُوا بِعَصَبَةِ الأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ: هٰذَا عَمُّ النَّبِيِّ وَصِنْوُ أَبِيهِ وَسَيِّدُ بَنِي هَاشِم ، فَشَكَىٰ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا فِيهِ النَّاسُ فَصَعِدَ عُمَرُ المِنْبَرَ وَصَعِدَ مَعَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ : هٰذَا عَمْ المِنْبَرَ وَصَعِدَ مَعَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ إِنَّا تَوَجَّهُنَا إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيكَ وَصِنْوِ أَبِيهِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ وَلا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ » (كر) .

بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلاَ بِعُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمَا رَاكِبَانِ إِلَّا نَزَلاَ حَتَّى يَجُوزَ الْعَبَّاسُ بِهِمَا إِجْلاَلاً لَهُ » (كر) .

\$978 ـ عَنْ خَالِدِ بنِ المهاجِرِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عِشْرِينَ لَلَّهُ لِلْمُعَانِقِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عِشْرِينَ لَلَّهُ لِلْمُعَانِقِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عِشْرِينَ لَلَّهُ لِلْمُعَانِقِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَرْبَعِينَ ذَاتُ بَنَاتٍ وَبَنِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَرْبَعِينَ ذَاتُ بَنَاتٍ وَبَنِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَرْبَعِينَ ذَاتُ بَنَاتٍ وَبَنِينَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَمْسِينَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ » (كر) .

2470 عَنْ عَبدِ آللَّهِ بِنِ حِراشِ عَن أَبِيهِ قَالَ : « نَزَلَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَابِيَةَ فَمَرَّ بِمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ وَهُو فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مُعَاذُ! ائْتِنِي وَلاَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَابِيَةَ فَمَرَ الْقُوْمِ ، فَجَاءَ مُعَاذُ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ! مَا قِوَامُ هٰذَا الأَمْرِ؟ قَالَ يَأْتِنِي مَعَكَ أَحَدُ مِنَ الْقُوْمِ ، فَجَاءَ مُعَاذُ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ! مَا قِوَامُ هٰذَا الأَمْرِ؟ قَالَ مُعَاذُ : ثَلَاثُ وَهِنَ المُنْجِيَاتُ : الإِخْلَاصُ وَهِيَ الْفِطْرَةُ ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : ثُمَّ الطَّاعَةُ وَهِيَ الْفِطْرَةُ ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : ثُمَّ الطَّاعَةُ وَهِيَ الْعِصْمَةُ ، وَسَيَكُونُ بَعْدَكَ اللَّخَيِلَافُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : حَسْبِي . فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ ، قَالَ مُعَاذُ : أَمَا وَرَبِّ مُعَاذٍ! إِنَّ النِّيْكَ خَيْرٌ مِنْ سِنِيِّهِمْ » ( الروياني كر ) .

٤٩٢٦ - عن إِسْمَاعِيلَ بنِ عُبيدِ آللَّهِ قَالَ : « لَمَّا سَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى

الشّامِ قَالَ: لاَ أَعْرِفَنَ مَا مَدَحْتُمْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَإِنَّهُ رَجُلُ يَهْتَزُ عِنْدَ الْمَدْحِ ، وَأَنْتَ يَا ابْنَ أَبِي وَجْزَةَ فَلَا أَعْرِفَنَ مَا مَدَحْتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الشَّامَ أَقْبَلَ ابْنُ وَجْزَةَ وَقَالَ أَفِيكُمْ مَجْلِسِهِ ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ مُتَقَنِّعٌ بِرِدَائِهِ ، فَسَلَّمَ ابْنُ أَبِي وَجْزَةَ وَقَالَ أَفِيكُمْ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ ، هُوَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَجْمَلُكُمْ وَجْهَا ، وَأَجْرَأُكُمْ مَقْدَما ، وَرَائِدُكُمْ أَبِدًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ خَالِدُ بنَ الْوَلِيدِ ، هُو وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَجْمَلُكُمْ وَجْهَا ، وَأَجْرَأُكُمْ مَقْدَما ، وَرَائِدُكُمْ أَبْدَالًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ خَالِدُ بنِ الْوَلِيدِ ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي وَجْزَةَ الْمَا انْصَرَفَ عَنْ مَدْحِ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي وَجْزَةَ الْمَا انْصَرَفَ عَنْ مَدْحِ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي وَجْزَةَ الْمَا الْعَبْدِ سَيِّدَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ يَسُبُ مَنْ أَعْطَانَا مِنْكُمْ مَدَحْنَاهُ ، وَمَنْ مَنْعَنَا سَبَبْنَاهُ سِبَابَ الْعَبْدِ سَيِّدَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ يَسُبُ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ ؟ قَالَ : وَكَيْفَ يَسُبُ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ لا يَسْمَعُ ، فَضَحِكَ عُمَرُ » (كر) .

٤٩٢٧ - عن أبي سقيطٍ قَالَ: « خَطَبَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا اسْتُحْلِفَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَقِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، إِنَّ في يَدِي لَعُويْدًا ، وَكَانَ في يَدِهِ عُويْدٌ » ( السفلي فِيهِ ) .

٤٩٢٨ - عن عُمَر رضي اللّه عَنْهُ قَالَ : « اللّهُمَّ لَا تُطِعْ فِينَا تَاجِراً وَلَا مُسَافِراً ،
 فَإِنَّ التَّاجِرَ يُحِبُّ الْغَلَاءَ ، وَالمُسَافِرَ يَكْرَهُ المَطَرَ » (ص) .

1979 ـ عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اسْتُفْتِيَا فِي امْرَأَةٍ تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا فَتُصِيبَ مِنْ طَعَامِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فِي بَقِيَّةٍ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ » ( ابن جودان فِي مَسندِ الأوزاعي ) .

١٩٣٠ - عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَىٰ الرَّجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ عَطَاءَهُ يَقُولُ : خُذْ بَارَكَ آللَّهُ لَكَ ، هٰذا مَا وَعَدَكَ آللَّهُ فِي الدُّنْيَا ، وَمَا ادَّخَرَ لَلُهُ فِي الدُّنْيَا ، وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الاَّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ اللَّهُ لِكَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاجْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤١.

291 عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ : « قَالَ لِي عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلْسْنَا كُنَّا نَقْرَأُ : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي آللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (١) في آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا جَاهَدْتُمْ في كُنَّا نَقْرَأُ : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي آللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (١) في آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا جَاهَدْتُمْ في أَوْلِهِ ، قُلْتُ بَلٰى ، فَمَتىٰ هٰذَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بَنُو أَمَيَّةَ الْأَمَرَاءَ وَبَنُو المُغِيرَةِ الْوُزَرَاءَ » ( ابن مردویه ) .

١٩٣٧ ـ عن مسعر قَالَ : « سَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْجُعَلْنِي مِنَ الْقَلِيلِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ آللَّهِ ! مَا هٰذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ آللَّهَ يَقُولُ : ﴿ فَمَا آمَنْ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٢) وَذَكَرَ آيَةً أُخْرَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ » (عم في زوائد الزهدِ ، هـ) .

٤٩٣٣ عَنْ سُفْيَانَ بن عيينَة قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا مِنْكُمْ أَحَدُ إلاَّ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، خَلاَ عَبْدَ آللَّهِ ، فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَبْقَىٰ لِيَأْخُذَ بِهِ النَّاسُ » (كر) .

\$978 ـ عن عُثْمَانَ بنِ مقسم قَالَ : « قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى الْقَوِيِّ الأَمِينِ ؟ قَالَ : بَلٰى ! قَالَ : عَبْدُ آللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : مَا أَرُدْتَ بِقَوْلِكَ هٰذَا ؟ وَآللَّهِ ! لأَنْ يَمُوتَ فَأَكَفَّنَهُ بِيَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُولِيهِ وَأَنَا أَعْلَمُ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ هٰذَا ؟ وَآللَّهِ ! لأَنْ يَمُوتَ فَأَكَفِّنَهُ بِيَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُولِيهِ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ » (كر) .

240 عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ كَعْبِ بنِ مالِكِ الأَنْصَادِيِّ : «أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ أَتِي بِأَسْيَافٍ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْيَمَنِ أَحَدُهَا مُحَلَّى ، فَسَأَلَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ السَّيْفَ المُحَلَّى ، فَسَأَلَهُ ابْنَهُ عَبْدُ إلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ لَعَمْرُ آللَّهِ أَحَقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ : أَنْ لَعُمْرُ آللَّهِ أَحَقُ بِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ عُمَرُ إلى مَنْزِلِهِ فَنَزَعَ حِلْيَتَهُ ثُمَّ لَفَهَا فِي لَعَمْرُ آللَّهِ أَوْ الرَّحْمٰنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا ظُبْيَةٍ ، يَعْنِي فِي قُرَابَةٍ ثُمَّ رَاحَ بِالظُّبْيَةِ وَبِالْفَضْلِ إلى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا

and the control of th

<sup>(</sup>١) سورة الحق، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٤٠.

عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ! إِنَّهُ وَآللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ النَّفَاسَةُ عَلَيْكَ ، وَلٰكِنِ النَّظُرُ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُكَ آللَّهُ ، يَرْحَمُكَ آللَّهُ ، (في التقييد أبو الْحَجَّاج بن الدباغ ) .

المَسَاحَةِ ذِرَاعًا وَقَصَبَةً » ( ابن زنجويه ) .

١٩٣٧ - عن أبي عُمَرَ الشَّيبانيِّ قَالَ : ( بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهْرَ ، كُلْ يَا دُهَرُ ، كُلْ يَا دُهَرُ ، كُلْ يَا دُهَرُ ، كُلْ يَا دُهَرُ ، ( ابن جرير ) .

اللَّيَّامِ الْبِيضِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصُومُهُنَّ » ( ابن جرير ) .

٤٩٣٩ - عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّىٰ مَاتَ عَطَشًا ، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَّتَهُ ﴾ (ق) .

٤٩٤٠ عن أبي عبدِ الرَّحْمٰنِ الْحَبلي : ﴿ أَنَّ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ كَانَ مِنْ أَحَسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اعْرِضْ عَلَيَّ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ سُورَةَ بَرَاءَة ، فَبَكَىٰ عُمَرُ ».

٤٩٤١ - عن إبراهِيمَ قَالَ: « انْهَزَمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ فَـأَتَىٰ المَدِينَةَ ، فَأَتَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، فَرَرْتُ مِنَ الزَّحْفِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا فِتُتُكَ » عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، فَرَرْتُ مِنَ الزَّحْفِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا فِتُتُكَ »
 ( ابن جریر ) .

اللَّهُ عَنْهُ : ( قُلْتُ لِعُمَر بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَبُو مُوسَىٰ اصْطَفَىٰ أَرْبَعِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ فَقَالَ : يَا أَمِيرُ ! اصْطَفَيْتُهُمْ لِنَفْسِكَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ فَقَالَ : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ! اصْطَفَيْتُهُمْ وَخَشِيتُ أَنْ تُخْدَعَ عَنْهُمُ الْجُنْدُ
 أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ ؟ فَقَالَ : ( يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! اصْطَفَيْتُهُمْ وَخَشِيتُ أَنْ تُخْدَعَ عَنْهُمُ الْجُنْدُ

فَعَادَيْتُهُمْ وَاجْتَهَدْتُ فِي فِدَائِهِمْ ، ثُمَّ خَمَّسْتُ وَقَسَّمْتُ ، فَقَالَ ضَبَّةُ : صَادِقٌ وَآللَّهِ فَمَا كَذَبَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَمَا كَذَبْتُهُ » (ق) .

**١٩٤٣ ـ عن المسور بن مخرمَةً قَالَ : «خَرَجْنَا حُجَّاجًاً مَعَ عُمَرَ بن** الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بِطَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: الْأَبْوَاءُ فَإِذَا نَحْنُ بِشَيْخِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا أَيُّهَا الرَّكْبُ قِفُوا ، فَقَالَ عُمَرُ : قِفُوا ، فَوَقَفْنَا ، فَقَالَ : أَفِيكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَمْسِكُوا لَا يَتَكَلَّمَنَّ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَعْقِلُ يَا شَيْخُ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ سَاقَنِي إِلَى هُهُنَا ، ثُمَّ قَالَ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : وَقَدْ تُوُفِّي ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَكَىٰ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ نَفْسَهُ سَتَخْرُجُ مِنْ جَنْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ وُلِّيَ أَمْرَ الْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرِ ، قَالَ : نَحِيفُ بَنِي تَمِيم ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفِيكُمْ هُو ؟ قَالَ : لا ، وَقَدْ تُؤفِّيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَكَىٰ حَتَّىٰ سَمِعْنَا لِبُكَائِهِ ضَجِيجًا ، ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ وُلِّيَ أَمْرَ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَأَيْنَ كَانُوا عَنْ أَبْيَضَ بَنِي أُمَّيَّةً ؟ يُرِيدُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ أَلْيَنَ جَانِبَاً وَأَقْرَبَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَدَاقَةُ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ لَمُسْلِمَةٌ إِلَيَّ خَيْراً ، أَفِيكُمْ هُوَ؟ قَالَ : هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُكَ مُنْذُ الْيَوْمِ ، قَالَ : أَغِثْنِي فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مُغِيثاً ، قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ أُبِلِّغُكَ الْغَوْثَ ؟ قَالَ : أَنَا أَبُو عقيل أَحَدُ بَنِي مَليل ِ لَقِيتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ عَلَى رُدْهَةِ بَنِي جعل ِ، دَعَانِي إِلَى الإِسْلَامِ فَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ، سَقَـانِي شُرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ شَرِبَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَوَّلَهَا وَشَرِبْتُ آخِرَهَا ، فَمَا بَرِحْتُ أَجِدُ شِبَعَهَا إِذَا جِعْتُ ، وَرَيَّهَا إِذَا عَطِشْتُ ، وَبَرَدَهَا إِذَا أَضْحَيْتُ ، ثُمَّ تَيَمَّنْتُ فِي رَأْسِ الأَبْيَضِ أَنَا وَقِطْعَةُ غَنَمٍ لِي أَصَلِّي فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، وَأَصُومُ شَهْرَاً وَهُوَ رَمَضَانُ ، وَأَذْبَحُ شَاةً لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَنْسُكُ بِهَا ذَاكَ عَمَلِي ، حَتَّىٰ أَلْفَتْ بِهَا السَّنَةُ فَمَا أَبْقَتْ لَنَا مِنْهَا إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً كُنَّا نَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا ، فَتَعَيَّنَهَا الذُّئْبُ الْبَارِحَةَ الْأُولَى ، فَأَدْرَكْنَا ذَكَاتَهَا فَأَكَلْنَا وَبَلَغْنَاكَ بِبَعْضِ . فَأَغِثْ أَغَاثَكَ آللَّهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْغَوْثُ بَلَغَكَ الْغَوْثُ الْغَوْثُ ، أَدْرِكْنِي عَلَى المَّاءِ ، قَالَ المسورُ بنُ مخرِمَةَ : فَتَـرَكَنَا المَنْـزِلَ وَأَفَضْنَا مِنْ

فَضْل زَادِنَا ، وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ مُعَقِّبًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَخَذَ بِزِمَام نَاقَتِهِ لَمْ يَطْعَمْ طَعَامًا يَنْتَظِرُ الشَّيْخَ وَيَرْمُقُهُ ، فَلَمَّا رَحَلَ النَّاسُ دَعَا عُمَرُ صَاحِبَ المَاءِ فَوَصَفَ لَهُ الشَّيْخَ وَحَلَّهُ لَهُ وَقَالَ : إِذَا أَتَىٰ عَلَيْكَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ حَتَّىٰ أَعُودَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ آللَّهُ ، قَالَ المَسورُ : فَقَضَيْنَا حَجَنَا وَانْصَرَفْنَا ، فَلَمَّا نَزُلْنَا المَنْزِلَ دَعَا عُمَرُ صَاحِبَ المَاءِ فَقَالَ : فَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ المَاءُ لِي وَهُو مُودِّعُكَ ، فَمَرِضَ فَقَالَ : أَحْسَسْتَ الشَّيْخَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ المَاءُ لِي وَهُو مُودِّعُكَ ، فَمَرِضَ عَنْدِي ثَلَاثًا فَمَاتَ وَدَفَنْتُهُ وَهٰذَا قَبْرُهُ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ وَثَبَ عَنْدِي ثَلَاثًا فَمَاتَ وَدَفَنْتُهُ وَهٰذَا قَبْرُهُ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ وَثَبَ مُبَاعِدًا بَيْنَ خُطَاهُ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ سَمِعْنَا لِبُكَاثِهِ مُبَاعِدًا بَيْنَ خُطَاهُ حَتَىٰ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ سَمِعْنَا لِبُكَاثِهِ ضَجِيجًا ، ثُمَّ قَالَ : كَرِهُ آللَّهُ لَهُ فِتْنَتَكُمْ وَسَبَقَ بِهِ وَاخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ آللَّهُ ، ثُمَّ فَلَ : كَرِهُ آللَّهُ لَهُ فِنْنَتَكُمْ وَسَبَقَ بِهِ وَاخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ آللَّهُ ، ثُمَّ فَلَا يَكُونُ اللَّهُ لَهُ فِنْ مَنَاعًا عَلَى عَلَيْهِمْ حَتَىٰ قَبِضَ » (كر) .

١٩٤٤ - عَنِ الأَصْمَعِي عَنْ سَلَمَةَ بِنِ عَلْقَمَةَ المَازِنِيِّ : « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبِ : لِأِيِّ ابْنِ آدَمَ كَانَ النَّسْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَسْلٌ ، أَمَّا المَقْتُولُ فَالَ لِكَعْبٍ : لِأِي ابْنِ آدَمَ كَانَ النَّسْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَسْلٌ ، أَمَّا المَقْتُولُ فَلَكَ نَسْلُهُ فِي الطُّوفَانِ ، وَالنَّاسُ مِنْ بَنِي نُوحٍ ، وَنُوحٌ مِنْ بَنِي فَدُرِجَ ، وَأُمُ عَنْ بَنِي أَوْمٍ مِنْ بَنِي شَعْبِ بِنِ آدَمَ » ( ابن قتيبَةَ في كر ) .

2980 حَدَّثَنِي عمرُو بنُ مُحَمَّدٍ الْعثمانيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّ أُويْسٍ عَنْ الْعَيْمِ الْعثمانيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّ أُويْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَسَارِ الْأَعْرَجِ : وَاللَّهِ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْخَلُونَ الْفَجِلَة ، وَالدَّيُوثُ ، وَرَجَلَةُ النِّسَاءِ » (قَالَ إِسمَاعِيلُ : يَعْنِي الْفَجِلَة ، الْجَنَّةَ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُوثُ ، وَرَجَلَةُ النِّسَاءِ » (قَالَ إِسمَاعِيلُ : يَعْنِي الْفَجِلَة ، فَالْجَلَة ، وَالدَّيُوثُ ، وَرَجَلَةُ النِّسَاءِ » (قَالَ إِسمَاعِيلُ : يَعْنِي الْفَجِلَة ، فَاللَّذِيقِ عَنْ عُمَرَ وَهُو فِي جِهَة ؟ مِن مسند ابنِ عُمَرَ بِدُونِ قَوْلِهِ : عَنْ عُمَرَ وَقُو فِي جِهَة ؟ مِن مسند ابنِ عُمَرَ بِدُونِ قَوْلِهِ : عَنْ عُمَرَ وَقُو فِي جِهَة ؟ مِن مسند ابنِ عُمَرَ بِدُونِ قَوْلِهِ : عَنْ عُمَرَ وَقُو فِي جِهَة ؟ مِن مسند ابنِ عُمَرَ بِدُونِ قَوْلِهِ : عَنْ عُمَرَ وَقُو فِي جِهَة ؟ مِن مَسند ابنِ عُمَرَ بِدُونِ قَوْلِهِ : عَنْ

العَبْدِ يُصَابُ قَالَ : « لَمسيّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : « قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ » (ق) .

١٩٤٧ ـ عن أبي صَالِح : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لاَ آكُلُ ، لَكِنْ لِيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ﴾ ( ابن وهب في مسنده ) .

٤٩٤٨ ـ عن عَطَاءٍ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُصُومَةً ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ أُبَيَّ بنَ كَعْبِ فَقَضَىٰ عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ ، فَأَبَىٰ الرَّجُلُ أَنْ يَحْلِفَ ءَوْكَانَ فِي يَدِهِ سِوَاكُ مِنْ أَرَاكٍ ، فَجَعَلَ يَحْلِفُ وَيَعْفِ مُواكُ مِنْ أَرَاكٍ ، فَجَعَلَ يَحْلِفُ وَيَقُولُ : وَآللَّهِ إِنَّ هٰذَا السَّوَاكَ مِنْ أَرَاكٍ مَرَّتَيْنِ غَز بِهِم أَنْ لاَ بَأْسَ بِذَٰلِكَ ، إلاَّ إِذَا كَانَ سَمِعَنا سَفِيانَ بن عيينَة في جامعِهِ ) .

إلى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تُعْطُونَ مَا يَحْسِسُنَا ، أَفَتَأْذَنُ لِي بِالزَّرْعِ ؟ أَتَىٰ إِلَى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تُعْطُونَ مَا يَحْسِسُنَا ، أَفَتَأْذَنُ لِي بِالزَّرْعِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : مَا أَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ . فَزَرَعَ شريكُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ عَمْرِو ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ عَمْرو كَتَبَ إِلَى عُمَر بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُهُ أَنَّ شَرِيكًا بنَ سَمِي الْقطيفي عَمْرو كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْ بِهِ ، فَلَمَّا انْتَهٰى كِتَابٍ عُمَر إِلَى عَمْرو أَقْرَأُهُ شَرِيكًا ، فَقَالَ شَرِيكً لِعَمْرو : قَتَلْتَنِي يَا عَمْرُو! قَالَ عَمْرُو : مَا أَنَا عَمْرُو أَنَّ شَرَيكًا ، فَقَالَ شَرِيكً لِعَمْو : قَتَلْتَنِي يَا عَمْرُو! قَالَ عَمْرُو : مَا أَنَا عَمْرُو اللَّهُ عَنْهُ وَالْ عَمْرُو : فَلَمَّا وَقَلَى مَرْدِيكًا بِ فَلَكَ عَهْدُ أَنْ أَجِلً يَدِي فِي يَدِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ بِالْخُرُوجِ ، فَلَمَّا وَقَفَ وَلَكُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَقَالَ مَوْلًا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : وَمِنْ أَي الْأَجْنَادِ أَنْتَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَلَعَلَّكُ مَلَ اللَّهُ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَلَعَلَّكُ مَا مُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَلَعَلَّكُ مَا وَلِكُ عَمْرُو بِي الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَلَعَلَّكُ مَنْ سَمِي القصيفِي ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا فَيلَ اللَّهُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَتَعَلَّ كَالًا لِمَنْ خَلْفَكَ ، قَالَ : أَو تَقْبَلُ مِنْهُ مَ وَلَا الْمَوْمِنِينَ ، قَالَ : فَتَعَلَّكُ مَا فَيلَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَتَعْلًا كَ مَنْ مَا فَيلَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ : أَنَّ شَرِيكًا مَانِهُ مَا فَيلَ الْمَالِكُم عَمْرو بنِ الْعَاصِ : أَنَّ شَرِيكًا مَانَا عَالًا وَقَلَ : نَعَمْ ، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرو بنِ الْعَاصِ : أَنَّ شَرِيكًا مَانَا عَالًا وَلَا الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَا لِمَا مَا لَكَالًا لِمَا مَا فَيلَ الْمَالِقُونُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَاسِ الْمَالِكُ الْمَالِ لِمَالَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَاسِ الْمَالِمُ الْمَالِ لَقَالًا لِمُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمَاسِ الْمَالِمُ الْمَلِلَا لَمَ

دُومِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ قُرَيشٍ فِي تِجَارَةٍ إلى الشَّامِ فِي الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ قُرَيشٍ فِي تِجَارَةٍ إلى الشَّامِ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَسِيتُ قَضَاءَ حَاجَةٍ فَرَفَعْتُ ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَلْحَقُكُمْ ، فَوَٱللَّهِ ! إِنِّي لَفِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهَا إِذَا أَنَا بِبَطْرِيقِ قَدْ جَاءَ ، فَأَخَذَ بِعُنُقِي فَذَهَبْتُ أَنَازِعُهُ ، فَأَدْخَلَنِي كَنِيسَةً فَإِذَا تُرَابُ مُتَرَاكِبُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض ، فَدَفَعَ إِلَيَّ مِجْرَفَةً وَفَأْسًا وَزِنْبِيلًا وَقَالَ : انْقُلْ هٰذَا التُّرَابَ فَجَلَسْتُ أَتَفَكَّرُ فِي أَمْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَأَتَانِي فِي الْهَاجِرَةِ فَقَالَ : لَمْ أَرَكَ أَخْرَجْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ ضَمَّ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا وَسَطَ رَأْسِي ، فَقُلْتُ : تَكَلَتْكَ أَمُّكَ يَا عُمَر وَبَلَّغَكَ مَا أَرَىٰ فَقُمْتُ بَالْمِجْرَفَة فَضَرَبْتُ بها هَامَتُهُ ، فَإِذَا دِمَاغُهُ قَدِ انْتَثَرَ ، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ وَارْيْتُهُ تَحْتَ التَّرَابِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى وَجْهِي مَا أَدْرِي أَيْنَ أَسْلُكُ ، فَمَشِيتُ بَقِيَّةَ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، وَمِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ انْتَهَيتُ إِلَى دَيْرِ فَاسْتَظْلَلْتُ فِي ظِلِّهِ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الدَّيْرِ فَقَالَ : يَا عَبْدَ ٱللَّهِ ! مَا يَحْبِسُكَ هٰهُنَا ؟ قُلْتُ : ضَلَلْتُ عَنْ أَصْحَابِي ، قَالَ : مَا أَنْتَ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَإِنَّكَ لَتَنْظُرُ بِعَيْنِ خَائِفٍ ، أُدْخُلْ فَأُصِبْ مِنَ الطُّعَامِ وَاسْتَرِحْ وَنَمْ ، فَدَخَلْتُ فَجَاءَ بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلُطْفٍ ، وَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ ثُمَّ قَالَ : يَا هٰذَا ! قَدْ عَلِمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنِّي بِالْكِتَابِ ، وَإِنِّي أَجِدُ صَفِيَّكَ الَّذِي يُخْرِجُنَا مِنْ هٰذَا الدُّيْرِ وَيَغْلِبُ عَلَى هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ! قَدْ ذَهَبْتَ فِي غَيْرِ مَذْهَب ، قَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قُلْتُ : عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ قَالَ : أَنْتَ وَٱللَّهِ صَاحِبُنَا غَيْرَ شَكَّ ، فَاكْتُب لِي عَلَى دَيْرِي وَمَا فِيهِ ، قُلْتُ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ! قَدْ صَنَعْتَ مَعْرُوفًا فَلَا تُكَدِّرهُ ، فَقَالَ : اكْتُبْ لِي كِتَابًا فِي رِقٍّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ يَكُ صَاحِبَنَا فَهُوَ مَا تُرِيدُ ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَخْرَىٰ فَلَيْسَ يَضُرُّكَ ، قُلْتُ : هَاتِ ، فَكَتَّبْتُ لَهُ ثُمَّ خَتَمْتُ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِنَفَقَةٍ فَدَفَعَهَا إِلَيَّ وَبِأَثْوَابِ وَبِأَتَـانٍ قَدْ أُوكِفَتْ ، فَقَـالَ : أَلَا تَسْمَعُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أُخْرُجْ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تَمُرُّ بِأَهْلٍ بِقَوْمٍ ، وَلَا أَهْلٍ وَثَقُوهَا ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ مَأْمَنَكَ فَاضْرِبْ وَجْهَهَا مُدْبِرَةً ، فَإِنَّهَا لَا تَمُرُّ بِقَوْمِ إِلَّا عَلَفُوهَا وَسَقُوْهَا حَتَّىٰ تَصِيرَ إِلَى َّ. فَرَكِبْتُ فَلَمْ أُمُرَّ بِقَوْمٍ إِلَّا عَلَفُوهَا وَسَقَوْهَا، حَتَّىٰ أَدْرَكْتُ أَصْحَابِي مُتَوَجِّهِينَ إِلَى الْحِجَازِ، ضَرَبْتُ وَجْهَهَا مُدْبِرَةً ثِمَّ سِرْتُ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ فِي خِلاَفَتِهِ ، أَتَاهُ ذٰلِكَ الرَّاهِبُ بِذَٰلِكَ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ تَعَجَّبَ مِنْهُ ، فَقَالَ : أَوْفِ لِي بِشَوْطِي ، فَقَالَ عُمَرُ عَنْدَكَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُ ، فَأَنْشَأَ عُمَرُ عُنْدَكَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُ ، فَأَنْشَأَ عُمَرُ عُنْدَكَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُ ، فَأَنْشَأَ عُمَرُ يُحَدِّثُنَا حَدِيثَهُ وَهُو يَنْحُوهُمُ الطَّرِيقَ ، وَمَرَّضْتُمُ (١) المَرِيضَ فَعَلْنَا ذٰلِكَ ، قَالَ : نَعَمْ يَا يُحَدِّثُنَا حَدِيثَهُ وَهُو يَنْحُوهُمُ الطَّرِيقَ ، وَمَرَّضْتُمُ (١) المَريضَ فَعَلْنَا ذٰلِكَ ، قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، فَوَقَى لَهُ بِشَوْطِهِ » ( الدينوري ، كر ) .

إِهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ الدّيوانُ ، إِذْ مَرَّ رَجُلُ أَعْمَىٰ أَعْرَجُ قَدْ عَنَى قَائِدُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِي يَوْمِ يُعْرَضُ فِيهِ الدِّيوانُ ، إِذْ مَرَّ رَجُلُ أَعْمَىٰ أَعْرَجُ قَدْ عَنَى قَائِدُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَآهُ : مَنْ يَعْرِفُ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هٰذَا مِنْ بَنِي صَبْغَا فَأَتَىٰ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ بَنِي صَبْغاً كَانُوا اثْنِيْ عَشَرَ رَجُلًا وَإِنَّهُمْ فَقَالَ : إِنَّ بَنِي صَبْغاً كَانُوا اثْنِيْ عَشَرَ رَجُلًا وَإِنَّهُمْ خَاوَرُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مَالِي وَيَشْتِمُونَ عِرْضِي ، وَإِنِّي اسْتَنْهَيْتُهُمْ عَلَيْ فَنَاشَدْتُهُمْ آللَّهُ وَالرَّحِمَ فَأَبُوا عَلَيَّ فَأَمْهَلْتُهُمْ ، حَتَىٰ إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ دَعَوْتُ آللَّهُ فَالْتُهُمْ وَقُلْتُ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعَاءً جَاهِداً اقْتُلْ بَنِي صَبْغَا إِلَّا وَاحِدَا ثُمَّ اضْرِبِ الرِّجْلَ فَذَرْهُ قَاعِداً أَعْمَىٰ إِذَا مَا قَلَّ عَنِّي الْقَاعِدَا

فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّىٰ هَلَكُوا غَيْرَ وَاحِدٍ وَهُوَ هٰذَا كَمَا تَرَىٰ قَدْ عَمِيَ مَا يَدُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ آللَّهِ ! إِنَّ فِي هٰذَا لَعِبْرَةً وَعَجَبًا فَقَالَ رَجُلُ آخَرُ مِنَ الْقَوْمِ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَلاَ أُحَدِّثُكَ مِثْلَ هٰذَا وَأَعْجَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلِي ، قَالَ : فَإِنَّ نَفَراً مِنْ خُزَاعَة جَاوَرُوا رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَطَعُوا رَحِمَهُ وَأَسَاءُوا مُجَاوَرَتَهُ ، وَإِنَّهُ نَاشَدَهُمُ آللَّهَ وَالرَّحِمَ إِلَّا أَعْفَوْهُ مِمَّا يَكُرَهُ ، فَأَبُوْا عَلَيْهِ ، فَأَمْهَلَهُمْ ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ :

اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ امْرِيءٍ وَخَائِفٍ وَسَامِعٍ تَهْتَافَ كُلَّ هَاتِفِ إِلَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ الْمَوْفِ إِلَّي الْحُقَّ وَلَمْ يُنَاصِفِ إِنِّي الْحُقَّ وَلَمْ يُنَاصِفِ

<sup>(</sup>١) مَرَّض : قام على مرضه ووليه ليداويه.

## فَاجْمَعْ لَهُ الْأَحِبَةَ الْأَلَاطِفِ بَيْنَ مِرَانٍ ثَمَّ وَالنَّوَاصِفِ اجْمَعْهُمُ جَوْفَ كَرِيهٍ وَاجِفِ

قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمْ عِنْدَ قُلَيْبِ يَنْزِفُونَهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ هُو فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُو فَوْقَهُ تَهُوّرَ الْقُلْيَبُ بِمَنْ هُو عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ كَانَ فِيهِ فَصَارَ قُبُورَهُمْ حَتَىٰ السَّاعَةِ ، فَقَالَ عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سُبْحَانَ آللَّهِ ! إِنَّ فِي هٰذَا لَعِبْرَةً وَعَجَباً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آخَرُ : يَا اللَّهُ عَنْهُ : سُبْحَانَ آللَّهِ ! إِنَّ فِي هٰذَا لَعِبْرَةً وَعَجَباً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آخَرُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِثْلِ هٰذَا وَأَعْجَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ وَرِثَ فَخْذَهُ الَّذِي هُوَ مِنْهَا حَتَىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ غَيْرُهُ فَجَمَعَ مَالاً كَثِيراً ، فَعَمَدَ إِلَى رَهُطٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو المُؤَمِّلِ فَجَاوَرَهُمْ لِيَمْنَعُوهُ وَلِيَرُدُّوا عَلَيْهِ مَاشِيَتَهُ ، وَأَنَّهُمْ أَحَدُ عَيْرُهُ وَلِيرُدُّوا عَلَيْهِ مَاشِيَتَهُ ، وَأَنَّهُمْ لَكِي رَهُمْ لِيمَنَعُوهُ وَلِيرُدُّوا عَلَيْهِ مَاشِيَتَهُ ، وَأَنَّهُمْ فِيهِ عَلَى مَالِهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مَالَهُ ، وَيَشْتِمُونَ عِرْضَه ، وَأَنَّهُ نَاشَدَهُمُ آللَّهَ وَالرَّحِمَ كَمَّدُوهُ عَلَى مَالِهِ فَجَعَلُوا يَأْكُونَ مَالَهُ ، وَيَشْتِمُونَ عِرْضَه ، وَأَنَّهُ نَاشَدَهُمُ آللَهُ وَالرَّحِمَ وَيقُولُ : يَا بَنِي المُؤَمِّلِ ! ابْنُ عَمَّكُمْ اخْتَارَ مُجَاوَرَتَكُمْ عَلَى مَنْ سِواكُمْ ، فَأَمُولُ عَنْ السَّهُرُ الْحَرَامُ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ :

اللَّهُمَّ أَذِلْ عَنِّي بِنِي المُؤَمِّلِ وَارْمِ عَلَى أَقْفَائِهِمْ بِمَنْكِلِ بِصَخْرَةٍ أَوْ عَرْضِ جَيْشٍ جَجْفَل ِ إِلَّا رَبَاحَاً لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَل ِ

فَنَيْنَمَا هُمْ ذَاتَ يَوْم نَزَلُوا إِلَى أَصْل جَبَل ، انْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَحْرَةً مِنَ الْجَبَلِ لَا تَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا طَحَنَتْهُ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِأَبْيَاتِهِمْ فَطَحَنَتْهَا طَحْنَةً وَاحِدَةً إِلَّا رَبَاحًا الَّذِي اسْتَثْنَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سُبْحَانَ آللَّهِ! إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً وَعَجَباً ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم : أَلَا أَحْبِرُكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِثْلَهُ وَأَعْجَبَ مِنْهُ ، قَالَ : بَلَى ! قَالَ : فَإِنَّ مَرْجُلُ مِنْ أَهُ مَنْ أَنْ عَرْفُهُ وَأَعْجَبَ مِنْهُ ، قَالَ : بَلَى ! قَالَ : فَإِنَّ مَرْدَة فَجْعَلَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ جَاوَرَ قَوْمًا مِنْ بَنِي ضُمْرَة فَجْعَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ رِيشَةُ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَلَا يَزَالُ يَنْحَرُ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِهِ ، وَأَنْ كَلَّمَهُ قَوْمُهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْتَهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَزَالُ يَنْحَرُ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِهِ ، وَأَنْ كَلَّمَهُ قَوْمُهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْتَهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ دَعَا عَلَيْهِ فَقَالَ :

أَصَادِقُ ريشَةً بال ضُمْرَهُ أَمَا يَـزَالُ شَـارِفُ أَوْ بِكُـرَهُ ۗ بِصَارِم أَيْ رَوْنَقِ أَيْ شَفْرَهُ فَاجْعَلْ أَمَامَ الْعَيْنِ مِنْهُ جَدْرَهُ يَأْكُلُهُ حَتَّىٰ يُوافِي الْحُفْرَهُ

أَلَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِ قُدْرَهُ يَـطْعَنُ فِيهَا في شَـوَا الشَّفْرَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ تَعَدَّى فُجْرَهُ

فَسَلَّطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ أَكْلَةً حَتَّىٰ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سُبْحَانَ آللَّهِ ! فَإِنَّ فِي هٰذَا لَعِبْرَةً وَعَجَبًا ، وَإِنْ كَانَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَصْنَعُ هٰذَا بِالنَّاس في جَاهِلِيَّتِهِمْ لِيَنْزَعَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ ، فَلَمَّا أَتَىٰ آللَّهُ بِالإِسْلَامِ أَخَّرَ الْعَقُوبَةَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ آللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُّ ﴾(١)، قَالَ : وَلَوْ يُؤَاخِذُ آللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ » ( ابن إِسْحَق في المبتدإ وابن أبي الدُّنْيَا في كتابِ مُجَابِي الدُّعْوَةِ ، هب ، ورواه الأزرقي مُخْتَصَراً ﴾ .

## الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بتوفِيقِ آللَّهِ تَعَالَى انْتَهَىٰ مُسْنَدُ سَيِّدِنَا عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ وَسَيَلِيهِ إِنْ شَاءَ آللَّهُ تَعَالَى مُسْنَدُ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

أحمد عبد الجواد

<sup>(</sup>١)سورة القمر، الآية: ٤٦.

## مستند

## أَمِير المُؤْمِنِينَ عثمان بن عفّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

١٩٥٧ عن عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « مَنْ أَحَبُّ أَبَا بَكْرٍ قَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَارَ مَعَهُ حَيْثُ يَصِيرُ ، وَمَنْ أَحَبُّ عُمَرَ كَانَ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَنْ أَحَبُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَنْ أَحَبُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَنْ أَحَبُ هُولًا عِكَانَ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَنْ أَحَبُ هُولًا عِكَانَ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، (العشاري) .

٩٩٥٣ عن ابنِ شهابٍ عن عبدِ آللَّهِ بنِ كثيرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلَيُ بنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ اللَّهِ بَعْدَ نَبِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ، وَقَالَ : لاَ يُفَضَّلُنِي أَحَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَسَمَّيَ لَكُمُ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ ، وَقَالَ : لاَ يُفَضِّلُنِي أَحَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلاَّ مَانِ قَوْمٌ يَنْتَجِلُونَ مَحَبَّنَا وَالتَّشَيَّعَ فِينَا ، هُمْ شِرَارُ عِبَادِ آللَّهِ الَّذِينَ يَشْتِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ فَسَأَلَ رَسُولَ آللَهِ يَشِحُ فَأَعْطَاهُ ، وَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَعْطَاهُ عُمَرُ وَأَعْطَاهُ عُمْرُ وَأَعْطَاهُ عُمْرً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ فَسَأَلَ رَسُولَ آللَهِ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ فَسَأَلَ رَسُولَ آللَهِ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ فَسَأَلَ رَسُولَ آللَهِ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ وَسَالًا رَسُولَ آللّهِ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ وَسَالًا وَسَائِلُ وَعَمْ وَأَعْطَاهُ عُمْرُ وَأَعْطَاهُ عُمْرً وَأَعْطَاهُ عُمْرً وَاعْطَاهُ عُمْرً وَعُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ سَائِلُ وَسَائِلُ وَسُولَ آللَهِ عَنْهُمَا ، فَطَلَهُ عُرْدُ وَاعْطَاهُ عُمْرُ وَأَعْطَاهُ عُمْرً وَاعْطَاهُ عُمْرً وَاعْطَاهُ عُمْرً وَاعْطَاهُ عُمْرً وَلَيْ وَلَمْ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَوْمَ لِللّهُ عَنْهُ مَا عُطُوهُ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ وَلَمْ يُعْطِكَ إِلّا نَبِي أَوْ صِدِيقًا أَوْ شَهِيدً ، (كر) . .

٤٩٥٤ - عن عُشمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَـدُنَ عَنْ رَسُولِ آللَهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَىٰ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ ، وَلٰكِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (ط، حم، ع وصحّح).

١٩٥٥ ـ عن محمُود بن لبيدٍ قال : ﴿ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ
 يَقُولُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَرْوِي حَدِيثًا لَمْ يَسْمَعْ بِهِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ أَوْعَىٰ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ ، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » ( ابن سعد ، كر ) .

2907 عن عباد بن زاهر قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّا وَآللَّهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا ، وَيُشَيِّعُ جَنَائِزَنَا ، وَيَعْزُو مَعَنَا ، وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَإِنَّ نَاسَاً يُعْلِمُونِي بِهِ عَسَىٰ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطَّ » (حم) ، والبزار والمروزي في الْجَنَائِزِ وَالشَّاشيع ، ض ) .

١٩٥٧ ـ عن سلمة بنِ الأكوع قَالَ : «كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَّزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَقَالَ : هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ حُبِّي ﷺ (ش، ت في الشَّمَائِلِ).

290۸ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ حِينَ تُوفِّيَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَیْهِ حَتَیٰ کَادَ بَعْضُهُمْ یُوسُوسُ وَکُنْتُ مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ لَّإِبِي بَكْرٍ: تَوَفَّى آللَّهُ نَبِیَّهُ قَبْلَ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الأَمْرِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِي لَهُ نَجَاةً » ( ابن سعد ش ، حم ، في الأفراد عق ، هب ، ص ) .

﴿ اللَّهُ عَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ قَالَ : يُنْجِيكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ بِهِ عَمِّي عِنْدَ المَوْتِ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ بِهِ عَمِّي عِنْدَ المَوْتِ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ بِهِ عَمِّي عِنْدَ المَوْتِ أَنْ يَقُولُهُ فَلَمْ يَفْعَلْهُ ﴾ (حم ، ع ، ص) .

﴿ ١٩٦٠ عن أَبِي بحريةَ الكندي : « أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَعَكُمْ رَجُلُ لَوْ قُسِمَ إِيمانَٰهُ بَيْنَ جُنْدٍ مِنَ اللَّجْنَادِ لَوَسِعَهُمْ \_ يُرِيدُ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ » وَكُول لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ . » (كور) .

١٩٦١ عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَشْراً : إِنِّي لَرَابِعُ الإِسْلاَمِ ، وَقَدْ زَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ ، ثمَّ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيدِي هٰذِهِ الْيُمْنَىٰ فَمَا مَسَسْتُ بها ذَكْرِي ، وَلاَ تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ يَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يَشْتَرِي هٰذِهِ شَرِبْتُ خَمْراً فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَم ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يَشْتَرِي هٰذِهِ الرَّبُعَةَ وَيَزِيدُهَا فِي المَسْجِدِ وَلَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ! فَاشْتَرَيْتُهَا وَزِدْتُهَا فِي المَسْجِدِ » ( شوابن أم عاصم في السُّنَة ) .

١٩٦٢ عن عبيدِ آللَّهِ بنِ عَدِيً بنِ الْخِيَارِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدَاً ﷺ بِالْحَقِّ ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِما بُعِثَ بِهِ ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ جَمِيعاً ، وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَبَايَعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ، وَبَايَعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ، وَمَالَيْتُ الْهِبْرَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَتُوفِّيَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ آللَّهُ ، وَصَلَّيْتُ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَتُوفِّيَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَصَلَيْتُ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَتُوفِّيَ رَسُولُ آللَّهُ ، وَصَلَّيْتُ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَتُوفِّيَ رَسُولُ آللَه ﷺ وَهُو عَنِي رَاضٍ » (حم ، خ وأبُو نعيم فِي المعرفة ) .

297٣ \_ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « إِنَّمَا سُمِّيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَا النُّورَيْنِ لِأَنَّهُ لَآ يُعْلَمُ أَحَدٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى ابْنَتَيْ نَبِيٍّ غَيْرُهُ » ( أَبُو نعيم في المعرفة ) .

\$978 \_ عَنْ أَسْلَمَ قَالَ : « شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـوْمَ حُصِرَ فَقَـالَ : أَنْشُدُكَ آللَّهُ يَا طَلْحَةُ ! أَتَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ ؟ قَـالَ : نَعَمْ ، فَقَـالَ لَـكَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَا طَلْحَةُ ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ فِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَا طَلْحَةُ ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : النَّهُمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ » ( ابن أبي عاصم ، عم ، عق ، ك ، ع واللَّالْكَائِي فِي السَّنَّةِ ، كر ) .

٤٩٦٥ ـ عَنْ عُقْبَةً بِنِ صَهْبَانَ قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ : مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ وَلَا مَسَسْتُ ذَكْرِي بِيَمِينِي مُذْ بَايَعْتُ بها رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ »

( العدني ، هـ ، حل ) .

2977 عنْ هزيل بن شرحبيل قال : « دَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبيدِ آللّهِ عَلَى عُبيدِ آللّهِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا طَلْحَةُ ! نَشَدْتُكَ بِآللّهِ ! أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ آللّهِ ﷺ الْجُوعَ فَقُمْتُ إِلَى أَنْحَاءِ السَّمْنِ وَالْعَسلِ وَاشْتَرَيْتُ دَقِيقاً كَثِيراً ، فَبَسَطْتُ الْأَنْطَاعَ وَنَثَرْتُ الْخَبِيصَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : نَشَدْتُكَ بِآللّهِ ! هَلْ فَبَسَطْتُ الْأَنْطَاعَ وَنَثَرْتُ الْخَبِيصَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ : نَشَدْتُكَ بِآللّهِ ! هَلْ تَعْلَمُ تَعْلَمُ أَنِي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَحَمَلْتُ رَاجِلَهُمْ ، وَأَطْعَمْتُ جَائِعَهُمْ ، وَكَسَوْتُ عَلْمُ عَلْمُ أَنِّي جَهَّزْتُ بَيْشَ فَرَسًا ؟ قَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُمَّ ! نَصَدْتُ بَاللّهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي الشَّهُ إِنْ رُومَةَ فَجَعَلْتُهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : اللّهُمَّ ! نَعَمْ ، (أبو الشيخ فِي السَّنَةِ ) .

٤٩٦٧ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى عُمَرَ ابْنَتَهُ فَرَدَّهُ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا عُمَرُ ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : يَا عُمَرُ ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَا نَبِيَّ آللَّهِ ! قَالَ : زَعْمْ ، يَا نَبِيَّ آللَّهِ ! قَالَ : زَوَجْنِي ابْنَتَكَ ، وَأَذَوَّجُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَا نَبِيَّ آللَّهِ ! قَالَ : زَوَجْنِي ابْنَتَكَ ، وَأَزُوَّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي ، ( البغوي في مسند عثمان ، وابن جرير في تهذيب الآثارِ وَقَالَ : صَحيحُ ، ك ، ق ، في الدَّلَائِلِ وَاللَّالْكَاثِي في السَّنَّةِ وَقَالَ : إَسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لكن الصَّحيح أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ عَلَى عُثْمَانَ حَفْصَةَ فَأَبَىٰ ) .

٤٩٦٨ عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عُثْمَانَ التيميِّ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْهُ الْمَقَامِ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَـدْ تَقَدَّمَ فَقَـرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ثُمَّ انْصَـرَفَ ، فَقُلْتُ : يَـا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هِيَ وِتْرِي ﴾ ( ابن المبارك فِي الزَّهد وابن سعد ، ش ، وابن منبع والطَّحاوي ، قط ، ق ، وسنده حسن ) .

2979 من عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حاطِبِ قَالَ: ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ أَتَمَّ حَدِيثاً وَلاَ أَحْسَنَ مِنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَهَابُ الحَدِيثَ» ( ابن سعد ، كر ) .

﴿ ٤٩٧ عن محمَّد بن سيرين : ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ الْمَيْلَ الْمُعْدِ فَيَخْتِمُ الْقُوْآنَ فِي رَكْعَةٍ ﴾ ( ابن سعد ) .

اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِهِ عَلَا مِن عَلَا مِن أَبِي رَبَاحٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَامَ خَلْفَ المَقَامِ فَجَمَعَ كِتَابَ آللَّهِ فِي رَكْعَةٍ كَانَتْ وِتْرَهُ » ( ابن سعد ) .

29٧٢ ـ عن مالك بن أبي عامر قَالَ : « كَانَ النَّاسُ يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يَدْفِنُوا مَوْتَاهُمْ فِي حُشِّ كَوْكَبٍ ، فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَهْلِكَ رَجُلُّ صَالِحٌ فَيُدْفَنَ هُنَاكَ فَيَأْتَسِي النَّاسُ بِهِ ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ : فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنِي عَامِرٍ : فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفًانَ أَوَّلَ مَنْ دُفِنَ هُنَاكَ » ( ابن سعد ) .

الله عَنْهُ فِي اللّهِ عَنْمَانَ قَالَ: « كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي أَرْضِهِ فَلَخَلَتْ عَلَيْهِ أَعْرَائِيَّةً بِضُرِّ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَقَالَ: أَخْرِجْهَا يَا مِحْجَنُ! فَأَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَقَالَ: اخْرِجْهَا يَا مِحْجَنُ! فَأَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ! فَقَالَ عُثْمَانُ: وَيْحَكَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ! فَقَالَ عُثْمَانُ: وَيْحَكَ يَا مِحجَنُ! أَرَاهَا بِضُرّ ، وَإِنَّ الضَّرَّ يَحْمِلُ عَلَى الشَّرِّ ، فَاذْهَبْ بِهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَأَشْبِعْهَا وَاكْسُهَا ، فَذَهَبْ بِها ، فَفَعَلْتُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّرِّ ، فَاذْهَبْ بِهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَأَشْبِعْهَا وَاكْسُهَا ، فَذَهْبُ بِها ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا حَمَّى رَجَعَتْ إِلَيْهَا نَفْسُهَا ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : أَوْقِرْ لَهَا حِمَارًا مِنْ تَمْ وَدَقِيقٍ وَرَبِيبٍ ثُمَّ اذْهَبْ بِها ، فَإِذَا مَرَّ قَوْمٌ يَفِدُونَ بَادِيَةَ أَهْلِهَا فَضُمَّهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ : وَرَبِيبٍ ثُمَّ اذْهَبْ بِها ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ ضُرَّ أَصَابَنِي » يُودُوهَا إلى أَمْلِهَا ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ ضُرَّ أَصَابَنِي » أَوْدَوْ بَادِيَة بَيْنَ يَدَيْ يَدِي المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ ضُرَّ أَصَابَنِي » أَقْرَرْتِ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ يَدِي المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ ضُرَّ أَصَابَنِي »

١٩٧٤ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَوْ أَنِّي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لَا أَدْرِي إِلَى أَيْتِهِمَا يُؤْمَرُ بِي لَاخْتَرْتُ أَنْ أَكُونَ تُرَابَاً قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ إِلَى أَيْتِهِمَا أَصِيرُ » (حم في الزُّهد).

٤٩٧٥ - عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ بولاءَ قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَلٰى صَحْرَةِ حَرَّاءَ وَأَبُو بَكْرٍ فَفَرَكَتْ ، فَقَالَ : مَا شَأَنُكِ - أُو ـ مَا يُفْرِكُكِ ؟ إِنَّمَا عَلَيْكِ نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ، وَهُوَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةٌ » ( ابن أبي عاصم ) .

29٧٦ عَنْ يُوسفَ الماجشونَ قَالَ: «قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ ، لَقَدْ أَتَىٰ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ وَمَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُمَا » (كر) .

29٧٧ عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ رَبِّي عَشْراً : إِنِّي لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ في الإِسْلام ، وَلَقَدْ جَهَّرْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَلَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى بِنْتَهُ ثُمَّ تُوفِّيَتْ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى فَرْجِي مُنْذُ بَايَعْتُ فَأَنْكَحني الأُخْرَىٰ ، وَمَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ ، وَلاَ وَضَعْتُ يَمِينِي عَلَى فَرْجِي مُنْذُ بَايَعْتُ بَايَعْتُ بِهَا حِبِّي رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ، وَلاَ مَرَّتْ سَنَةً مُنْذُ اسْتَلَمْتُ إِلاَّ وَأَنَا أَعْتِقُ فِيهَا رَقَبَةً إِلاَّ أَنْ لاَ لاَ عَنْدِي فَأَعْتِقُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَلاَ زَنْيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ » ( يعقوب بن تَكُونَ عِنْدِي فَأَعْتِقَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَلاَ زَنْيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُ » ( يعقوب بن سفيان والخرائطي في اعتلال ِ الْقُلُوبِ ، كر ) .

١٩٧٨ - عن الزبير بن عبد آللَّهِ بن رهيمة عن جَدَّتِهِ قَالَتْ : « كَانَ عُثْمَانُ يَصُومُ الدَّهْرَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلاَّ هَجْعَةً مِنْ أُولِهِ » (ش) .

29۷۹ ـ عن سهل بنِ سعد قَالَ : « نَاشَدَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ يَـوْمَا فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ، فَارْتَجَّ أُحُدُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ، فَارْتَجَ أُحُدُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : اثْبُتْ أُحُدُ ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ وَصِدُيقٌ وَشَهِيدَانِ » (كر) .

﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَ سِيرِينَ : « أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ فَقَالَ : وَيْحَهُمْ ! يَسُبُّونَ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَكُلُّهُمْ أَعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا لَهُ : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهَا ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِلَّا أَوْمَىٰ إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ فَأَبَىٰ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللَّهِ عَزَّ وَجَلً » تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللَّهِ عَزَّ وَجَلً » (ش ، كر) .

﴿ ٤٩٨١ عِنِ النزالِ بِن سِبرَةَ قَالَ : ﴿ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ فَا النَّورَيْنِ خَتَنَ (١) رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَتَيْهِ ، خَالَ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَتَيْهِ ، خَالَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْبَنَيْهِ ، خَالَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَنَّةِ ﴾ ﴿ أَبُو نَعِيم ، كر ﴾ .

١٩٨٧ عليًّ - وَذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَا وَآللَّهِ ! لَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ سَوَابِقُ لَا يُعَذِّبُهُ آللَّهُ بَعْدَهَا أَبَدَاً » عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَا وَآللَّهِ ! لَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ سَوَابِقُ لَا يُعَذِّبُهُ آللَّهُ بَعْدَهَا أَبَدَاً » عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ - أَمَا وَآللَّهِ ! لَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ سَوَابِقُ لَا يُعَذِّبُهُ آللَّهُ بَعْدَهَا أَبَدَاً » عُرى اللَّهُ فِي الْكِنَىٰ ، كرى .

29٨٣ عن بشيرِ الأسلميِّ قَالَ: « لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اسْتَنْكُرُوا الْمَاءَ ، وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدِّ ، الْمَاءَ ، وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدِّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ آللَّهِ إِلَيْ يَعْنِ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! لَيْسَ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهُ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِ وَلِعِيَالِي غَيْرُهَا وَلَا أَسْتَطِيعُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِ وَلَعِيَالِي غَيْرُهَا وَلا أَسْتَطِيعُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِ وَثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَم ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! أَتَجْعَلُ لِي مِثْلَ الَّذِي وَثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَم ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! أَتَجْعَلُ لِي مِثْلَ اللَّذِي جَعَلْتُهَا وَجَعَلْتُهَا وَلَا اللّهُ عَنْهُ مَا أَلَى الْمَسْلِمِينَ » (طب ، كر) .

٤٩٨٤ - عن جابرٍ قَالَ : « مَا صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ المِنْبَرَ قَطُّ إِلَّا قَالَ : عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ » (كر) .

٤٩٨٥ ـ عن جابِرٍ قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! مَا تَرَكْتَ الْصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) ختن رسول الله ﷺ: صهر رسول الله ﷺ.

أُمَّتِكَ إِلَّا عَلَى هٰذَا ؟ قَالَ : إِنَّ هٰذَا كَانَ يَبْغُضُ عُثْمَانَ فَلَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، ( ابن النَّجّار ) .

ذَهُ اللّهِ عَنْ الْأَسُودِ بِنِ هِلَالٍ قَالَ : « كَانَ أَعْرَابِيَّ يُؤَذِّنُ بِالْحِيرَةِ يُقَالُ لَهُ : جَبْرٌ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَلِيَ هٰذِهِ الْأُمَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : لِأَنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ اسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِي وُزِنُوا اللَّيْلَةَ ، فَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ كَلَ ) .

29AV ـ عن عمارةً بنِ رويبةً قَالَ : « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَهُوَ آخِذً بِيَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَلَا أَبُو أَيِّمٍ صَالِح أَوْ أَخُوهَا يُزَوِّجُهَا مِنْ عُثْمَانَ ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً زَوَّجْتُهُ إِيَّاهَا » (كر) .

غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي جَيْشِ الْعَسْرَةِ ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّاسِّي ، وَكَانَتْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي جَيْشِ الْعَسْرَةِ ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّاسِّي ، وَكَانَتْ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ أَكْتَبُوا إِلَى هِرَقْلَ : إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي خَرَجَ يَنْتَجِلُ النَّبُوَةَ قَدْ هَلَكَ وَأَصَابَتُهُمْ سِنُونٌ فَهَلَكَتْ أَمْوَالُهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَلْحَقَ دِينَكَ فَالآنَ ، فَبَعَثَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يُقَالُ لَهُ : الصَّنَارُ ، وَجَهَّزَ مَعَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَنُعَلِّمُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَلْحَقَ دِينَكَ فَالآنَ ، فَبَعَثَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يُقَالُ لَهُ : الصَّنَارُ ، وَجَهَّزَ مَعَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ نَبِي اللَّهُ مَا إِنْ كُنْتَ تُوبِهِ وَكَانَ يَجْلِسُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى المِنْبِرِ فَيَدْعُو اللَّهَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ كَتَبَ فِي الْأَعْرَبِ وَكَانَ يَجْلِسُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى المِنْبِرِ فَيَدْعُو اللَّهَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ عَشَالُ بَيْ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ قَلْ تَعْبَدَ فِي الأَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسَ قُوَّةً ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ وَكَانَ عُنْمَانُ بْنُ فَقَالَ : يَا نَبِي اللَّهُ إِلَى السَّامِ مُنْدَالُ وَلَيْ بِالْمَالِ وَاتَىٰ بِالْمَالِ وَمَاتَنَا أُوقِيَّةٍ فَحَمِدَ اللَّهِ وَالْمَ بِالْمَالِ وَمَاتَانِ مَاتَنَانِ وَمَاتَنَا أُوقِيَّةٍ فَكَمِدَ النَّهُ مِ الْمَالِ وَمَاتَنَا أُوقِيَةٍ فَحَمِدَ اللَّهِ إِلَى السَّامُ مُ عَمِلَ بَعْدَ الْيُومِ ، (كر) .

١٩٨٩ عن حُذيفة بنِ الْيمانِ قَالَ : « بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَعِينُهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍ فَصُبَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍ فَصُبَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّبِي ﷺ يُقَلِّهُ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ ! فَجَعَلَ النَّبِي ﷺ يُقَلِّمُ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ ! مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا أَخْفَيْتَ وَمَا هُو كَائِنُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، مَا يُبَالِي عُثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا » (عد ، قط ، وأبو نعيم فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، كر ) .

٤٩٩٠ عن كعب بن عجرة قَالَ : « كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ وَعْنَا عَنْدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَر وَعْنَا بَعْ مَعْ رَجُلُ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَقَالَ : وَهٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ ـ أَوْ قَالَ : عَلَى الْحَقِّ ـ فَقُمْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخَذْتُ بِعَضُدَيْهِ وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّبِيِ ﷺ ، فَقُلْتُ : الْحَقِّ ـ فَقُمْتُ اللَّبِي ﷺ ، فَقُلْتُ : هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » (كن) .

299١ عن كعبِ بنِ مرَّةَ الْبهزِي قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً حَاضِرَةً فَقَالَ ، « إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً حَاضِرَةً فَقَالَ ، فَمَرَّ رَجُلُ مُقَنِّعٌ رَأْسَهُ بِرِدَائِهِ نِصْفَ النَّهَارِ فِي شِلَّةِ الْحَرِّ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ، فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْهِ ، وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ » (شونعيم بن حماد فِي الْفِتَنِ ) .

١٩٩٢ عن هرم بن الحارث وأسامة بن حريم عن مُرَّة البهزي : ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فَتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ كَأَنَّهَا صَياصِيًّ بَقَرٍ ؟ فَقَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ فَقَالُ : فَأَسْرَعْتُ حَتَّىٰ عَطَفْتُ عَلَى رَسُولَ آللَّهِ ؟ فَقَالَ : فَأَسْرَعْتُ حَتَّىٰ عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : فَأَسْرَعْتُ حَتَّىٰ عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هٰذَا يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ قَالَ : هٰذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، (ش) .

﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ مُرَّةُ بِنُ كَعْبِ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ مُرَّةُ بِنُ كَعْبِ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ مُرَّةُ بِنُ كَعْبِ فَقَالَ : لَوْلاَ حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ مَا قُمْتُ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً

فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعُ بِرِدَائِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : هٰذَا وَأَصْحَابُهُ يَـوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ ، فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : هٰذَا ؟ قَـالَ : نَعَمْ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (ش) .

2998 ـ عن إِياس بنِ سلمةَ عَن أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ بَايَعَ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَىٰ وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةٍ رَسُولِكَ » ( طب ، كر ) .

2440 عن شدًادِ بنِ أَوْس عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « بَيْنَا أَنَا جَالِسُ إِذْ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَاحْتَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ فَأَدْخَلَنِي جَنَّةَ رَبِّي \_ وَفِي لَفْظٍ : جَنَّةَ عَدْنٍ \_ ، فَبَيْنَا أَنَا فِيهَا إِذْ رَمَقْتُ بِعَيْنِي تُفَاحَةً فَانْفَلَقَتِ التُّقَاحَةُ نِصْفَيْنِ فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةً ، قَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَيْنِي : لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا حُسْنَا ، وَلاَ أَجْمَلَ مِنْهَا جَمَالاً ، تُسَبِّحُ ٱللَّهَ بِتَسْبِيحٍ لَمْ يَسْمَعِ الأَوَّلُونَ وَالاَخِرُونَ بِمِثْلِهِ ، قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْحَوْرَاءُ ، غَلْمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْحَوْرَاءُ ، خَلَقَنِي رَبِّي مِنْ نُورِ عَرْشِهِ ، قُلْتُ : فَلِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا لِلأَمِينِ الْخَلِيفَةِ المَظْلُومِ خَمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ».

جُهْدُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ الْكَآبَةَ فِي وَجُوهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْفَرَحَ فِي وُجُوهِ الْمُنافِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَى جُهْدُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ الْكَآبَةَ فِي وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْفَرَحَ فِي وُجُوهِ الْمُنافِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ قَالَ : وَآللَهِ ! لاَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ آللَّهُ بِرِزْقٍ ، فَعَلِمَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيَصْدُقَانِ ، فَاشْتَرَىٰ عُثْمَانُ أَرْبُعَ عَشْرَةَ رَاحِلَةً بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الطَّعَامِ ، فَوَجَّهَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْهَا بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ آللَهِ عَنْهُ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عُثْمَانُ ، فَعُرِفَ الْفَرَحُ فِي وَجْهِ رَسُولُ آللَهِ عَلَيْ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عُثْمَانُ ، فَعُرِفَ الْفَرَحُ فِي وَجْهِ رَسُولُ آللَهِ عَلَيْ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عُثْمَانُ ، فَعُرِفَ الْفَرَحُ فِي وَجْهِ رَسُولُ آللَهِ عَلَى قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عُثْمَانُ ، فَعُرِفَ الْفَرَحُ فِي وَجْهِ المُنَافِقِينَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَىٰ رَئِي رَسُولُ آلِلَهُ عَلَا إِلَيْكَ عُثْمَانَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ قَلْ اللَّهُمَّ ! اللَّهُمَّ ! أَعْلَ عَلَى اللَّهُمُ ! أَعْلَ عَلَى اللَّهُمَ ! أَعْلَ اللَّهُمَّ ! أَعْلَ عَلَى اللَّهُمُ ! أَنْ اللَّهُمُ ! اللَّهُمُ ! اللَّهُمُ ! اللَّهُمُ ! الْعُعْلُ بِعُثْمَانَ » (كَلُ ) .

﴿ ١٩٩٧ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : ﴿ ذَكَرَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِنْنَةً فَحَدَّرَ مِنْهَا ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ ﴾ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ ﴾ ( أُبو نعيم ، كر ) .

﴿ ١٩٩٨ عَن حَبِيبٍ كَاتِبِ مَالِكٍ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عن سعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي هُمرَيرَةَ : ﴿ أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا مَاتَتِ امْرَأْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَبْكِي عَلَى انْقِطَاعِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَبْكِي عَلَى انْقِطَاعِ صِهْرِي مِنْكَ ، قَالَ : فَهٰذَا جِبْرِيلُ يَأْمُرُنِي بِأَمْرِ آللَّهِ أَنْ نُزَوِّجَكَ أَخْتَهَا ﴾ ( ذكر وقال : كو أبو هريرة فيهِ غير محفوظِ ، والمحفوظ عن سعيدٍ مرسلاً ثُمَّ روي مِن طريقِ ابن لهيعة ) .

١٩٩٩ عن عقيل عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المُسَيِّب : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا لَقِيَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَغُمُومٌ لَهْفَانٌ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا شَأَنْكَ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي ! وَهَلْ دَخَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَا دَخَلَ عَلَيً ، تُوفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدِي رَحِمَهَا اللَّهُ ، وَانْقَطَعَ الظَّهْرُ وَذَهَبَ الصِّهْرُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ إلٰى آخِرِ الأَبَدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَقُولُ ذٰلِكَ وَنُهَبَ الصِّهْرُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ إلٰى آخِرِ الأَبَدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَقُولُ ذٰلِكَ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ ! أَقُولُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانُ ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ ! أَقُولُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَيَنْمَا هُو يُحَاوِرُهُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْمَانَ ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ ! أَقُولُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَبَيْنَمَا هُو يُحَاوِرُهُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ إِيَّاهَا » ( قَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلِ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلُ عِشْرَتِهَا ، فَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلُ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلُ عِشْرَتِهَا ، فَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلُ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلُ عِشْرَتِهَا ، فَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَاهًا » ( قال كر : هٰذَا مع إرسَالِهِ أَصَحُ من حديثِ مَالِكٍ ) .

٥٠٠٠ عن أبي هُريرَةَ: « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ ابْنَتِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أَبُو أَيِّمٍ أَلَا أَخُو أَيِّمٍ يُزَوِّجُهَا عُثْمَانَ ، وَلَوْ كُنَّ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أَبُو أَيِّمٍ أَلَا أَخُو أَيِّمٍ يُزَوِّجُهَا عُثْمَانَ ، وَلَوْ كُنَّ عَثْمَانَ ! وَمَا زَوَّجْتُهُنَّ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ » (عد ، كر ) .

٠٠١ - عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ : « أَشْتَرَىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ مِنْ

رَسُولِ آللَّهِ ﷺ الْجَنَّةَ مَرَّتَيْنِ بَيْعَ الْخَلَقِ : يَومَ رُومَةَ وَيَـومَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ » (عـد، كر) .

٥٠٠٧ عن أبي هُريرَةَ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَجَاءَ رَجُلً مُقَنِّعٌ رَأْسَهُ فَقَالَ : هٰذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ ، فَأَخَذْتُ بِكَتِفَيْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ رَدَدْتُ وَجْهَهُ عَلَى النَّبِيِّ قَقُلْتُ : هٰذَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ﴾ (كر) .

٥٠٠٤ = عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عُثْمَانُ بْنُ
 عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا هَاجَرَ لُوطً إِلٰى إِبْرَاهِيمَ » ( عق ، عد ، كر ) .

٥٠٠٥ عن ابنِ عَبّاسِ قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَإِذَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسٌ يَبْكِي عَلَى أُم كُلْتُوم بِنْتِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ - قَالَ : وَمَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ صَاحِبَاهُ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : مَا يُبْكِيكَ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ : لاَ تَبْكِ ، وَالَّذِي نَفْسِي قَالَ : لاَ تَبْكِ ، وَالَّذِي نَفْسِي قَالَ : لاَ تَبْكِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَاثَةَ بِنْتِ تَمُوتُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ مِنَ المَائَةِ شَيْءٌ ، هٰذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ آللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَزَوِّجَكَ أَخْتَهَا رُقَيَّةً وَأَجْعَلَ صَدَاقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ أَخْتِهَا » (كر ، وقَالَ : كَذَا قَالَ المحفُوطُ إِنَّ الْأُولَى رُقَيَّةً ) .

٢٠٠٩ - عن ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : « إِنَّ ٱللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَ
 كَرِيمَتَيَّ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (عد ، قط ، كر) .

٥٠٠٧ = عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُزَوِّجَ
 كَرِيمتيَّ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( . . . كر ) .

٨٠٠٨ - عن ابنِ عَبَّاسِ : ﴿ أَنَّ أُمَّ كُلْثُوم جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! زَوْجُ فَاطِمَةَ خَيْرٌ مِنْ زَوْجِي ، فَأَسْكَتَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ : زَوْجُكِ يُحِبُّهُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ آللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَأَرَأَيْتُكِ لَوْ دَخَلْتِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتِ مَنْزِلَهُ لَمْ تَرَيْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَعْلُوهُ فِي مَنْزِلِهِ » (كر) .

٥٠٠٩ عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! أَلاَ تَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ » تَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ » تَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ »
 ( الروياني ، عد ، كر ) .

أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ رَجُلُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ - وفِي لَفْظٍ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّهُ عَنْهُ - وفِي لَفْظٍ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ النَّجَارِ) .
 مِنْ هَٰذَا الْفَجِّ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » (كر وابن النَّجَار) .

٥٠١١ عن أبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِالْجُحْفَةِ فَدَخَلَ فِي غَدِيرٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَمَاقَلَانِ \_ أَي يَغُوصَانِ فِي المَاءِ \_ فَأَهْوَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى نَاحِيَةِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هٰذَا أَخِي وَمَعِي » (كر).

٥٠١٧ - عن المُهَلَّبِ بنِ أبي صُفْرَةَ قَالَ : « سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ لِمَ قُلْتُمْ فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَعْلَاهَا فَوْقاً ـ أَيْ حَظًا وَنَصِيباً مِنَ الدُّنْيَا ـ؟ قَالُوا : لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ رَجُلٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ابْنَتَيِّ نَبِيٍّ غَيْرَهُ » (كل) .

٥٠١٣ عَنَّاسِ قَالَ : ﴿ جَلَسَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا إِزَارُ فَطَرَحَهُ بَيْنَ رِجْلَيِهِ وَفَخِذَاهُ خَارِجَتَانِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْدُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْدُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْدُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، فَلَمَّا رَآهُ عَمْدُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ قَامَ مُسْرِعًا حَتَّىٰ دَخَلَ الْبَيْتَ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ قَامَ مُسْرِعًا حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ تُغَيَّرُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ تُغَيَّرُ عَنْ

حَالِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ قُمْتَ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! أَلَا تَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ المَلَائِكَةُ ! إِنَّ المَلَائِكَةَ تَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ » ( ابن جرير ) .

جَالِساً قَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ مِثْلُ هٰذِهِ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ أَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالنَّبِيُ ﷺ عَلَى هَيْئَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ثَـوْبَهُ فَتَجَلَّلَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَـهُ ، فَتَحَدَّثُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَسَائِرُ أَصْحَابِكَ فَتَحَدَّثُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَسَائِرُ أَصْحَابِكَ وَانْتَ عَلَى هَيْئَتِكَ ، فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنُ وَأَنْتَ عَلَى هَيْئَتِكَ ، فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنُ وَأَنْتَ عَلَى هَيْئَتِكَ ، فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ وَانْتَ عَلَى هَيْئَتِكَ ، فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنُ وَانُو نعيم في المعرفة ، كر ) .

٥٠١٥ ـ عن ابنِ عبَّاسِ قَالَ : « أُوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا هَاجَرَ لُوطٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ » (كر) .

حَتَّىٰ تَضَاغَىٰ (١) صِبْيَانُهُمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَلَى يَدَيْكَ ؟ فَتَوَضَّا وَمَلْ مَا طُعِمُوا شَيْئًا بَعْدِي شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ إِنْ لَمْ يَأْتِنَا آللَّهُ بِهِ عَلَى يَدَيْكَ ؟ فَتَوَضَّا وَخَرَجَ مُسْتَحِيًا يُعْدِي شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ إِنْ لَمْ يَأْتِنَا آللَّهُ بِهِ عَلَى يَدَيْكَ ؟ فَتَوَضَّا وَخَرَجَ مُسْتَحِيًا يُصلِّي هٰهِنَا مَرَّةً وَهٰهُنَا مَرَّةً يَدْعُو ، فَأَتَانَا عُثْمَانُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنَ ، فَهَمَمْتُ أَنْ يُصلِّي هٰهُنَا مَرَّةً وَهٰهُنَا مَرَّةً يَدُعُو ، فَأَتَانَا عُثْمَانُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنَ ، فَهَمَمْتُ أَنْ يَكِيْ فَعُلْتُ : يَا بُنِي لَكُمْ وَمُلُ مِنْ مَكَاثِيرِ المُسْلِمِينَ لَعَلَّى آللَّهُ سَاقَهُ إِلَيْنَا لِيُجْرِي لَنَا عَلَى يَدَيْهِ خَيْرًا فَأَذُنْتُ لَهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّاهُ ! أَيْنَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى ؟ فَقُلْتُ : يَا بُنِي ! مَا طَعِمَ لَكُنْ عُنْمَانُ ثُمَّ قَالَ : مَقْتَا لِللَّانُيا يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ! مَا طَعِمَ لَكُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُؤْمِنِينَ ! مَا كُنْ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَلِمُسْلُوخٍ (٢) وَثَلَاثِمَاتُ فِي صُرَّةٍ ثُمَّ قَالَ : هٰذِهِ يُبْطِى وُ الْمُمْلِعُ وَالَّهُ مِنَ اللَّهُ عَمْ الْوَلِي فَي صُرَّةٍ فَي صُرَّةٍ ثُمَّ قَالَ : هٰذِهِ يُبْطِى وُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَ المُعْلِمُ وَالْمُ عُمَالُ مِنَ التَمْرِ ، وَبِمَسْلُوخٍ (٢) وَثَلَاثِهُمَاتُهُ في صُرَّةٍ ثُمَّ قَالَ : هٰذِه يُبْطِى وَلِمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمَالُ مِنَ التَّهُ وَيُعْمَى اللَّهُ وَيُنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ مُنَالًا عِلْمُ الْمُعْمِلُ وَمُ اللَّهُ وَلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُسْلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُ مَا مُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَالُ مِنَ المَعْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُلُومُ وَلَا الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْم

<sup>(</sup>١) تضَاغَى: بكي.

عَلَيْكُمْ - فَأَتَانَا بِخُبْزٍ وَشِوَاءٍ كَثِيرٍ فَقَالَ : كُلُوا أَنْتُمْ هٰذَا وَضَعُوا لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ يَجِيءَ ، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيَّ أَنْ لَا يَكُونَ مِثْلُ هٰذَا إِلَّا أَعْلَمْتُهُ إِيَّاهُ ، وَدَخَلَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ مَتَّغَيْرًا ضَامِرَ الْبَطْنِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! هَلْ أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْمًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ آللَّهِ ! قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا خَرَجْتَ تَدْعُو آللَّه ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ آللَّه لَنْ يَرُدَّكَ عَنْ سُؤَالِكَ ، قَالَ : فَمَا أَصَبْتُمْ ؟ قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ دَقِيقَا وَكَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ دَقِيقَا وَكَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ عَقْلَ : فَمَا أَصَبْتُمْ ؟ قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ دَقِيقَا وَكَذَا وَكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ دَقِيقَا وَكَذَا وَكُذَا حِمْلُ بَعِيرٍ وَقِيقَا وَكَذَا وَكُذَا حِمْلُ بَعِيرٍ فَشَوَاءً كَثِيرً ، وَخَلْزَ مَنْ عَنْ عُرْمَ فِي صُرَّةٍ ، وَخُبْزُ وَشِوَاءً كَثِيرً ، وَقَالَ : مِمَّنْ ؟ قُلْتُ : مِنْ عُثْمَانَ بَنِ عَقَانَ دَخَلَ عَلَيَّ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَكَىٰ وَذَكَرَ اللَّانِي المِقْتِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنِّ عَفَانَ دَخَلَ عَلَيَّ فَاخْبَرْتُهُ فَبَكَىٰ وَذَكَرَ اللَّانِي المَقْتِ مَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْ عُرْمَا لِللَّهُ اللَّهُ الْمَسْجِدِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنِي قَدْ رَضِيتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ ـ ثَلَاقً » وأَبُو لَلْ المَسْجِدِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنِي قَدْ رَضِيتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ ـ ثَلَالًا الصَّحَابَةِ ، كر وابن قدامة في كتاب الْبُكَاءِ والرَقَةِ ، وأَبُو نعيم في فضائل الصَّحَابَةِ ، كر وابن قدامة في كتاب الْبُكَاءِ والرَقَةِ ، وأَبُو نعيم ) .

٥٠١٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ رَافِعاً يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو ضَبْعُهُ إِلَّا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِذَا دَعَا لَهُ » (كر) .

٥٠١٨ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفَاً عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَلَسَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَلَسَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولُ آللَّهِ ! دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَجْلِسْ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهُشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، وَسُولَ آللَّهِ ! دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ! فَقَالَ : أَلاَ أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْ وَلَمْ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ » (م ، ع ، د ، ابن جرير) .

٥٠١٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ كَاشِفُ عَنْ فَخِذِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُـوَ كَهْيْئَتِهِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ
 كَاشِفُ عَنْ فَخِذِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُـوَ كَهْيْئَتِهِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ

عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَهْوَىٰ إِلَى ثَوْبِهِ فَجَذَبَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ! كَأَنَّكَ كَرِهْتَ أَنْ يَرَاكَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ سِتِّيرٌ حَبِيٍّ تَسْتَحْبِي مِنْهُ المَلاَئِكَةُ » (ع ، كر هُ . ) .

إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ لَهُ فَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَجَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ لَهُ فَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَجَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : شُدِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ، فَدَخَلَ وَخَرَجَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : شُدِّي عَلَيْكِ ثِيَابِي ! فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانً فَلَمْ تَأْذُنْ لَهُ حَتَّى شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ! فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانً يَسْتَحْيِي مِنْ اللَّهِ ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُ » (كر) .

٥٠٢١ عن أُمَّ كُلتُوم بنتِ ثمامَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: « نَسْأَلُكِ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيْنَا فِيهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ مَعَ عُثْمَانَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُوحِي إِلَيْهِ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ثِقْلَةً شَدِيدَةً ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بَنْزِلُ عَلَيْهِ ثِقْلَةً شَدِيدَةً ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بَنْزِلُ عَلَيْهِ ثِقْلَةً شَدِيدَةً ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بَنْزِلُ عَلَيْهِ ثِعْلَةً شَدِيدَةً ، قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًّ : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَكَانَ إِذَا أُوحِي إِلَيْهِ بَنْ مَلُولُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَيْقُولُ : اكْتُبْ عُثْمَانُ ! وَمَا كَانَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (١) ، وعُثْمَانُ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَي ِ النَّبِيِّ عَيْقُولُ : اكْتُبْ عُثْمَانُ ! وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ تِلْكَ المَنْزِلَة مِنْ رَسُولِ آللَهِ عَيْقٍ إِلَّا رَجُلًا كَرِيماً » (كر) .

٥٠٢٧ عن أبي بَكْرِ العدويِّ قَالَ: « سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ عَهِدَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ! قَالَتْ: مَعَاذَ آللَّهِ! غَيْرَ أَنِي مَا خُيْرَ أَنِي مَا أَنْشِدُكِ بِآللَّهِ أَنْ تَصْدُقِينِي سَأَخْبِرُكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: يَا حَفْصَةُ! أَنْشِدُكِ بِآللَّهِ أَنْ تَصْدُقِينِي بِعَقِّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ تَعْلَمِينَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ أَغْمِي عَلَيْهِ ؟ بِبَاطِلٍ وَأَنْ تَكْذِبِينِي بِحَقِّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ تَعْلَمِينَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ أَغْمِي عَلَيْهِ ؟ فَقُلْتُ : أَفِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ ! أَفْرَعَ ؟ فَقُلْتَ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ ! أَفْرَعَ ؟ فَقُلْتَ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ ! أَفْرَعَ ؟ فَقُلْتُ ! أَفْرَعَ ؟ فَقُلْتُ ! أَفْرَعَ ؟ فَقُلْتَ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ اللّهِ اللّهَ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الأية: ٥.

أَنْتَ : أَبِي ؟ ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ إِغْمَاءَةً أَشَدَّ مِنَ الْأُولَيْنِ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ ، فَقُلْتُ ا أَفْرَغَ ؟ فَقُلْتُ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ الْفَرْغَ ؟ فَقُلْتُ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ الْفَرْغَ الْبَابِ رَجُلًا النَّذُوا لَهُ ، فَإِذَا أَنْتَ : أَبِي ؟ فَسَكَتَ ، فَقُلْتُ : أَتَعْلَمِينَ أَنَّ عَلَى الْبَابِ رَجُلًا النَّذُوا لَهُ ، فَإِذَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَشَدً هٰذِهِ الْأُمَّةِ حَيَاءً وَهُوَ عَلَى الْبَابِ ، فَأَذِنُوا لَهُ فَلَخَلَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : أَدْنُه ، فَذَنَا ، فَقَالَ : أَدْنُه ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : سَمِعَتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ وَرَاءَ عُنُقِهِ ثُمَّ سَارَّه ، فَلَمَّ وَرَاءَ عُنُقِهِ ثُمَّ سَارَة ، فَلَمَ ا فَرَعَ قَالَ : أَسَمِعْتَ ؟ قَالَ : سَمِعَتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ وَرَاءَ عُنُقِهِ ثُمَّ اللَّه عَنْهَا : أَخَبَرَهُ أَنْ أَنْ وَعَاهُ قَلْبِي ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ وَرَاءَ عُنُقِهِ ثُمَّ اللَّه عَنْهَا : أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَقْتُولُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكُفَّ يَلَهُ ، (كر) . اللَّه عَنْهَا : أَنْهُ مَقْتُولُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكُفُّ يَلَهُ ، (كر) .

٥٠٢٣ عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿ لَمَّا زَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ ابْنَتُهُ أَمَّ كُلْثُومٍ ، قَالَ لَإْمَ أَيْمَنَ : هَيِّئِي ابْنَتِي أَمَّ كُلْثُومٍ وَزُفِّيهَا إِلَى عُثْمَانَ وَخَفْقِي بَيْنَ يَدَيْهَا بِالدُّفِّ ، فَلَعَلَتْ ذٰلِكَ ، فَجَاءَهَا النَّبِيُ ﷺ بَعْدُ الشَّالِثَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : كَيْفَ بِالدُّفِّ ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ ، فَجَاءَهَا النَّبِيُ ﷺ : أَمَا ! إِنَّهُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِجَدِّكِ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ : هُوَ خَيْرُ بَعْلٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَمَا ! إِنَّهُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِجَدِّكِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِيكِ مُحَمَّدٍ ، (عد وقال : تفرَّد بِهِ عَمْرُو ابْنُ الأَزهرِ ) .

٥٠٧٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَوْحَىٰ آللَّهُ إِلَيَّ أَنْ أَزَوِّجَ كَرِيمَتِيَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ، قَالَ يُوسُفُ المسفرُ: يَعْنِي رُقَيَّةً وَأُمَّ كُلْثُومٍ ، (كر) .

٥٠٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ بَعَثَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُثْمَانُ ! إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَلدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ - ثَلاَثَاً ، (ش) .

أُبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَنَاذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : اثْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيبُهُ ، فَدَخَلَ يَبْكِي وَيَضْحَكُ ، قَالَ فَقَالَ : اثْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيبُهُ ، فَدَخَلَ يَبْكِي وَيَضْحَكُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَأَنَا يَا نَبِيَّ آللَّهِ ! قَالَ : أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ » (كر) .

قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : ذَاكَ النُّورُ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا النُّورُ ؟ قَالَ : النُّورُ شَمْسُ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : ذَاكَ النُّورُ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا النُّورُ ؟ قَالَ : النُّورُ شَمْسُ فِي السَّمَاءِ وَالْجِنَانِ ، وَالنُّورُ يُفَضَّلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهُ ابْنَتَيَّ ، فَذَلِكَ سَمَّاهُ آللَّهُ عِنْدَ المُلاَئِكَةِ ذَا النُّورِ ، وَسَمَّاهُ فِي الْجِنَانِ ذَا النُّورَيْنِ ، فَمَنْ شَتَمَ عُثْمَانَ فَقَدْ شَتَمنِي » الْجِنَانِ ذَا النُّورَيْنِ ، فَمَنْ شَتَمَ عُثْمَانَ فَقَدْ شَتَمنِي » (كر) .

٠٢٨ - عن ابنِ عُمَرَ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هٰذَا » (كر) .

٥٠٣٠ ـ عن ابنِ عُمَرَ : « أَنَّهُ ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : فَعَلَ كَذَا وَفَعَلَ
 كَذَا ، وَجَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ » (كر) .

٥٠٣١ عن ابنِ عُمَرَ قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَعَائِشَةُ وَرَاءَهُ إِذِ اسْتَأْذَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيٌ فَدَخَلَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَمْرُ فَدَخَلَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَدَخَلَ ، ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَدَخَلَ وَرَسُولُ آللَّهِ ﷺ مَالِكٍ فَدَخَلَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَدَخَلَ وَرَسُولُ آللَهِ ﷺ يَتَحَدَّثُ كَاشِفًا عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَى رُكْبَتِيهِ وَقَالَ لِإمْرَأَتِهِ : اسْتَأْخِرِي عَنِي ؟

فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا ، قَالَتْ عَائِشَةً : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! دَخَلَ عَلَيْكَ ا أَصْحَابُكَ فَلَمْ تُصْلِحْ ثَوْبَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وَلَمْ تُؤَخِّرْنِي عَنْكَ حَتَىٰ دَخَلَ عُثْمَانُ ! فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ كَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَوْ دَخَلَ وَأَنْتِ قَرِيبَةٌ مِنِي لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ وَخَرَجَ » (ع ، كر) .

٥٠٣٧ عن ابنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « كُنْتُ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَىٰ رَجُلٌ فَصَافَحَهُ ، فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ حَتَّىٰ انْتَزَعْ الرَّجُلُ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا رَجُلٌ فَصَافَحَهُ ، فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ حَتَّىٰ انْتَزَعْ الرَّجُلُ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! مَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ : ذَاكَ امْرُقُ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ » (طب ، كر) .

٥٠٣٣ - قَالَ ابْنُ عَسَاكِر : أَنْبَأْنَا أَبُو الْعِز أَحْمَد بن عبيد آللّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْجَوهَرِي ، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسين محمَّد بن المظفَّرِ بنِ مُوسَىٰ الْحَافظ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عبد آللّهِ بنِ سَابور الدَّقَاق ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ محمَّدٍ الْوَزَّان ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عبد آللّهِ المزني عن أبيهِ عَنِ ابنِ عَبّاس عن أُمَّ كُلتُوم : حَدَّثَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ عَن بَكرِ بنِ عبدِ آللّهِ المزني عن أبيهِ عَنِ ابنِ عَبّاس عن أُمَّ كُلتُوم : ﴿ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلٰي النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ آللّهِ ! زَوَّجْتَ فَاطِمَة خَيْراً مِنْ زَوْجِي ! فَأَسْكَتَ النَّبِي عَلَيْهُ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ : زَوَّجْتُكِ مَنْ يُحِبُّهُ آللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّ آللّهُ وَرَسُولُهُ ! فَأَسْكَتَ النَّبِي عَلَيْهُ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ : زَوَّجْتُكِ مَنْ يُحِبُّهُ آللّهُ وَرَسُولُهُ ! فَقُالَ : كَيْفَ قُلْتُ ؟ قَالَتْ : قُلْتَ : زَوَّجْتُكِ مَنْ يُحِبُّهُ آللّهُ وَرَسُولُهُ ! فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتُ ؟ قَالَتْ : قُلْتَ : زَوَّجْتُكِ مَنْ يُحِبُّهُ آللّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يُحِبُّهُ آللّهُ وَرَسُولُهُ عَنْ أَيُّوبِ فَقَالَ : إِن أُمْ قَالَ : إِن أُمْ قَالَ : إِن أُمْ مَنْ يُعِبُ مَنْ أَيُّوبِ فَقَالَ : إِن أُمْ كُلُثُوم ) .

أبا أيم أو أَخَاهَا يُزَوِّجُ عُثْمَانُ ؟ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْنَاهُ » (كن) .

٥٠٣٥ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « إِنَّمَا سُمِّيَ عُثْمَانُ ذَا النُّورَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَحَدُ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى ابْنَتَيْ نَبِيٍّ غَيْرُهُ » (كر) .

- ولفظ كر: يَوْمَ حُنَيْنٍ - فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِ النَّبِي ﷺ فَنَهُ جَاءَ بِدَنَانِيرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - ولفظ كر: يَوْمَ حُنَيْنٍ - فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِ النَّبِي ﷺ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا وَيَقُولُ: مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا ﴾ (ش، كر، وقال: كَذَا قَالَ: يَوْمَ حنينٍ ، وَإِنَّمَا هُو: يَوم تبوك).

٥٠٣٧ \_ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ﴿ خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَانَقَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : قَدْ عَانَقْتُ أَخِي عُثْمَانَ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَخُ فَلْيُعَانِقْهُ ، (كر) .

٥٠٣٨ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : ﴿ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَدَدُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، قِيلَ : مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ ﴾ (كر) .

٥٠٣٩ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ( كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ ) (كر) .

٥٠٤٠ عن زيد بن أسلم قَالَ : ﴿ بَعَثَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِي ﷺ
 بِنَاقَةٍ صَهْبَاءَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : اللَّهُمَّ جَوِّزْهُ عَلَى الصّرَاطِ ، (كر) .

٥٠٤١ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ( جَهَّزَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِسْعَمائَة وَخَمْسِينَ نَاقَةً وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَنْهُ تِسْعَمائَة وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَنْهُ تِسْعَمائَة وَسَبْعِينَ اللَّهُ وَلَلَاثِينَ فَرَسَاً - يَعْنِي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ )
 (كر) .

٥٠٤٢ عن حسَّانَ بنِ عَطيَّةَ : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ ! مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخْرْتَ ، وَمَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ ، وَمَا أَخْفَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ ، وَمَا مُعْفَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (ش ، وأبو نعيم في فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، أَبْدَيْتَ ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (ش ، وأبو نعيم في فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ،
 كر) .

٥٠٤٣ ـ عَنْ عصمةَ بنِ مَالِكٍ الْخطميِّ قَالَ : ﴿ لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ

تَحْتَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : زَوِّجُوا عُثْمَانَ ، لَوْ كَانَ لِي ثَـالِثَةُ لَزَوَّجْتُهُ ، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِالْوَحْي مِنَ ٱللَّهِ » (كر).

النَّارِ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : « قَالَ رَجُلُّ لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّ عُثْمَانَ فِي النَّارِ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَإِنَّهُ أَحْدَثَ أَحْدَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَتُرَاكَ لَوْ كَانَتْ لَكَ بِنْتُ أَكُنْتَ تُزَوِّجُهَا حَتَّىٰ تَسْتَشِيرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَرَأَي هُوَ خَيْرٌ مِنْ رَأَي رَسُولِ آللَّهِ ﷺ لِابْنَتْهِ ؟ وَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْراً يَسْتَخِيرُ آللَّهَ أَوْ لَا يَسْتَخِيرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَلْ كَانَ يَسْتَخِيرُهُ ، قَالَ : أَفَكَانَ آللَّهُ يَخِيرُ لَهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : بَلْ يَخْتَرُ لَهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ اخْتَارَ آللَّه فِي تَزْوِيجِهِ عُثْمَانَ أَمْ لَمْ يَخْتَرْ يَخِيرُ لَهُ ، قَالَ : فَقَلْ اللَّهِ فَيْ تَزْوِيجِهِ عُثْمَانَ أَمْ لَمْ يَخْتَرْ لَهُ ؟ قَالَ : فَقَلْ اللَّهِ فَيْ وَيُوجِهِ عُثْمَانَ أَمْ لَمْ يَخْتَرْ فَلَكَ اللَّهِ فَيْ وَلِيجِهِ عُثْمَانَ أَمْ لَمْ يَخْتَرْ فَلْكَ أَلَهُ فَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ ذَلِكَ ، أَمَا وَاللّهِ لَوْ قُلْتَ عَيْرَ ذَلِكَ ضَرَبْتُ عُنْقَكَ » أَمَا وَاللّهِ لَوْ قُلْتَ عَنْ رَسُولِ اللّهُ فَلْتَ فَقَلَ فَأَبَىٰ اللّهُ ذَلِكَ ، أَمَا وَاللّهِ لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ ضَرَبْتُ عُنْقَكَ » (كر) .

وَهُوْمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ الْجَنُوبِ عَنْ عَلِيًّ قَالَ : ﴿ لَقَدْ صَنَعَ وَسُولُ آللَهِ ﷺ عَمْمَ اللَّهُ عَنْهُ أَمْرًا مَا صَنَعَهُ بِي وَلَا بِأَبِي بَكْرٍ وَلَا بِعُمَرَ ، قُلْنَا : وَمَا صَنَعَ بِهِ ؟ قَالَ : كُنَّا حَوْلَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ جُلُوسًا وَقَدَمُهُ وَسَاقُهُ مَكْشُوفَةٌ إِلَى رَأْسِ رُكْبَتِيهِ وَسَاقُهُ فَي مَاءٍ بَارِدٍ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِ عَضَلَةَ سَاقِهِ فَكَانَ إِذَا جَعَلَهُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِ عَضَلَةَ سَاقِهِ فَكَانَ إِذَا جَعَلَهُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ سَكَنَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! مَا لَكَ لَا تَكْشِفُ عَنِ الرُّكْبَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الرُّكْبَةِ مِنَ الْعُورَةِ يَا عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْ عَلَيْنَا عُثْمَانُ فَغَطَّى سَاقَهُ وَقَدَمَهُ بِشَوْبِهِ ، فَقُلْتُ : عَلَيْنَا عُثْمَانُ فَغَطَّى سَاقَهُ وَقَدَمَهُ بِثَوْبِهِ ، فَقُلْتُ : عَلَيْنَا عُثْمَانُ فَغَطَّى سَاقَهُ وَقَدَمَهُ بِثَوْبِهِ ، فَقُلْتُ : عَلَيْنَا عُشْمَانُ عَقْلَى اللَّهُ إِلَّا مَعْرَبُ مَ عَلَيْنَا عُشْمَانُ عَقْلَ اللَّهُ إِلَهُ عَلَيْنَا عَمْمُ وَقَدَمُكَ مَكُشُوفَةً ، فَلَمَّا طَلَعَ عَلَيْنَا عُمْرُ وَقَدْ مَعْ وَعَلَى اللَّهِ إِلَا أَعْجَبَكَ مِنْ عُشْمَانَ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مَرَرْتُ بِهِ آيَفًا عَلَيْنَا عُمْرُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللَهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مَقْطُوعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِي وَصِهْرٍ مَقَدْ وَقَدْ صَوْدَ وَقَدْ قَطَعَ صِهْرِي مِنْ رَسُولِ آللَهِ ﷺ ؟ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ

فَسَكَتَ عَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ آللّهِ ﷺ : يَا عُمَرُ ! أَفَلاَ أَزَوِّجُ حَفْصَةَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ ، عُثْمَانَ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ آللّهِ ا فَتَزَوَّجَ رَسُولُ آللّهِ ﷺ حَفْصَةَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَزَوَّجَ عُثْمَانَ بِنْتَهُ الْأُخْرَىٰ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَسَدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : بَخٍ بَخٍ يَا وَسُولَ آللّهِ ! تُزَوِّجُ عُثْمَانَ بِنْتَا بَعْدَ بِنْتٍ ! فَأَيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَا ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ لِي رَسُولَ آللّهِ ! تُزَوِّجُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً ، وَنَظَرَ إِلَى أَرْبَعُونَ بِنْتَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ لاَ تَبْقَىٰ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً ، وَنَظَرَ إِلَى أَرْبَعُونَ بِنْتَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ ! أَيْنَ أَنْتَ وَبَلُوىٰ تُصِيبُكَ مِنْ بَعْدِي ؟ قَالَ : مَا أَصْنَعُ يَا عُثْمَانَ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ! أَيْنَ أَنْتَ وَبَلُوىٰ تُصِيبُكَ مِنْ بَعْدِي ؟ قَالَ : مَا أَصْنَعُ يَا وَسُولَ آللّهِ ؟ قَالَ : صَبْراً صَبْراً يَا عُثْمَانُ خَتَىٰ تَلْقَانِي وَالرَّبُ عَنْكَ رَاضٍ ، وَسُولَ آللّهِ ؟ قَالَ : صَبْراً صَبْراً يَا عُثْمَانُ خَتَىٰ تَلْقَانِي وَالرَّبُ عَنْكَ رَاضٍ ، وَسُولَ آللّهِ ؟ قَالَ : صَبْراً صَبْراً يَا عُثْمَانُ خَتَىٰ تَلْقَانِي وَالرَّبُ عَنْكَ رَاضٍ ، وَسُولَ آللّهِ ؟ قَالَ : صَبْراً صَبْراً يَا عُثْمَانُ خَتَىٰ تَلْقَانِي وَالرَّبُ عَنْكَ رَاضٍ ، وَسَلَهُ مَانُ حَتَىٰ تَلْقَانِي وَالرَّبُ عَنْكَ رَاضٍ .

3. وَنَوْجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ذَا النَّورَيْنِ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنِي وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنِي وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنِي وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهِ وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهَ وَاحِدَةً بَعْدَ أَلْمُ لَهُ ، فَاشْتَرَاهُ عُثْمَانُ فَزَادَهُ فِي المَسْجِدِ غَفَرَ آللَّهُ لَهُ ، فَاشْتَرَاهُ عُثْمَانُ فَزَادَهُ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهُ : مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ فَيَجْعَلُهُ صَدَقَةً لِلْمُسْلِمِينَ غَفَرَ آللَّهُ لَهُ ! فَاشْتَرَاهُ عُثْمَانُ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهُ : مَنْ يُجَهِّزُ هٰذَا الْجَيْشَ \_ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ \_ غَفَرَ آللَّهُ لَهُ ! فَجَهَّزَهُمْ وَسُولُ آللَّهِ عَنْهُ حَتَّىٰ لَمْ يَفْقَدُوا عِقَالًا » (كر) .

٥٠٤٧ عن محمَّد بنِ جعفَر عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ رَافِعاً رِجْلاً عَنْ رِجْلٍ وَفَخِذُهُ مَكْشُوفَةٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْهُمْ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يَدْخُلْ حَتَّىٰ أَرْخَىٰ النَّبِيُ عَلَى وَعُمرَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يَدْخُلْ حَتَّىٰ أَرْخَىٰ النَّبِيُ عَلَى وَعُمرَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يَدْخُلْ حَتَىٰ أَرْخَىٰ النَّبِي عَلَى فَعْلَاهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ آللَهِ ! قَدْ كُنَّا عِنْدَكَ جَمَاعَةً فَمَا غَطْيْتَهَا ، وَجَاءَ عُثْمَانُ فَغَطَيْتَهَا ! فَقَالَ : إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِمَّنِ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ المَلاَئِكَةُ ، فَطَايْتَهَا ، وَجَاءَ عُثْمَانُ فَغَطَيْتَهَا ! فَقَالَ : إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِمَّنِ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ المَلاَئِكَةُ ،

٥٠٤٨ عن نعيم بنِ أَبِي هندِ قَالَ : « كَانَ النَّاسُ بِالْكُوفَةِ إِذَا سَمِعُوا أَحَدَاً يَذْكُرُ عُثْمَانَ بِخَيْرِ ضَرَبُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قُتِلَ عُثْمَانَ بِخَيْرِ ضَرَبُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قُتِلَ

عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَهِيداً ، فَأَتُوا بِهِ عَلِيًّا فَقَالُوا : إِنَّ هٰذَا يَقُولُ : إِنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ شَهِيداً ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ قَالَ : أَتَذْكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي شَهِيداً ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ قَالَ : أَتَذْكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَىٰ فَأَعْطَانِي عُنْمَ أُوقِيَّةً وَأَعْطَانِي عُثْمَانُ أُوقِيَّةً وَأَعْطَانِي عُثْمَانُ أُوقِيَّةً فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! ادْعُ آللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ أَبِي حَسَنٍ شَيْءٌ فَأَعْطَانِي عَنْهُ عُثْمَانُ أُوقِيَّةً فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! ادْعُ آللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ أَبِي حَسَنٍ شَيْءٌ وَمَا لَكَ لَا يُبَارِكُ لَكَ وَلَمْ يُعْطِكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ؟ فَقَالَ عَلِي غَلُوا سَبِيلَ الرَّجُلِ » ( الشَّاشِي ، كر ) .

٥٠٤٩ عن عَلِيٍّ قَالَ: « لَقَدْ سَبَقَ فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
 رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ سَوَابِقُ لَا يُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ بَعْدَهَا أَبَداً » (كن).

٥٠٥٠ عن ثابت بنِ عُبَيْدٍ: « أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي أَرْجِعُ إِلَى المَدِينَةِ وَإِنَّهُمْ سَائِلِي عَنْ عُثْمَانَ فَمَاذَا أَقُولُ لَهُمْ ؟ قَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنْ عُثْمَانَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَآللَّهُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَآللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (ابن مردویه ، کر).

٥٠٥١ عن مكحُول ٍ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَبَا
 عَمرو » (كر) .

رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ أَفَاضِل أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ لاَ يَسْأَلُ أَحَداً إِلاَّ دَلَّهُ عَلَى رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ أَفَاضِل أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ لاَ يَسْأَلُ أَحَداً إِلاَّ دَلَّهُ عَلَى سَعْدِ بنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِذْ كُنَا نَحْنُ جَمِيعاً مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْسَنَنَا وُضُوءًا ، وَأَطْوَلَنَا صَلَاةً ، وَأَعْظَمَنَا نَفَقَةً فِي سَبِيلِ آللَّهِ » (كر) .

٥٠٥٣ ـ عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ : « أَنَّهُ شَهِدَ ذَٰلِكَ حِينَ أَعْطَىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ مَا يُجَهِّزُ بِهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَجَاءَ بِسَبْعِمائَةِ أُوقِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٩٣.

ذَهَباً » (ع ، كر).

٥٠٥٤ عن أُسَامَة بنِ زَيدٍ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ آللَّه ﷺ إِلَى مَنْ زِلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا لَحْمُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ رُقَيَّةً ، مَا رُأَيْتُ زَوْجَاً أَحْسَنَ مِنْهُمَا ، فَجَعَلْتُ مَرَّةً أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ عُثْمَانَ وَمَرَّةً أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رُقِيَّةً ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ قَالَ لِي : دَخَلْتَ عَلَيْهِمَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَقِيَّةً ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ قَالَ لِي : دَخَلْتَ عَلَيْهِمَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَجُهِ مُقَلِّهُ إلَى وَجُهِ مُقَلِّهُ إلَى وَجُهِ مُقَلِّهُ إلَى وَجُهِ عُثْمَانَ » ( البغوي ، كر ) .

2000 عن أنس: «أنَّ أُولَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ بِأَهْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَخَرَجَ وَخَرَجَتْ مَعَهُ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلَى ، فَاحْتَبَسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَوْلَ مَنْ قُرَيْشٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى الْحَبَارَ ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُريْشٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! رَأَيْتُهُمَا ، قَالَ : عَلَى أَي حَالٍ رَأَيْتِهِمَا ؟ قَالَتْ : رَأَيْتُهُ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى حِمَادٍ مِنْ هٰذِهِ الذُّبَابَةِ وَهُو يَسُوقُ بها يمشي رَأَيْتِهِمَا ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَى إِنْ كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ لأُوّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى خَلْهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَمَادٍ مِنْ هٰذِهِ الذُّبَابَةِ وَهُو يَسُوقُ بها يمشي خَلْفَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَمَادٍ مِنْ هٰذِهِ الذُّبَابَةِ وَهُو يَسُوقُ بها يمشي خَلْفَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى حَمَلَهَا اللَّهُ ، إِنْ كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ لأُولَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى خَلْهُ إِلَّهُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ » (طب ، ق ، كر) .

٥٠٥٦ عن عِيسَىٰ بنِ طهمانَ عَن أَنس قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : مَنْ وَسَّعَ لَنَا فِي مَسْجِدِنَا هٰذَا بَنَىٰ ٱللَّهُ لَهُ بَيْتًا في الْجَنَّةِ ! فَاشْتَرَىٰ الْبَيْتَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَسَّعَ بِهِ فِي المَسْجِدِ » (عق ، كر) .

٥٠٥٧ عن أنس قال : « لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَبَايَعَ النَّاسَ ، وَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ إلى أَهْلِ مَكَّة ، فَبَايَعَ النَّاسَ ، وَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ ! إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ آللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ - فَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَىٰ ، وَكَانَ يَدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ - يَعْنِي لِعُثْمَانَ - خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِإِنْفُسِهِمْ » (كر) .

٥٠٥٨ عن أنس قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي تُفَاحَةٌ فَجَعَلْتُ أَقَلْبُهَا فِي يَدِي فَانْفَلَقَتْ عَنْ حَوْرَاءَ مَرْضِيَّةٍ كَأَنَّ حَاجِبَيْهَا مَقَادِيمُ أَجْنِحَةِ النَّسُورِ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : لِلْمَقْتُولِ ظُلْمًا عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ » (كر) .

٥٠٥٩ - عن أَنس قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ ثَفَّاحَةً
 فَكَسَرْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا حَوْرًاءُ أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَرِيشِ النَّسُرِ ، قُلْتُ : لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : لِعَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » (كر) .

٥٠٦٠ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ: ﴿ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ، فَنَاوَلَنِي جِبْرِيلُ تُقَاحَةً فَانْفَلَقَتْ فِي يَدِي فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةً كَأَنَّ أَشْفَارَ عَيْنَيْهَا مَقَادِيمُ النَّسُورِ، فَقُلْتُ لَهَا : لِمَنْ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا لِلْمَقْتُولِ بَعْدَكَ ظْلُمَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، (كر) .

٥٠٦١ عَنْ بَكُر بِنِ المختار بِنِ فُلْفُلْ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَنُسٍ قَالَ : وَكُنّا مَعَ النّبِيِّ عَنْ أَنسِ قَالَ : يَا أَنسُ ! انْظُرْ مَنْ النّبِيِّ عَنْ أَلْبَ بَكُو الصّلَيْقُ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ ! انْظُرْ مَنْ هٰذَا ؟ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ الصّلّيقُ ، فَقُلْتُ : أَبُو بَكْرٍ الصّلّيقُ ، فَقُلْتُ : أَبُو بَكْرٍ الصّلّيقُ ، قَالَ : الْجِعْ وَافْتَحْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي ، فَخَرَجْتُ فَإِنْجَرْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَفْتَحَ الْبَابَ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَنْ هٰذَا ؟ فَخَرَجْتُ فَإِلْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَخَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَفْتَحَ الْبَابَ ، اللّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : عُمَرُ ، قَالَ : ارْجِعْ وَافْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَخَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَفْتَحَ الْبَابَ ، أَلّهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَخَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَفْتَحَ الْبَابَ ، فَلْلُ : انْظُرْ مَنْ هٰذَا ؟ فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ عُشْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : عُشَمَانُ بُنُ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ ، وَأَنّهُ سَيْلُكُ مِنْهُ ، يُهْرَاقُ دَمُهُ فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ ، (كر) .

مَعْتُ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلَ قَالَ : د سَمِعْتُ المَسْفِتَارِ بْنِ فُلْفُلَ قَالَ : د سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ حَاتِطاً مِنْ

حِيطَانِ الأَنْصَارِ فَلَخَلْتُ مَعَهُ وَقَالَ يَا أَنسُ! أَغْلِقِ الْبَابِ ، فَأَعْلَقْتُ الْبَابِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَعُ الْبَابِ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ افْتَحْ لِصَاحِبِ الْبَابِ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُ يَلِي أُمِّتِي مِنْ هُو ؟ فَإِذَا هُو أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِنْ بَعْدِي ، فَذَهَبْتُ أَفْتَحُ لَهُ وَمَا أَدْرِي مَنْ هُو ؟ فَإِذَا هُو أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَحَمِدَ آللَّه وَدَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَرَعَ الْبَابِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُ يَلِي أُمِّتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي فَقَالَ : يَا أَنسُ ! افْتَحْ لِصَاحِبِ الْبَابِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُ يَلِي أُمِّتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي فَقَالَ : يَا أَنسُ ! افْتَحْ لِصَاحِبِ الْبَابِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُ يَلِي أُمْتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي الْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُ يَلِي أُمْتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَهْبَ أَنْهُ يَلِي أُمْتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر أَنُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ أَبْلُبَ وَبَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُ يَلِي أُمْتِي مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر وَعُمَر اللَّهُ وَاسْتَرْجَعَ » (كر) . . فَحَمِدَ آللَّه وَاسْتَرْجَعَ » (كر) .

قَالَ : « جَاءَ النّبِيُ عَلَيْ فَدَخَلَ إِلَى بُسْتَانٍ فَأَتَىٰ آتٍ فَدَقَ الْبَابَ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتَحْ لَهُ الْبَابَ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ وَالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَعْلِمُهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَعْلِمُهُ ؟ فَقَالَ : أَعْلِمُهُ ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ لَهُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرْ فِقَالَ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتَحْ لَهُ الْبَابَ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتَحْ لَهُ الْبَابَ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قَمْ فَافْتَحْ أَعْلِمُهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قَمْ فَافْتَحْ أَعْلِمُهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قَمْ فَافْتَحْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ وَأَنّهُ مَقْتُولٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتَحْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ وَأَنّهُ مَقْتُولٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتَحْ اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتُحْ فَالْبَابَ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ وَأَنّهُ مَقْتُولٌ ، فَعَرَجْتُ فَإِلْكَ مَقْتُولٌ ، فَدَخَلَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا أَنسُ ! قُمْ فَافْتُحْ اللّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! وَاللّهِ مَا تَغَنَّيْتُ وَلا تَمَنَّولُ ، فَخَرَجْتُ فَإِلْكَ مَقْتُولٌ ، فَدَخَلَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ ، قُلْلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! وَاللّهِ مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلا مَسَسْتُ ذَكِرِي بِيمِينِي اللّهُ عَنْهُ ، قُلْلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! وَاللّهِ مَا تَغَنَّيْتُ وَلا تَمَنَّتُ وَلا مَسَسْتُ ذَكِرِي بِيمِينِي عَلَى اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! وَاللّهِ مَا تَغَنَّيْتُ وَلا تَمَنَّولُ مَا مُعَنْ وَلا مَسَسْتُ ذَكِرِي بِيمِينِي مُنْ اللّهُ بَنْ إِدريس عن المختار ابن فلفل عن أَس ) .

حَرَائِطِ المَدِينَةِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجَلَسَ عَلَى رَأْسِ الْبِعْرِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ كَمَا رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ صَنَعَ ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجَلَسَ عَلَى رَأْسِ الْبِعْرِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ كَمَا رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا رَآهُمْ صَنَعُوا ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا رَآهُمْ صَنَعُوا ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا رَآهُمْ صَنَعُوا ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ بَلَاءٍ شَدِيدٍ يُصِيبُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ غَطَّى رُكْبَتِيْهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ آللَّهِ عَلَى رُكْبَتِيْهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ آللَّهِ إِلْجَنَّةِ بَعْدَ بَلَاءٍ شَدِيدٍ يُصِيبُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ جَاءٍ عُثْمَانُ ؟ فَقَالَ : أَلَا يَتَعْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَاثِكَةُ » (كر) .

٥٠٦٥ عن أنس : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدُ الْحَوَارِيِّينَ حَوَارِيِّ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ » (كر) .

٥٠٦٧ عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمٰنِ قَالَ : « أَشْرَفَ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : أَنْشِدُ بِآللَّهِ ! مَنْ سَمِعَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَوْمَ حراءَ إِذِ اهْتَزَّ الْجَبَلُ فَرَكَلَهُ مِحْصُورٌ فَقَالَ : أَنْشِدُ بِآللَّهِ ! مَنْ سَمِعَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَوْمَ حراءَ إِذَ اهْتَزَّ الْجَبَلُ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : اسْكُنْ حراءُ ! فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدً - وَأَنَا مَعَهُ - ، فَالْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ، فَقَالَ : أُنْشِدُ بِآللَّهِ ! مَنْ شَهِدَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ إِذْ

بَعَنْنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: هٰذِهِ يَدِي وَهٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَبَايِعْ لِي ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالً ، قَالَ: أَنْشِدُ بِآللّهِ ! مَنْ شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يُوسِّعْ لَنَا بِهٰذَا الْبَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَابْتَعْتُهُ بِمالي فَوسَّعْتُ بِهِ ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالً ، قَالَ: مَنْ يُنْفِقُ الْيُومَ قَالَ: وَأَنْشِدُ بِآللّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ ﷺ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالَ: مَنْ يُنْفِقُ الْيُومَ نَفْقَةً مُتَقَبَلَةً ؟ فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي ، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالً ، قَالَ: وَأَنْشِدُ بِآللّهِ ! مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُبَاعُ مَاوُهَا لَا بُنِ السَّبِيلِ ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِي وَأَبحْتُهَا لِا بُنِ السَّبِيلِ ، فَالْ : وَأَنْشِدُ لَهُ رِجَالً » (حم ، ن ، والشاشي ، قط ، وابن أبي عاصم ، السَّبِيلِ ، قَالَ : وَأَنْشَدَ لَهُ رِجَالً » (حم ، ن ، والشاشي ، قط ، وابن أبي عاصم ،

٥٠٦٨ - عن الأَحْنَفِ بنِ قَيْسِ قَالَ : ﴿ انْطَلَقْنَا حُجَّاجَاً فَمَرَرْنَا بِالْمَدِينَةِ فَذَخَلْنَا المَسْجِدَ فَإِذَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب وَالزُّبَيرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بُنْ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مِلاَءَةً صَفَّرَاءُ قَدْ قَنْع بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ : أَهْهُنَا عَلِيٌّ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَهْهُنَا الزُّبْيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَهْهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَهْهُنَا سَعْدُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أُنْشِدُكُمْ بِآللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنْشِذُكُمْ بِٱللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُهَا ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنْشِدُكُمْ بِآللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ : مَنْ يُجَهِّزُ هُؤُلَاءِ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّىٰ مَا يَفْقِدُونَ خِطَامَاً وَلَا عِقَالًا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ! اللَّهُمَّ اشْهَدْ ! اللَّهُمَّ اشْهَدْ ! ثُمَّ انْصَرَفَ » (ش ، حم ، ن ، ع ، وابن خزيمة ، حب ، قط ، وابن أبي عاصم في السُّنَّة ، ض ) .

٥٠٦٩ عن سعيد بن المُسيِّب قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اشْتَرَيْتُ ضَيْعَةَ آل ِ فُلَانٍ وَتَوَقَّفَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فِي مَائِهَا حَقُّ ، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ اللَّهِ ﷺ فِي مَائِهَا حَقُّ ، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ اللَّهِ ﷺ فِي مَائِهَا حَقَّ ، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ
 لا يَشْتَرِيَهَا غَيْرُكَ » (طس) .

٥٠٧٠ عن قيس بنِ حَازِم قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ : « إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَ عَهْدًا قَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ قَيْسٌ : فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذٰلِكَ الْيُوْمَ » ( ابن سعد ، حم ، ش ، ت وقال : حَسنٌ صحيحٌ ، وابن أبي عاصم في السُّنَة ، ع ، حل ، ص ) .

٥٠٧١ عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : إنَّكَ سَتُبْتَلَى بَعْدِي فَلاَ تُقَاتِلَنَّ » (ع ، ص) .

٥٠٧٢ - عن أبي سهلةَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! قَالَ : لا وَاللَّهِ لاَ أَقَاتِلُ ! قَدْ وَعَدنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ » (كر ، ص) .

الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ (١) \_ يَعْنِي يَوْمَ أَحُدٍ \_ وَلَمْ أَتَخَلَّفُ يَوْمَ بَدْدٍ وَلَمْ أَتُرَكُ سُنَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : وَلَمْ أَتُرُكُ سُنَّةً عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي لَمْ أَفِرَ يَوْمَ عَيْنَيْنِ ، فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذٰلِكَ وَقَدْ عَفَا آللَّهُ عَنِّي ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَرَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا آللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ بَدْدٍ . فَإِنِّي كُنْتُ أَمَرَّضُ رُقَيَّة وَلَهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ بَدْدٍ . فَإِنِّي كُنْتُ أَمَرَّضُ رُقَيَة وَلَهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ بَدْدٍ . فَإِنِّي كُنْتُ أَمَرَضُ رُقَيَة بِسَعْمِي ، وَمَنْ بَدْدٍ . فَإِنِي رَسُولُ آللَهُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ بَدْدٍ . فَإِنِّي كُنْتُ أَمَرَضُ رُقَيَة بِسُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ (٢) ، وَأَمَّا قُولُهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ بَدْدٍ . فَإِنِي كُنْتُ أَمَرَ سُولُ آللَهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ يَعْفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ وَلَهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ يَعْفَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْتَقَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) عينين: جبل أحد الذي أقام عليه الرماة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٥.

ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي أَتْرُكُ سُنَّةَ عُمَرَ ، فَإِنِّي لَا أَطِيقُهَا وَلَا هُوَ ، فَأَتِهِ فَحَدِّثُهُ بِذَٰلِكَ » (حم ، ع ، طب والْبَغوي في مسند عثمان ، ض ) .

20.٧٤ عن سعيد بنِ الْعَاصِ : « أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَهُو مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِوْطَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَذِنَ لَإِبِي بَكْرٍ وَهُو كَذَٰلِكَ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الجَمعِي عَلَيْكِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! مَا لِي لَمْ أَرْكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ اللَّهِ الْمَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ اللَّهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ عَلَى إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِي ، وَإِنِي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ » (حم ، م وأَبُو عوانة ، ع وابن أَبِي عاصم ، ق ) .

٥٠٧٥ عن أبي عبدِ الرَّحْمٰنِ السلمي قَالَ : ﴿ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ : أَذَكِّرُكُمْ بِآللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٥٠٧٦ عن ثُمَامَةَ بنِ حَزْنٍ الْقشيريِّ قَالَ : « شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ

عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشِدُكُمْ بِآللَّهِ وَبَالإِسْلام ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَدِمَ المَدِينَة وَلَيْسَ بِهَا مَاءً يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِعْرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِعْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلُوهُ مَعَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ؟ فَأَنْتُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا خِيْ الْبَحْرِ ! قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنْشِدُكُمْ بِآللَّهِ وَبَالإِسْلام هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ المَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ؟ وَاللَّهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُنْ عَلْمُ بِآللَهِ اللهِ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ المَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ؟ فَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : أَنْشِدُكُمْ بِآللَهِ وَبِالإِسْلام ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِي جَهَّرْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : أَنْشِدُكُمْ بِآللَهِ مَا لَكُومَ تَمْنُونِي أَنْ أَصَلِي إِيهَا لَهُ مَنْ مَالِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، وَاللَّهُ مَنْ مَالِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، وَالْا فَتَحَرُّكُ الْجَبَلُ حَتَّيْنِ ! فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالُ : أَنْشُونُ وَمُعُمُ وَاللَّهُ وَبِالإِسْلام ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَهِ عَلَى ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالُ : أَنْشُدُكُمْ وَاللَّهُ مَا مَنْ أَلُو وَبِلاللَهُمُ اللَّهُ الْمَاعَلَيْكَ نَيْ وَصِدِيقَ وَصَدِيقَ وَشَهِيدَانِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ وَمَعْمُ وَاللَّهُ أَنُو مُنَا اللَّهُمُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ وَاللَّهُ الْلَهُ أَنْهُ وَاللَّهُ الْمَاعَلُكُ وَلَعْ الْكَمْبَةِ أَنِي شَهِيدُ ثَلَاثًا ﴾ وابن أَو وابن أَي عامر ، ق ، ض ) .

٥٠٧٧ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ لِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ حِينَ زَوَّجَنِي الْنَتَهُ الْأُخْرَىٰ ـ وَفِي لَفْظٍ : بَعْدَ مَوْتِ ابْنَتِهِ الْأَخِيرَةِ يَا عُثْمَانُ ! لَـوْ أَنَّ عِنْدِي عَشْرَاً لَزَوَّجْ كُهُنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَإِنِّي عَنْكَ لَرَاضٍ » ( طس ، قط في الأفرادِ ، كر ) .

٥٠٧٨ عن سعيد بن المُسيِّبِ قَالَ : « رَفَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَوْتَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : لأِيِّ شَيْءٍ تَرْفَعُ صَوْتَكَ وَقَدْ شَهِدْتَ بَدْراً وَلَمْ تَشْهَدْ ، وَبَايَعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَلَمْ تُبَايعْ ، وَفَرَرْتَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ أَفِرْ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَمَّا قُولُكَ : إِنَّكَ شَهِدْتَ بَدْراً وَلَمْ أَشْهَدْ ، فَإِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ خَلَّفَنِي عَلَى ابْنَتِهِ وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ وَأَعْطَانِي أَجْرِي ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : بَايَعْتَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَبْلِعْ ، فَإِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي إلَى أَنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَمًا احْتَبَسْتُ ضَرَبَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالً : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ، فَشِمَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَمَالِهِ فَقَالً : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ، فَشِمَالُ أَناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَمًا أَنْ مُ صَرَبَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالً : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ، فَشِمَالُ أَنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَمًا أَنْ مُ لَا مُنْ بنِ عَفَّانَ ، فَشِمَالُ أَنَاسٍ عَنَ المُشْرِكِينَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَمَا اللهُ اللهِ عَلَى شَمَالِهِ فَقَالً : هٰذِهِ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ، فَشِمَالُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُولِهِ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَى المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنَالَ اللهُ المُنَا المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ

رَسُولِ آللَّهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ يَميني ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : فَرَرْتَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ أَفِرَ ، فَإِنَّ آللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا آللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ (١) فَلَم تُعَيِّرُني بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا آللَّهُ عَنْهُ » ( البزار ، كر ) .

٥٠٧٩ عن عبد الْعَزيز الزهري عن محمَّد بنِ عَبْدِ آللَّهِ بنِ عَموو بنِ عُثْمَانَ عِن أَبِيهِ عن جَدِّهِ قَالَ : « كَانَ إِسْلَامُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مُسْتَهْتِرًا (٢) بِالنِّسَاءِ ، فَأَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ قَاعِدٌ فِي رَهْطٍ مَنْ قُرَيْشِ إِذْ أُتِينَا فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ أَنْكَحَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ مِنْ رُقَيَّةَ ابْنَتِهِ ، مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ أُتِينَا فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ أَنْكَحَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ مِنْ رُقَيَّةَ ابْنَتِهِ ، وَكَانَتْ رُقَيَّةً ذَاتَ جَمَالٍ رَاثِعٍ ، قَالَ عُثْمَانُ : فَدَخَلَتْنِي الْحَسْرَةُ لِمَ لَا أَكُونُ أَنَا سَبَقْتُ وَكَانَتْ رُقَيَّةً لِي قَاعِدَةً ، وَهِيَ سُعْدَىٰ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَأْصَبْتُ خَالَةً لِي قَاعِدَةً ، وَهِيَ سُعْدَىٰ إِنْ نَدِيعَةَ بن حبيبِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَتْ قَدْ طُرِقَتْ وَتَكَهَّنَتْ عِنْدَ بِنْ رَبِيعَةَ بن حبيبِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَتْ قَدْ طُرِقَتْ وَتَكَهَّنَتْ عِنْدَ فَرْمِهَا ، فَلَمَّا رَأَتْنِي قَالَتْ :

أَبْشِرْ وَحُيِّتَ ثَلَاثَاً تَتْرَىٰ ثُمَّ ثَلَاثَاً وَثَلَاثَاً أَخْرَىٰ ثُمَّ بِأَخْرَىٰ كَيْ تَتِمَّ عَشْراً أَتَاكَ خَيْرٌ وَوُقِيتَ الشَّرَا أَنْكِحْتَ وَآللَّهِ حَصَانَاً زُهْراً وَأَنْتَ بِكُر وَلَقِيتَ بِكُرا وَافَيْتَهَا بِنْتَ عَظِيمٍ قَدْراً بِنْتَ امْرِيءٍ لَقَدْ أَشَادَ ذِكْرا وَافَيْتَهَا بِنْتَ عَظِيمٍ قَدْراً بِنْتَ امْرِيءٍ لَقَدْ أَشَادَ ذِكْرا

قَالَ عُثْمَانُ : فَعَجِبْتُ مِنْ قَوْلِهَا وَقُلْتُ : يَا خَالَةُ ! مَا تَقُولِينَ ؟ فَقَالَتْ : يَا عُثْمَانُ !

لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ اللِّسَانُ هَذَا نَبِيٍّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ أَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ اللَّيَّانُ وَجَاءَهُ التَّنْزِيلُ وَالْفُرْقَانُ أَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ اللَّيِّانُ وَجَاءَهُ التَّنْزِيلُ وَالْفُرْقَانُ فَاتَبَعْهُ لاَ تَغْتَالُكَ الأَوْتَانُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٥.

قُلْتُ : يَا خَالَةُ ! إِنَّكِ لَتَذْكُرِينَ شَيْئًا مَا وَقَعَ ذِكْرُهُ بِبَلَدِنَا ، فَأْبِينِيهِ لِي ، فَقَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ ، رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ، جَاءَ بِتَنْزِيلِ ٱللَّهِ ، يَدْعُو بِهِ إِلَى ٱللَّهِ ، ثُمَّ قَالَتْ : مِصْبَاحُهُ مِصْبَاحٌ ، وَدِينُهُ فَلاحٌ ، وَأَمْرُهُ نَجَاحٌ ، وَقَرْنُهُ نِكَاحٌ ، ذَلَّتْ بِهِ الْبِطَاحُ ، مَا يَنْفَعُ الصِّيَاحُ ، لَوْ وَقَعَ الذِّبَاحُ ، وَسُلَّتِ الصِّفَاحُ ، وَمُدَّتِ الرِّمَاحُ ، قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفَتْ وَوَقَعَ كَلاَمُهَا فِي قَلْبِي وَجَعَلْتُ أَفَكُّرُ فِيهِ ، وَكَانَ لِي مَجْلِسٌ عِنْدَ أَبِي بَكْر فَأَتَيْتُهُ فَأَصَبْتُهُ فِي مَجْلِسَ لَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَرَآنِي مُفَكِّرِاً فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي ، وَكَانَ رَجُلًا مُتَأْنَياً ، فَأَخْبَرْتُهُ بِما سَمِعْتُ مِنْ خَالَتِي ، فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا عُثْمَانُ ! إِنَّكَ لَرَجُلُ حَازِمٌ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ، مَا هٰذِهِ الأَوْثَانُ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُنَا؟ أَلْيْسَتْ مِنْ حِجَارَةٍ صُمٍّ لاَ تَسْمَعُ وَلاَ تُبْصِرُ ، وَلاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ؟ قُلْتُ : بَلَى وَٱللَّهِ ! إِنَّهَا لَكَذٰلِكَ ، قَالَ : فَقَدْ وَٱللَّهِ صَدَقَتْكَ خَالَتُكَ ! وَٱللَّهِ هٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَدْ بَعَثَهُ ٱللَّهُ بِرِسَالَتِهِ إِلَى خَلْقِهِ ! فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيهُ فَتَسْمَعَ مِنْهُ؟ قُلْتُ : بَلَى ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ أَسْرَعُ مِنْ أَنْ مَرَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِب يَحْمِلُ ثَوْباً! فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ قَامَ إِلَيْهِ فَسَارَّهُ فِي أَذُنِهِ بِشَيْءٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ! أَجِبِ ٱللَّهَ إِلَى جَنَّتِهِ ، فَإِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكَ وَإِلَى خَلْقِهِ، فَوَاللَّهِ مَا تَمَالَكْتُ حِينَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ أَنْ أَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ! ثُمَّ لَمْ أَلْبَتْ أَنْ تَـزَوَّجْتُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَكَانَ يُقَالُ : أَحْسَنُ زَوْجِ رُقَيَّةُ وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ أَبُو بَكْرٍ بِعُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ وَبِأْبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ وَبِأْبِي سَلَمَـةَ بن عَبْدِ الْأَسَدِ وَالْأَرْقَمِ بِنِ أَبِي الْأَرْقَمِ فَأَسْلَمُوا ، وَكَتَانُوا مَنْعَ مَنِ اجْتَمَعَ مَنِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ ثُمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا ، وَفِي إِسْلَامٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقُولُ خَالَتُهُ مُ هُدَّىٰ :

هَدَىٰ آللَّهُ عُثْمَاناً بِقَوْل إِلَى الْهُدَىٰ وَأَرْشَدَهُ، وَآللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَتَابَعَ بِالرَّأْيِ السِّدِيدِ مُحَمَّداً وَكَانَ بِرَأْيٍ لاَ يَصُدُّ عَنِ الصِّدُقِ

وَأَنْكَحَهُ المَبْعُوثُ بِالْحَقِّ بِنْتَهُ فِلْدَاؤُكَ يَا ابْنَ الهاشِمِيِّينَ مُهْجَتِي

فَكَانَا كَبَدْرٍ مَازَجَ الشَّمْسَ في الْأَفْقِ وَأَنْتَ أَمِينُ آللَّهِ أُرْسِلْتَ فِي الْخَلْقِ

(كر) .

٥٠٨٠ عنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَم قَالَ : ﴿ أَصَابَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّىٰ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ وَأُوْصَىٰ ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ : ثَمَّ السَّتَخْلِفْ ، قَالَ : فَسَكَتَ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَخْلِفْ ، قَالَ : فَسَكَتَ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَخْلِفْ ، قَالَ : فَسَكَتَ ، قَالَ : ثُمَّ مَذْ لَمُ وَلَا يَلُهُ اللَّوَّلُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحْوَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسَبُهُ الْحَارِثَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ الأَوَّلُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحْوَ ذَكُلُ مَا قَالَ لَهُ الأَوَّلُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحْوَ ذَكَلَ مَا قَالَ لَهُ اللَّوَلُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحْوَ ذَكَلُ مَا قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا وَالَّذِي ذَلِكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا وَالَّذِي ذَلُو اللَّهِ عَلَيْهِ نَحُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

٥٠٨١ - عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ » (ش) .

٥٠٨٧ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : سَيَكُونُ أَمِيرٌ يُقْتَلُ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ مُفْتَرٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنَّمَا قَتَلَ عُمَرَ رَجُلُ وَاحِدٌ ، وَإِنَّهُ سَيُجْمَعُ عَلَيَّ وَأَنَا مَقْتُولٌ ، وَالمُفْتَرِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِي » (كروقال : كذا قَالَ : مفتر ، سَيُجْمَعُ عَلَيَّ وَأَنَا مَقْتُولٌ ، وَالمُفْتَرِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِي » (كروقال : كذا قَالَ : مفتر ، وإنما هو : مبتر) .

٣٠٠٥ ـ سيف بنُ عمرَ عن محمَّدٍ وَطَلْحَةً وَحَارِثَةً وَأَبِي عُثْمَانَ قَالُوا : « أَدْخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَالَ : مِمَّنِ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : لَيْثِيًّ فَي نَفْرٍ فَقَالَ : مِمَّنِ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : لَيْثِيًّ فِي نَفْرٍ فَقَالَ : لَسْتَ الَّذِي دَعَا لَكَ النَّبِيُ عَلَىٰ فِي نَفْرٍ وَلَانُ تَحْفَظُوا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَلِمَ تَصْنَعُ ؟ فَرَجَعَ وَفَارَقَ الْقَوْمَ ، وَأَنْ تَحْفَظُوا عَلَيْهِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ! إِنِّي قَاتِلُكَ ، قَالَ : كَلًا ! قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : كَلًا ! قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا مِنْ تُورِفَ وَمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ ا

فَاسْتَغْفَرَ وَرَجَعَ وَفَارَقَ أَصْحَابَهُ » (كر) .

٥٠٨٤ عن أبي سعيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسدٍ قَالَ : « لَمَّا دَخَلَ المِصْرِيُّونَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ يَقْرَأُ فِيهِ ضَرَبُوهُ بِالسَّيْفِ عَلَى يَدِهِ فَوَقَعَتْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ يَقْرَأُ فِيهِ ضَرَبُوهُ بِالسَّيْفِ عَلَى يَدِهِ فَوَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُم آللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) فَمَدَّ يَدَهُ وَقَالَ : وَآللَّهِ ! إِنَّهَا لَمُّ عَلَى ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُم آللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) فَمَدَّ يَدَهُ وَقَالَ : وَآللَهِ ! إِنَّهَا لَوَ لَا يَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُع

٥٠٨٥ عن كثير بن الصلت قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لِي : يَا كَثِيرُ ! لَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي يَوْمِي هٰذَا : فَقُلْتُ لَهُ : قِيلَ لَكَ فِيهِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلٰكِنْ سَهِرْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ نَبِيُّ آللَّهِ : يَا عُثْمَانُ ! الْحَقْنَا وَلَا تَحْبِسْنَا فَإِنَّا نَنْتَظِرُكَ ، فَقُتِلَ مِنْ يَـوْمِهِ ذَلِكَ » ( البزار ، طب ، وابن شاهين في السُّنَةِ ) .

٥٠٨٦ عن كثير بن الصّلْتِ قَالَ : « أَغْفَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ اللَّهِ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ اللَّذِي قُتِلَ فِيهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ عُثْمَانَ تَمَنَّى أَمْنِيَّةً لَحَدَّثْتُكُمْ ، قُلْنَ : حَدَّثْنَا فَلَسْنَا عَلَى مَا يَقُولُ النَّاسُ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْهُ فِي مَنَامِي هٰذَا فَقَالَ : إِنَّكَ شَاهِدٌ فِينَا الْجُمُعَةَ » ( البزار ، ع ، ك ، ق في الدَّلائل ) .

٥٠٨٧ - عن ابنِ عُمَرَ: « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فِي المَنَامِ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ » ( ش والبزار ، ع ، ك ، ق فيه ) .

٥٠٨٨ - عن إسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَ أَهْلُ مِصْرَ الْجُحْفَةَ يُعَاتِبُونَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَعِدَ عُثْمَانُ المِنْبَرَ فَقَالَ : جَزَاكُمُ آللَّهُ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَنِّي شَرًّا! أَذَعْتُمُ السَّيِّئَةَ وَكَتَمْتُمُ الْحَسَنَةَ وَأَغْرَيْتُمْ بِي غَوْغَاءَ النَّاسِ ، أَيُّكُمْ يَأْتِي هُؤُلَاءِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٧.

الْقَوْمَ فَيَسْأَلُهُمْ مَا الَّذِي نَقَمُوا ؟ وَمَا الَّذِي يُرِيدُونَ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ ؟ فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ ءُثْمَانُ : أَنْتَ أَقْرَبُهُمْ رَحِماً وَأَحَمُّهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَتَاهُمْ فَرَحَبُوا بِهِ وَقَالُوا : مَا كَانَ يَأْتِينَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْكَ ، فَقَالَ : مَا الَّذِي نَقَمْتُمْ ؟ قَالُوا : فَقَمْنَا أَنَّهُ مَحَا كِتَابَ آللَّهِ ، وَحَمَىٰ الْحِمَىٰ ، وَاسْتَعْمَلَ أَقْرِبَاءَهُ ، وَأَعْطَىٰ مَرْوَانَ مِاثَتَىْ أَلْفٍ ، وَتَنَاوَلَ أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْكُمُ الْاخْتِلَافَ فَاقْرَأُوا عَلَى أَي حَرْفِ شِئْتُمْ ، وَأَعْطَىٰ مَرْوَانَ مِاثَتَى اللّهِ مَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِي وَلاَ غَنِمِي وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ وَتَصْلُحَ وَتَكُونَ أَكْثَرَ فَوَاللّهِ مَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِي وَلاَ غَنِمِي وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ وَتَصْلُحَ وَتَكُونَ أَكْثَرَ فَوَاللّهِ مَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِي وَلاَ غَنِمِي وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ وَتَصْلُحَ وَتَكُونَ أَكْثَمَ فَوَلَللّهِ مَا حَمَيْتُهُ مِ لِأَيلِي وَلاَ غَنِمِي وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ وَتَصْلُحَ وَتَكُونَ أَكْثَرَ فَوَاللّهِ مَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِي وَلا غَنِمِي وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِيلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ وَتَصُلُحَ وَتَكُونَ أَكْثَمَ فَهِذَا أَنَا ، فَإِنْ شَاءَ قُولُهُ مَنْ أَعْفِى اللّهِ مَا حَمَيْتُهُ اللّهِ مَا حَمَيْتُ اللّهِ مَا حَمَيْتُهُ إِلَى الصَّدَقِ لِلّهِ مَا عَمُولُكُ وَلَوْلَ الْمَوْلِقَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجِيءَ فَلْيُوكُلُ وَكِيلًا » ( أَبن شَاءَ عَفْو مَ وَإِنْ شَاءَ أَرْضِي ، فَرَضِي النَّاسُ وَاصْطَلَحُوا ، وَدَخَلُوا المَدِينَةَ ، وَكِنَ اللهُ الْمُورِقُ وَأَهُلِ الْكُوفَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجِيءَ فَلْيُوكُلُ وَكِيلًا » ( أَبن أَي دَاوِد ، كر ) .

٥٠٨٩ عن عبد الرَّحْمٰنِ بنِ جبيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا قَوْمِ ! بِمَ تَسْتَحِلُّونَ قَتْلِي ؟ وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْقَتْلُ عَلَى ثَلاَثَةٍ : مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمانٍ ، أَوْ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، وَلَمْ آتِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئاً ، وَاللَّهِ ! لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لَا تُصَلُّوا جَمِيعاً أَبْداً ، وَلَا تُجَاهِلُوا عَدُوًّا جَمِيعاً إِلَّا عَنْ أَهْوَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ » ( نعيم ابن حَمَّاد في الفتن ) .

• • • • عن النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي نَائِلَةُ بِنْتُ الْقُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ قَالَتْ: « لَمَّا حُوصِرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظَلَّ يَوْمَهُ صَائِماً ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِفْطَارِ سَأَلَهُمُ المَاءَ الْعَذْبَ ، فَقَالُوا: دُونَكَ هٰذَا الرَّكِيُّ ، وَإِذَا رَكِيُّ يُلْقَىٰ فِيهِ النَّتَنُ ، فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَطْعَمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَتَيْتُ جَارَاتٍ لَنَا فَسَأَلْتُهُمْ

المَاءَ الْعَذْبَ ، فَجِثْتُهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَأَيْقَظْتُهُ فَقُلْتُ : هٰذَا مَاءٌ قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَهِ ﷺ اطَّلَعَ عَلَيَّ مِنْ هٰذَا السَّقْفِ وَمَعَهُ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ : اشْرَبْ يَا عُشْمَانُ ! فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ تَمَلَّاتُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ تَمَلَّاتُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ سَيَكُثُرُونَ عَلَيْكَ ، فَإِنْ قَاتَلْتَهُمْ ظَفِرْتَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا ، قَالَتْ : فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِهِ فَقَتَلُوهُ » ( ابن منيع وابن أبي عاصم ) .

النَّاسُ ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَتَأُوَّلَانِ فِي هٰذَا المَالِ ظَلَفَ أَنْفُسِهِمَا وَذَوِي أَرْحَامِهِمَا ، وَإِنِّي تَأُوَّلْتُ فِيهِ صِلَةَ رَحِمِي » ( ابن سعد ) .

الصَّدِّيقَ أَحَقُ النَّاسِ بِهَا - يَعْنِي الْخِلَافَةُ - ، إِنَّهُ لَصِدِّيقٌ ، وَثَانِي اثْنَيْنِ ، وَصَاحِبُ رَسُولِ آللَهِ ﷺ » ( خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في فضائل الصَّحابة ) .

٧٩٣ عن أسلمَ قَالَ: « كَتَبَ عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهْدَ الْخَلِيفَةِ ، فَأَمَرُهُ أَنْ لَا يُسَمِّي أَحَدًا وَتَرَكَ اسْمَ الرَّجُلِ فَأَغْمِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَخَذَ عُثْمَانُ الْعَهْدَ فَكَتَبَ فِيهِ اسْمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ كَتَبَ فِيهِ اسْمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ كَتَبَ هٰذَا ؟ قَالَ : أَنَا ، قَالَ : رَحِمَكَ آللَّهُ وَجَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً ، لَوْ كَتَبْتَ نَفْسَكَ لَكُنْتَ لِذٰلِكَ هٰذَا ؟ قَالَ : رَحِمَكَ آللَّهُ وَجَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً ، لَوْ كَتَبْتَ نَفْسَكَ لَكُنْتَ لِذٰلِكَ أَهْلًا » ( الحسن بن عرفة في جزئه قالَ ابن كثير : إسناده حسن ) .

٥٠٩٤ عن مهاجر بن حبيبٍ وإبراهيم بن مصقلة قالا : « بَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَلام وَهُوَ مَحْصُورُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ تَرَىٰ هٰذِهِ الْكُوَّةَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْرَفَ مِنْهَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ! أَصَرُوكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَدْلَى لِي دَلْواً فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، فَإِنِّي أَجِدُ بِرْدَهُ عَلَى كَبِدِي ، أَحَصَرُوكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَدْلَى لِي دَلُواً فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا ! قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ فَيَنْصُرَكَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إلَى اللَّهُ إِلَى الْمَرْفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى الْمَالَ فَلَا اللَّذِي اخْتَرْتَ ؟ قَالَ : الْفِطْرَ عِنْدَهُ ، فَإِنْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمُ اللَّهِ الْمُوْتَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَالَ اللَّهُ إِلَى الْمَالُولُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُلْمِ عَنْدُهُ اللَّهُ إِلَى الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْلِ عَلْمُ اللَّهُ الْمَالَوْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَنْزِلِهِ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ لِإبْنِهِ : اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا صَنَعَ عُثْمَانُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هٰذِهِ السَّاعَةَ حَيًّا ، فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ فَقَالَ : قَدْ قُتِلَ الرَّجُلُ » ( الحارث ) .

٥٠٩٥ = عن ابنِ عونٍ قَالَ : « سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ
 لَأْبِي ذَنْبَهُ فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( مسدد ) .

٥٠٩٦ عن مَالِكٍ قَالَ : « قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ مَطْرُوحاً عَلَى كِنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثَلَاثاً ، ثُمَّ دُفِنَ بِحُشِّ كَوْكَبٍ ، فَقَالَ مَالِكٌ : وَكَانَ عُثْمَانُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّ بِحُشِّ كَوْكَبٍ فَيَقُولُ : لَيُدْفَنَنَ هٰهُنَا رَجُلُ صَالِحٌ » ( أبو نعيم ، كر ) .

٥٠٩٧ عن محمَّد بن سيرين : « لَمْ يُفْقَدِ الْخَيْلُ الْبُلْقُ مِنَ المَغَاذِي حَتَّىٰ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( أبو نعيم ، كر ) .

٥٠٩٨ ـ عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ : سَيُقْتَلُ أَمِيرِي ، وَيُنْتَزَىٰ مِنْبَرِي ، وَإِنِّي أَنَا المَقْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرُ ، إِنَّى اَنَا المَقْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرُ ، إِنَّى اَنَا المَقْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرُ ، إِنَّمَا قَتَلَ عُمَرَ وَاحِدٌ ، وَأَنَا يُجْتَمَعُ عَلَيَّ » (حم ، كر ، ورجالُهُ ثِقَاتُ ) .

وَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكاً ثُمَّ دَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكاً ثُمَّ دَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ فِي الْإِسْلاَمِ ثُمُّ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ أَبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اصْبِرْ فَإِنَّكَ تَفْطُرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ، ثُمَّ دَعَا بِالمُصْحَفِ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ » (ع ، حم ، وصحح ) .

٥١٠٠ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: « أَشْرَفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الَّذِينَ حَاصَرُوهُ فَقَالَ: يَا قَوْمِ! لاَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي وَالٍ وَأَخٌ مُسْلِمٌ ، فَوَ اللَّهِ! إِنْ أَرَدْتُ إِلَّا الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَصَبْتُ أَوْ أَخْطَأْتُ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَقْتُلُونِي لاَ تُصَلُّونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ تَغْزُونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ تَغْزُونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ يَغْزُونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ يَعْدُونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ تَغْزُونَ جَمِيعاً أَبَداً ، وَلاَ يَقْتُمُ مَنْ يَكُمْ ، قَالَ: فَلَمَّا أَبَوْا قَالَ: أَنْشِدُكُمْ اللَّهَ! هملْ دَعَوْتُمْ

عِنْدَ وَفَاةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ بِما دَعَوْتُمْ بِهِ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعًا لَمْ يَتَفَرُّقْ ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ دِينِهِ وَحَقِّهِ فَتَقُولُونَ : هَانَ الدِّينُ عَلَى اللَّهِ ، أَمْ تَقُولُونَ : هَانَ الدِّينُ عَلَى اللَّهِ ، أَمْ تَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهُ لَمْ يُجِبْ دَعْوَتَكُمْ ، أَمْ تَقُولُونَ : هَانَ الدِّينُ عَلَى اللَّهِ ، أَمْ تَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ المُسْلِمِينَ ، أَمْ تَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِي شَيْئًا لَمْ يُعْلَمْ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَمَّا أَبُوا قَالَ : تَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَمَّا أَبُوا قَالَ : اللَّهُمَّ ! أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ مُجَاهِد : فَقَتَلَ اللَّهُ مِنْ قُتِلَ فِي الْفِتْنَةِ ، وَبَعَثَ يَزِيدُ إِلَى أَهْلِ المَدِينَةِ عِشْرِينَ أَلْفَا فَأَبَاحُوا المَدِينَة مِنْ مُنْ قُتِلَ فِي الْفِتْنَةِ ، وَبَعَثَ يَزِيدُ إِلَى أَهْلِ المَدِينَةِ عِشْرِينَ أَلْفَا فَأَبَاحُوا المَدِينَة وَشُرِينَ أَلْفَا فَأَبَاحُوا المَدِينَة وَسُرِينَ أَلْفَا فَأَبَاحُوا المَدِينَة وَسُرِينَ مَا شَاؤُوا لِمُدَاهَنَتِهِمْ » ( ابن سعد ) .

اللّه عَنْهُ يَوْمَ الدَّارِ هُرَيرَةَ قَالَ: « دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الدَّارِ فَقُلْتُ: يَا أَبِا هُرَيْرَةَ! أَيسُرُكَ أَنْ يُقْتَلَ النَّاسُ جَمِيعًا وَإِيَّايَ! قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَ رَجُلًا وَاحِداً فَكَأَنَّمَا وَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا وَإِيَّايَ! قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَ رَجُلًا وَاحِداً فَكَأَنَّمَا قَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقَاتِلُ » ( ابن سعد ، كر ) .

٥١٠٧ عن أبي لَيْلَى الْكِندي قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورُ فَاطَّلَعَ فِي كُوَّةٍ وَهُو يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْبْتُونِي ، فَوَاللَّهِ! لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لاَ تُصَلُّوا جَمِيعاً أَبْداً ، وَلاَ تُجَاهِدُوا عَدُوًّا أَبَداً ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَىٰ تَصِيرُوا لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لاَ تُصَلُّوا جَمِيعاً أَبْداً ، وَلاَ تُجَاهِدُوا عَدُوًّا أَبْداً ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَىٰ تَصِيرُوا هُكَذَا \_ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ \_ ثُمَّ قَالَ : « يَا قَوْم ! لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ \_ ثُمَّ قَالَ : « يَا قَوْم ! لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح ، وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ » وَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ اللّهِ بن سَلام فَقَالَ : مَا تَرَىٰ ؟ قَالَ : الْأَكَفَّ الْكَفَّ ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ لَكَ فِي الْحِجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ » ( ابن سعد ، ش وابن منبع ، وابن أبي حاتم ، كر ) .

مُ ٥١٠٣ عن عبيد آللَّهِ بنِ عديًّ بنِ الْخيار: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَعَلِيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَصَلِّيَ مَعَ هُؤُلاءِ وَأَنْتَ الإِمَامُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ الصَّلاَةَ أَحْسَنُ مَا عَمِلَ أَتَحَرَّجُ أَنْ أَصَلِّيَ مَعَ هُؤُلاءِ وَأَنْتَ الإِمَامُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ الصَّلاَةَ أَحْسَنُ مَا عَمِلَ

<sup>(</sup>١) طاب أمْ ضرب: حل القتال.

النَّاسُ ، فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُحْسِنُونَ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يُسِيتُونَ فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ » (عب ، خ تعليقاً ، ق ) .

١٠٤ عن أبي عبد الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ فَقَـالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقَتْلُ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ : رَجُل كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ » إِسْلَامِهِ ، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ » (ش ، حل ) .

اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهَا قَالَتْ : «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قِيلَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أَلَا تُقَاتِلُ ؟ قَالَ : قَدْ عَاهَدْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَهْدٍ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَلَا تُقَاتِلُ ؟ قَالَ : قَدْ عَاهَدْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَهْدٍ سَأَصْبِرُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكُنّا نَرَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِي عَهِدَ إِلَيْهِ فِيمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ » ( ابن أبي عاصم ) .

تَدْرُونَ مَا مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ وَمَثْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ كَمَثُل ثَلاَثَةِ أَنُوارٍ كُنَّ فِي أَجَمَةٍ : ثَوْرٍ أَبْيَضَ ، وَتَوْرٍ أَحْمَرَ ، وَتَوْرٍ أَسْوَدَ ، وَمَعَهُنَّ فِيهَا أَسَدُ ، وَكَانَ الأَسَدُ لاَ يَقْدِرُ مِنْهُنَّ فَيْ اللَّهُ عَنْهُ ؟ كَمَثُل ثَلاَثَةِ أَنُوارٍ كُنَّ فِي أَجَمَةٍ : عَلَى شَيْءٍ لإِجْتِمَاعِهِنَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَسْوَدِ وَلِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ : لاَ يَدُلُ عَلَيْنَا فِي عَلَى شَيْءٍ لإِجْتِمَاعِهِنَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَسْوَدِ وَلِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ : لاَ يَدُلُ عَلَيْنَا فِي أَجْمَتِنَا هٰذِهِ إِلاَّ هٰذَهِ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ ، فَلَوْ تَرَكْتُمَانِي فَأَكُلْتُهُ صَفَتْ لِي وَلَكُمَا الأَجْمَةُ وَعِشْنَا فِيهَا ، فَقَالَ لِلنَّوْرِ اللَّوْنِ ، فَلَوْ تَرَكْتُمَانِي فَأَكُلْتُهُ صَفَتْ لِي وَلَكُ اللَّعْورِ اللَّحْمَرِ : إِنَّهُ لاَ يَدُلُ عَلَيْنَا فِي أَجْمَتِنَا هٰذِهِ إِلاَّ هٰذَا الثَّوْرُ الأَسْوَدُ فَإِنَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ ، وَلَكَ الأَجْمَةُ وَعِشْنَا فِيهَا ، فَقَالَ لِللَّوْدِ ، فَالَا لَهُ عَلْمَ كَثِيرِ فَقَالَ لِللَّوْدِ ، وَلَكَ الأَجْمَةُ وَعِشْنَا فِيهَا ، وَلَكَ الْأَجْمَةُ وَعِشْنَا فِيها ، وَلَكَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْنَكُ مَا لَلِثُورُ اللَّالْونِ ، وَلَكَ الْأَجْمَةُ وَعِشْنَا فِيها ، وَلَكَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّوْرَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّوْدِ اللَّوْقِ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ لَوْلِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّورِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥١٠٧ عن أبي جَعفرِ الأنصارِيِّ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ قَالَ: مَا صَنَعَ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: قُتِلَ ، قَالَ: تَبًّا لَكُمْ سَائِرَ الدَّهْرِ ﴾ ( ابن سعد ، ق ) .

٥١٠٨ عن ابن سيرين قالَ: « ذَكَرَ رَجُلَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحُدُهُمَا: قُتِلَ شَهِيدًا ، فَتَعَلَّقَهُ الآخَرُ فَأْتَىٰ بِهِ عَلِيًّا فَقَالَ: هٰذَ يَزْعَمُ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَقُلْتَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنْتَ تَشْهَدُ ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ شَهِيدًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَنْتَ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَعْطَانِي ، وَسَأَلْتُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَنْتَ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَيْ فَأَعْطَانِي ، وَسَأَلْتُ أَبُا لِللَّهُ فَا فَعَطَانِي ، وَسَأَلْتُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرَ فَأَعْطَانِي ، وَسَأَلْتُ عُثْمَانَ فَأَعْطَانِي ، وَسَأَلْتُ فَمَنَعْتَنِي ، فَقَالَ : وَمَا لَكَ لَا يُبَارِكُ لَكَ وَقَدْ أَعْطَاكَ نَبِي وَصِدِّيقً وَصِدِّيقً وَصَدِّيقً وَشَهِيدَانِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_؟ قَالَ : دَعُوهُ » ( الْعدني ، ع ، كر ) . أَعْطَاكَ نَبِي وَصِدِّيقُ وَشَهِيدَانِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_؟ قَالَ : دَعُوهُ » ( الْعدني ، ع ، كر ) .

٥١٠٩ عن ابن عُمَر : « أَنَّ عَلِيًا أَتَىٰ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ وَقَالَ : لاَ حَاجَةَ ، فَأَخَذَ عَلِيًّ عَمَامَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ فَأَلْقَاهَا فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا عُثْمَانُ وَهُو يَقُولُ : ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ » ( اللَّالْكَائي في السُّنَةِ ) .

• ١١٥ - عن أبي حصينٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةً يَذْهَبُ مَا في نُفُوسِهَا لَحَلَفْتُ لَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينَا مُرَدَّدَةً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ أَنِّي لَمْ أَقْتُلْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ أُمَالِ عَلٰى قَتْلِهِ » ( اللَّالْكائي ) .

ا الله عن الْحَسَنِ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ وَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالُوا : قَتْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي لَمْ أَرْضَ وَلَمْ أَمَالِ \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \_ » ( اللَّالكائي ) .

مُنْعَاءً يُقَالُ لَهُ عَلِي مَنْعَاءً يَقَالُ : « كَانَ أَمِيرٌ عَلَى صَنْعَاءَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ عَدِيٍّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً ، فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَكَىٰ وَقَالَ :

هٰذَا حِينَ انْتُزِعَتْ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ وَصَارَ مُلْكَاً وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ » ( أَبو نعيم ) .

اللَّهُ عَنْهُ: « وَٱللَّهِ! لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ اللَّهُ عَنْهُ: « وَٱللَّهِ! لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ » (ش).

المِصْرِيُّونَ إِلَى مَارَ المِصْرِيُّونَ إِلَى مَارَ المِصْرِيُّونَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا: إِنَّ هُؤُلَاءِ قَدْ صَارُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ وَٱللَّهِ! قُلْنَا: فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ وَٱللَّهِ! قُلْنَا: فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ؟ قَالَ: فِي النَّارِ وَٱللَّهِ! قُلْنَا: فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ؟ قَالَ: فِي النَّارِ وَٱللَّهِ اللَّهِ (ش).

حِيطَانِ المَدِينَةِ وَقَالَ لِي : أَمْسِكُ عَلَى الْبَابِ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ، فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذَا عُمَرُ ، فَقَالَ : عَمَرُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذَا عُمَرُ ، فَقَالَ : الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : عَمَرُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذَا عُمَرُ ، فَقَالَ : الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَلَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلْجَنَّةِ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلْجَنَّةِ ، فَعَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَلَّ نَتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَطَا أَلُولُ اللَّهِ إِلْجَنَّةِ ، فَعَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ وَسُولِ اللَّهِ إِلْجَنَّةِ ، فَعَالَ : الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَلَّ بَالْجَنَّةِ ، فَعَالَ : الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَلْ بَالْجَنَّةِ ، فَعَالَ : الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَلَى الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ، ثُمَّ ضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ وَمَسَّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَعْرَةِ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِعْرِ » وهو صحيح ) .

رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالأَسْوَافِ(١) ، فَعَمِلُوا لَهُ غَدَاءً وَبَسَطُوا لَهُ نِطْعَاً ، فَدَقَّ الْبَابَ

<sup>(</sup>١) الأسواف: حرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ.

إِنْسَانٌ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ ﷺ : انْظُرُوا مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا : هٰذَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : افْتَحُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ دَقَّ آخَرُ فَقَالَ : انْظُرُوا مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا : عُمَرُ ، قَالَ : افْتَحُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ دَقَّ الْبَابَ آخَرُ فَقَالَ : انْظُرُوا مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا : عُثْمَانُ رَضِيَ لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، وَسَيَلْقَىٰ مِنْ أُمَّتِي عَنَاءً ، ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : افْتُحُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، وَسَيَلْقَىٰ مِنْ أُمَّتِي عَنَاءً ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ آللَهِ ﷺ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي الْأَسْوَافِ حَتَّىٰ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ رَسُولُ آللَهِ ﷺ (كر) .

١١٧ - عن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ : « لَا مَدِينَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا رَخَاءَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ آللَّه وَعَدَنِي إِسْلاَمَ أبي الدَّرْدَاءِ » (كر) .

عَلَيْنَا مُعْلَقٌ ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضِ إِذِ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١١٥ - عن أبي هُرَيرَةَ : « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ دَخَلَ حُشًّا بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الْحَائِطُ

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اثْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ رَضِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ : اثْذَنُوا لَهُ وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ مَعَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ الشَّدِيدِ » (كر) .

٥١٢٠ عن إبراهيم بن عمرو بن مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَن عبدِ آللَّهِ بنِ عُمَر ، عَن حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّهَا كَانَتْ قَاعِدَةً وَعَائِشَةً مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ مَعِي بَعْضَ أَصْحَابِي نَتَحَدَّثُ ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرْسِلْ إِلٰى أَي بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُ إِلٰى عُمْرَ يَتَحَدَّثُ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُ إِلٰى عُمْرَ يَتَحَدَّثُ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُ إِلٰى عُمْرَ يَتَحَدَّثُ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُ إِلٰى عُمْرَ يَتَحَدَّثُ مَعَكَ ، قَالَ : لا ، وَلٰكِنْ أَرْسِلُ إِلٰى عُمْرَ يَتَحَدَّلُ فَقَامَتَا فَأَرْخَتَ السَّنَر ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ : إِنَّكَ مَقْتُولُ مُسْتَشْهِدٌ فَاصْبِرْ صَبَّرَكَ آللَّهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ دَعَا النَّبِيُ ﷺ لِي بِالصَّبْرِ - وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ عُثْمَانُ : اللَّهُ مَّ صَبِّرَكَ آللَّهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ دَعَا النَّبِيُ ﷺ لِي بِالصَّبْرِ - وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ عُثْمَانُ : اللَّهُ مَّ صَبَرَهُ لَي بِالصَّبْرِ - وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ عُثْمَانُ : اللَّهُمَّ صَبِّرَةً عَنْمَانُ ، فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ آللَهِ ﷺ : صَبَّرَكَ آللَهُ فَإِنْكَ مَنْ مَنْ أَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ إِبْرَاهِيمُ : وَحَدَّثُنِي أَبِي بِالصَّهِ مُ وَتُمُوتُ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَتُفُولُ مَعِي ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَحَدَّثُنِي أَبِي عِن عَبِي اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ إِنْ حَمْنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » (ع ، كر ) .

٥١٢١ - عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَعُثْمَانُ بَيْنَ يَلَيْهِ يُنَاجِيهِ ، فَلَمْ أُدْرِكْ مِنْ مَقَالَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَوْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ظُلْمًا وَعُدُوانَاً يَا رَسُولَ آللَّهِ ؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا هُوَ حَتَّىٰ قُتِلَ عُثْمَانُ ، فَعَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا عَنى قَتْلَهُ ، ( نعيم بن حماد في الفتن ) .

مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ عَلِيُّ فَقَالَ : ﴿ حَدَّثَنِي شَيْخُ بِإِفْرِيقَيَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ عَلِيُّ فَقَالَ : أَمَا تَعْلَمُ أَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : اسْكُنْ حِرَاءُ ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ حِرَاءَ ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ

أَوْ شَهِيدٌ ، فَقَالَ : بَلَى ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : فَوَاللَّهِ ! لَتُقْتَلَنَّ وَلَأَقْتَلَنَّ مَعَكَ ـ قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ» ( ابن عابد ، كر ) .

٥١٢٣ عمرو بن محمَّد بن جبيرٍ قَالَ : « أَ سَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلِي أَنَّ ابْنَ عَمِّكَ مَقْتُولٌ وَأَنَّكَ مَسْلُوبٌ » ( ابن أَ ي الدُّنيا في كتاب الأشرافِ ،
 كر) .

٥١٢٤ - عن أبي ثورِ الفهميِّ قَالَ: « كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَشْرَفَ مِنْ كُوَّةٍ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! مَا هٰذَا الَّذِي رَكِبَ مَتْنِي؟ قَالَ: اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ! فَوَاللَّهِ! مَا غِبْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَينَ كُنَّا عَلَى أُحُدِ فَتَحَرُّكَ الْجَبَلُ وَنَحْنُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اثْبُتْ أَحُدُ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقً أَوْ شَهِيدٌ، وَايمُ وَنَحْنُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اثْبُتْ أَحُدُ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقً أَوْ شَهِيدٌ، وَايمُ اللّهِ! لَتُقْتَلَنَّ وَلَا قَتَلَنَّ مَعَكَ وَلَيُقْتَلَنَّ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ، وَلَيَحِينُ قَوْلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلّا لَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّا نَبِي اللّهِ إِلّا نَبِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ

الله عَنْهُ فَإِنَّ آللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ » (قالَ ابنُ سيرينَ : هٰذِهِ كَلِمَةٌ قُرَشِيَّةٌ ذَاتُ وَجْهِ » (ش) .

اللَّهُ عَنْهُ »(كر) . ( لَمْ يُخْتَلَفْ فِي الْأَهِلَّةِ حَتَّىٰ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ »(كر) .

النَّاسُ عَنْمَ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ بِن أَبِزِي قَالَ : « قُلْتُ لِأَبَيِّ بِنِ كَعْبِ لَمَّا وَقَعَ النَّاسُ فِي أَمْرِ عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَبَا المُنْذِرِ ! مَا المَخْرَجُ مِنْ هٰذَا الأَمْرِ ؟ قَالَ : كِتَابُ آللَّهِ ، مَا اسْتَبَانَ فَاعْمَلْ بِهِ ، وَمَا اسْتَبِهَ فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ » (خ في تاريخه ، كر) .

٥١٢٨ - عن أنس: « أَنَّ وَفْدَ بَنِي المُصطَلِق قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا: إلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ ؟ فَقَالَ: إلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ نَجِدْ أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ: إلَى عُمَرَ ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ نَجِدْ عُمَرَ ؟ قَالَ: إلَى عُثْمَانَ ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ نَجِدْ

عُثْمَانَ ؟ قَالَ : فَلا خَيْرَ فِيكُمْ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ ذٰلِكَ » (كر) .

٥١٢٩ عن أنس قال : « وَجَّهَنِي وَفْدُ بَنِي المصطلِقِ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : سَلْهُ إِنْ جِئْنَا فِي الْعَامِ المُقْبِلِ فَلَمْ نَجِدْكَ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَاتِنَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالُوا : قُلْ لَهُ : فَإِنْ لَمْ نَجِدْ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالُوا : قُلْ لَهُ : فَإِنْ لَمْ نَجِدْ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالُ : قُلْ لَهُ ، فَقَالُ : قُلْ لَهُ : فَإِنْ لَمْ نَجِدُ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالُ : قُلْ لَهُ مْ : يَدْفَعُوهَا إِلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ ، فَقَالُوا : قُلْ لَهُ : فَإِنْ لَمْ نَجِدْ عُمَرَ ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ ، فَقَالُ ا : قُلْ لَهُ عُوهَا إِلَى عُمْرَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ ، وَتَبًا لَكُمْ يَوْمَ يُقْتَلُ لَمْ نَجِدْ عُمَرَ ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ ، وَتَبًا لَكُمْ يَوْمَ يُقْتَلُ عُمْمَانُ » ( كر ) .

٥١٣٠ - عن أنس قَالَ: « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : يَا عُثْمَانُ ! إِنَّكَ سَتُؤْتَىٰ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِي وَسَيُرِيدُكَ المُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهَا فَلاَ تَخْلَعْهَا ، وَصُمْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ تَفْطُرْ عِنْدِي » (عد ، كر ) .

مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ عَلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا ابْنَ أَخِي ! أَنْشِدُكَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ عَلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا ابْنَ أَخِي ! أَنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ زَوَّجَنِي ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأَخْرَىٰ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أَبَا أَنَا النَّبِيَ اللَّهِ عَنْمَانَ ؟ فَلُو كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ زَوَّجْنَاهُ ، وَتَرَكْتُ بَيْعَةَ الرَّضُولِ فَبَايَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلٰى الْأَخْرَىٰ وَقَالَ : هٰذِهِ لِي ، وَهٰذِهِ لِعُثْمَانَ ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْهَرَ وَأَطْيَبَ مِنْ يَدِي ؟ قَالَ : فَعْمْ ، قَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِاللَّهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ : « مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا النَّخْلَ فَيُقَوِّمَ قِبْلَةَ الْمَسْدِدِ وَضَمِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ : « مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا النَّخْلَ فَيُقَوّمَ قِبْلَةَ المَسْدِدِ وَضَمِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ : « مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا النَّخْلَ فَيُقَوّمَ قِبْلَةَ الْمَسْدِدِ وَضَمِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ : « مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا النَّخْلَ فَيُقَوّمَ قِبْلَةَ اللَّهُ إِللَّهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ المُسْلِمِينَ جَاعُوا جُوعًا شَدِيدًا فَجِئْتُ بِاللَّهِ إِللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللَّهِ عَلَى الْمَسْلِمِينَ جَاعُوا جُوعًا شَدِيدًا فَجِئْتُ بِاللَّهِ إِلَا لَهُ وَكَانَ أَوَّلَ خَبِيصٍ أَكُلُوهُ فِي الْمَنْ الْمُسْلِمِينَ ظُمُولُ ظَمَّ اللَّهُ إِلَا لَهُ المُسْلِمِينَ ظُمُولُ ظَمَّ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لَكُ إِلَى الْمَالِمِينَ ظُمُولُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَهُ إِلَيْهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمُونُ طَلَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمُولُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمْولَ طَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ظُمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ال

<sup>(</sup>١) الحوَّاري: الخبز الجيد.

شَدِيدًا فاحْتَفَرْتُ بِعْراً ، فَأَعْظَمْتُ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ ثُمَّ تَصَدَّفْتُ بِها عَلَى المُسْلِمِينَ ، الضَّعِيفُ فِيهَا وَالْقَوِيُّ سَوَاءً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِآللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ المِيرَةَ انْقَطَعَتْ عَنِ المَدِينَةِ حَتَّىٰ جَاعَ النَّاسُ فَخَرَجْتُ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَجَدْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ رَاحِلَةً عَلَيْهَا طَعَامٌ فَاشْتَرَيْتُهَا وَحَبَسْتُ مِنْهَا ثَلاَثَةً ، وَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ بِالْنَتَيْ عَشَرَة رَاحِلَةً ، فَدَعَا لِي النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : بَارَكَ آللَّهُ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِآللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ آللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى جَبُر رَسُولِ آللَهِ عَلَى فَقَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِآللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ آللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَاللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أَنْ أَنْشِدُكَ بِآللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِي أَنْشِدُكَ بِآللَهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى مَا مَلَ عَمْلَ بَعْدَ الْيُومِ ؟ قَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِآللَهِ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنِي أَنْشِدُكَ بِآللَه إِلَهُ إِلَهُ فَقَالَ : اسْتَعِنْ بها ، فَقَالَ رَسُولُ آللَه عَلَى جَبُل حِرَاءَ فَرَجَفَ بِنَا فَضَرَبُهُ النَّيِي عَلَي عَلَمُ الْتَعْمُ وَمُولِ آللَهِ عَلَى عَلَى جَبَل حِرَاءَ فَرَجَفَ بِنَا فَضَرَبُهُ النَّيِّي عَلَى الْجَبَل بِومَئِلا وَسُلُولُ اللَّه عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجَبَل بِومَئِلا وَسُلُولُ اللَّه عَلَى الْمَدَةُ وَالزَّبْرُدُ وَاللَ : فَالَ : نَعَمْ » (ابن أبي عَصم فِي السُّنَةِ) .

مَحْصُورٌ إِلَى عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزَّبْيْرِ وَأَقُوامٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ : احْضَرُوا غَدَاً وَتَكُونُوا مَحْصُورٌ إِلَى عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزَّبْيْرِ وَأَقُوامٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ : احْضَرُوا غَدَاً وَتَكُونُوا حَيْثُ تَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لِهٰذِهِ الْخَارِجَةِ ، فَقَعَلُوا وَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْشُدُ آللَّهَ ! مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا المِرْبَدَ وَيَزِيدُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَجْرُهُ فِي المَسْجِدِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ ! الدُّنْيَا مَا بَقِيَ دَرَجَاتَ لَهُ ، فَاشْتَرَيْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَا وَزِدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ ! اللَّهُمَّ ! اللَّهُ عَيَّرَتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُ آللَّهَ ! مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ عَيَّرْتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُ آللَّهَ ! مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَ يَعْمُ ، وَقَالَ الْخَوَارِجُ : صَدَقُوا وَلٰحِنَّكُ غَيَّرْتَ ، ثُمَّ قَالُ : أَنْشُدُ آللَّهَ ! مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثَ يَعُولُ : مَنْ يَشْتَرِي وَلَكَ أَجْرُهَا وَالْجَنَّةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ ، قَالَ الْخَوَارِجُ : صَدَقُوا وَلٰحِنَّكُ غَيَّرْتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُ آللَه إِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَعُولُ : مَنْ يَشْتَرِي وَلَكَ أَجْرُهَا وَالْجَنَّةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ ، قَالَ الْخَوَارِجُ : مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ وَلَهُ الْجَنَّةُ ! فَاشْتَرَيْتُهَا ، وَمَدَقُوا وَلٰحِنَّكُ غَيَّرُتَ ، وَعَدَّولَ أَلْوا : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ ، قَالَ الْخَوَارِجُ : صَدَقُوا وَلٰحِنَّكُ غَيَرْتَ ، وَعَدَ أَشْيَاءَ وَقَالَ : آللَّهُ أَكْبَرُ وَيْلُكُمْ خَصَمْتُمْ وَاللَّهِ ! كَيْفَ صَدَقُوا وَلٰحِنَّكُ غَيَّرُتَ ، وَعَدَد أَشْيَاءَ وَقَالَ : آللَّهُ أَكْبَرُ وَيْلُكُمْ خَصَمْتُمْ وَآللَهِ ! كَيْفَ

يَكُونُ مَنْ يَكُونُ هٰذَا لَهُ مُغَيِّراً ، يَا أَيُّهَا النَّفَرُ مِنْ أَهْلِ الشُّورَىٰ ! اعْلَمُوا أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكُمْ غَدَاً كَمَا قَالُوا لِي الْيَوْمَ ، فَلَمَّا خَرَجُوا بَعْدَ عَلِيٍّ جَعَلَ عَلِيٍّ يَنْشُدُ النَّاسَ عَنْ مِثْلِ لَكُمْ غَدَاً كَمَا قَالُوا لِي الْيَوْمَ ، فَلَمَّا خَرَجُوا بَعْدَ عَلِيٍّ جَعَلَ عَلِيٍّ يَنْشُدُ النَّاسَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَيُشْهِدُ لَهُ بِهِ فَيَقُولُونَ : صَدَقُوا وَلٰكِنَّكَ غَيَّرْتَ ، فَقَالَ : مَا الْيَوْمَ قُتِلْتُ وَلٰكِنِّي ذَلْكَ يَوْمَ قُتِلْ : مَا الْيَوْمَ قُتِلْتُ وَلٰكِنِّي قَتِلْتُ يَوْمَ قُتِلْ الْبُورَ وَلِكِنِّي اللَّهُ بَيْضَاءَ » (سيف ، كر) .

عُثْمَانُ : أَنْشُدُكَ بِآللَّهِ يَا طَلْحَةُ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : افْشُمَانُ : أَنْشُدُكَ بِآللَّهِ يَا طَلْحَةُ ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَى حَرَاءُ فَقَالَ اللَّهِ وَرَاءُ ! فَإِنَّ عَلَىٰكَ نَبِيًا أَوْ صِدِيقاً أَوْ شَهِيداً وَكَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ آللَهِ عَلَى وَسُعِدُ بِنُ وَعُمَرُ وَأَنَا وَعَلِيٍّ وَأَنْتَ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعِيدُ بِنُ وَعُمَرُ وَأَنَا وَعَلِيٍّ وَأَنْتَ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعِيدُ بَنُ وَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ ثُمَّ قَالَ : أَنشُدُكَ بِآللَهِ يَا طَلْحَةً ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ آللَهِ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطُلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَمْرُ وَي الْجَنَّةِ ، وَعَلْكَ الرَّحْمِنِ بَنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ! نَعَمْ ، الْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ إِلْ يَعْمُ اللَّ يُعَلِي وَالْمَالُ لَنَهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا يُبَارَكُ لَكَ ، وَإِنْمَا يَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا يُبَارَكُ لَكَ ، وَإِنْمَا أَعْطَاكُ نَبِي أَوْ صِدِيقً أَوْ شَهِيدٌ ؟ قَالَ : اللَّهُمَ نَعَمْ » (كر ) .

الله عن محمَّدٍ بَنِ الْحَسَنِ قَالَ: « لَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَنَحَّىٰ عَلَيَّ إِلَى مَالِهِ بِيَنْبُعَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ: أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ بَلَغَ الْحِزَامُ الطَّبْيَنِ وَخَلَفَ السَّيْلُ الزُّبَىٰ ، وَبَلَغَ الأَمْرُ فَوْقَ قَدْرِهِ ، وَطَمِعَ فِي الأَمْرِ مَنْ لاَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلَفَ السَّيْلُ الزُّبَىٰ ، وَبَلَغَ الأَمْرُ فَوْقَ قَدْرِهِ ، وَطَمِعَ فِي الأَمْرِ مَنْ لاَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلَفَ السَّيْلُ الزُّبَىٰ ، وَبَلَغَ الأَمْرُ فَوْقَ قَدْرِهِ ، وَطَمِعَ فِي الأَمْرِ مَنْ لاَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَغَلَمْ أَمُونُ خَيْرَ آكِلٍ ، وَإِلاَّ فَأَدْرِكْنِي وَلَمَّا أَمَزَّقْ » ( المعافى بن زكريًا في الجليس ، كر) .

٥١٣٥ ـ عن الأصْمَعِي عن الْعَلِي بن الفضل بن أبي سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

﴿ أُخْبِرْتُ أَنَّهُمْ لَمَّا قَتَلُوا عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ فَتَشُوا خِزَانَتَهُ فَوَجَدُوا فِيهَا صُنْدُوقًا مُقْفَلًا فَفَتَحُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ حُقَّةً فِيهَا وَرَقَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: هٰذِهِ وَصِيَّةُ عُثْمَانَ ـ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لِيَوْمِ لاَ رَبْبَ فِيهِ وَأَنَّ ٱللَّهُ لاَ يُخْلِفُ المِيعَادَ ، عَلَيْهَا نَحْيَىٰ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ » (كر) .

٥١٣٦ عن ابنِ المسيِّب قَالَ: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَىٰ : وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَبَايَعَا حَتَّىٰ نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّالَ بْرَضِ أَخْرَىٰ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ جَدًّا فِي التَّجَارَةِ ؟ فَاشْتَرَىٰ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسَا بِأَرْضِ أَخْرَىٰ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دَرْهَم إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةً ، ثُمَّ أَجَازَ قلِيلاً فَرَجَعَ فَقَالً : أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ فِرْهَم إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةً ، ثَمَ أَجَازَ قلِيلاً فَرَجَعَ فَقَالً : أَزِيدُكَ سِتَّة آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ هَلَكَتْ وَخَرَجَ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ هَلَكَتْ وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ » (عب ، ق ) .

٥١٣٧ - عن إبراهيم بن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ : « كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفْنِ قَالَ : « كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانُ : مَا عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَأَىٰ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ عُثْمَانُ : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَعْتَدُ (١) عَلَى هٰذَا الشَّيْخِ فَضْلًا فِي الْهِجْرَتَيْنِ جَمِيعاً ـ يَعْنِي هِجْرَتَهُ إِلَى المَدِينَةِ » (كر) .

٥١٣٨ عن عبدِ خَيْرٍ قَالَ : « خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَفْضَلَهُمْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ النَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ ، فَسُئِلَ عَنِ الَّذِي شِئْتَ أَنْ تُسَمِّيَهُ ؟ قَالَ : المَذْبُوحُ كَمَا تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ » الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ ، فَسُئِلَ عَنِ الَّذِي شِئْتَ أَنْ تُسَمِّيَهُ ؟ قَالَ : المَذْبُوحُ كَمَا تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ » (العدني وابن أبي داود ، ع ، حل ، كر ) .

١٣٩ - عن عمرو بن حريثٍ قَالَ : « سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم

<sup>(</sup>١) يعتد عليه: لكثرة أفضاله.

ـ وَفِي لَفْظٍ : ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ \_» (حل وابن شاهين في السُّنَّةِ ، كر).

الله عَنْهُ قَالَ: « لَمْ يُقْبَضِ النَّبِيُ ﷺ حَتَىٰ أَسَرَّ إِلَيًّ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ حَتَىٰ أَسَرًّ إِلَيًّ أَنَّ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ إِلَيْ الْخِلافَة ـ وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ تَلِي الْخِلافَة ـ ( ابن شاهين والغازي في فضائل الصِّديقِ ، كر).

عَنْهُ ذَاتَ يَوْمِ طِيبَ نَفْسِ فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! حَدِّثْنَا عَنْ أَصْحَابِكَ ، قَالَ : كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَصْحَابِي ، قُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ أَصْحَابِكَ خَاصَّةً ، فَقَالَ : مَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَصْحَابِي ، قُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ أَصْحَابِكَ خَاصَّةً ، فَقَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَاحِبًا إلاَّ كَانَ لِي صَاحِبًا ، قُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَانَ لِي صَاحِبًا ، قُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ، قَالَ : ذَاكَ امْرُؤُ سَمَّاهُ اللَّهُ صِدِّيقاً عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْ ، كَانَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْ ، كَانَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْقُ سَمَّاهُ الْفَارُوقَ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل ، سَمِعْتُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : ذَاكَ امْرُؤُ سَمَّاهُ الْفَارُوقَ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل ، سَمِعْتُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : ذَاكَ امْرُؤُ يُدْعَىٰ فِي المَلاّ الأَعْلَى ﴿ ذَا النُّورَيْنِ ﴾ كَانَ خَتَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ابْنَتَيْهِ ، ضَمِنَ لَهُ بَيْنَا فِي الْمَلاّ الْأَعْلَى ﴿ ذَا النُّورَيْنِ ﴾ كَانَ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنَتَيْهِ ، ضَمِنَ لَهُ بَيْنَا فِي الْمَلاّ الْعَلَى ﴿ ذَا النَّورَيْنِ ﴾ كَانَ خَتَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ابْنَتَيْهِ ، ضَمِنَ لَهُ بَيْنَا فِي الْمَلاّ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَدِيقُ ، كَر ﴾ .

٥١٤٢ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ عَرَّفَنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ عَرَّفَنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَ عُمَرُ رَجُلُ آخَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ، وَمَا مَاتَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ عَرَّفَنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَ عُمَرَ رَجُلُ آخَرُ لَمْ يُسَمِّهِ وَيَعْنِي عُثْمَانَ ﴾ ( ابن أبي عاصم وابن النَّجًار ) .

النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ أَنَا يَا

أَصْبِغُ ! سَمِعْتَ وَإِلَّا فَصُمَّتَا ، وَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَإِلَّا فَعَمِيَتَا وَهُوَ يَقُولُ : مَا خَلَقَ آللَّهُ مَوْلُودًا فِي الإِسْلَامِ أَنْقَىٰ وَلَا أَتْقَىٰ وَلَا أَزْكَى وَلَا أَعْدَلَ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ » ( أَبُو الْعَبَّاسُ الوليد بن أحمد الزوزني في كتاب شجرة العقل ) .

الأَرْضُ عَنْهُ وَلاَ فَخْرِ ! فَيُعْطِينِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا أُولُ مَنْ تَنْشَقُ الأَرْضُ عَنْهُ وَلاَ فَخْرِ ! فَيُعْطِينِي اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا لَمْ يُعْطِنِي قَبْلُ ! ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ ! قَرِّبِ الْخُلَفَاءَ ، فَأَقُولُ : وَمَنِ الْخُلَفَاءُ ؟ فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ : عَبْدُ اللّهِ أَبُو بَكْرٍ السَّدِيقُ ، فَأُولُ مَنْ تَنْشَقُ الأَرْضُ عَنْهُ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ ، وَيَقِفُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ فَيُحَاسَبُ عِسَاباً يَسِيراً وَيُكْسَىٰ حُلَّتَيْنِ خُصْراوَيْنِ ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعُرْشِ ، ثُمَّ يُنادِي مُنَادٍ : أَيْنَ عَمْرُ بنُ الْخَطّبِ ؟ فَيَجِيءُ وَأُودَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَا ، فَأَقُولُ : عُمَرُ ! مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكَ ؟ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي آلَكِهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَى لَكَى المُعْرَةِ بُنْ يَعْمَانُ ! مَنْ فَعَلَ إِنِكَ هٰذَا؟ فَيُقُولُ : فَلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَي لِكَ هٰذَا؟ فَيُقُولُ : عَلَى اللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ مَعَ أَصْدَاهِ يَوْنَ أَنْهُ إِلَى هٰذَا ؟ فَيَقُولُ : عَلَى اللّهِ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ مَعَ أَصْحَابِهِ » (١٥ (الزوزني) .

٥١٤٥ ـ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَلِي الْخِلافَةَ مِنْ بَعْدِهِ فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَلِيهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَلِيهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَلِيهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (الزوزني) .

٥١٤٦ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عَلِيُّ ! إِنَّ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) وفيه علي بن صالح ، قال الذهبي: لا يعرفُ وله خبرُ باطل، وقال في اللِّسان ذكره حب في الثَّقات وقال: روى عنه أهلّ العراق، مستقيم الحديث.

أَمْرَنِي أَنْ أَتَّخِذَ أَبَا بَكْرٍ وَالِدَا وَعُمَرَ مُشِيراً وَعُثْمَانَ سَنَدَاً وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ ظَهِيراً ، فَأَنْتُمْ أَرْبَعَةٌ قَدْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَكُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ، لاَ يُحِبُّكُمْ إِلاَّ مُؤْمِنُ تَقِيُّ ، وَلاَ يُبْغِضُكُمْ إِلاَّ مُؤْمِنُ تَقِيُّ ، وَلاَ يُبْغِضُكُمْ إِلاَّ فَاجِرُ شَقِيً ، أَنْتُمْ خَلَائِفُ نُبُوتِي ، وَعِقْدُ ذِمَّتِي ، وَحُجَّتِي عَلَى أُمَّتِي ، لاَ تَقَاطَعُوا إِلاَّ فَاجِرُ شَقِيً ، أَنْتُمْ خَلَائِفُ نُبُوتِي ، وَعِقْدُ ذِمَّتِي ، وَحُجَّتِي عَلَى أُمَّتِي ، لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا » ( الزوزني ، خط ، وأبو نعيم في معجم شُيُوخِهِ وفي فضائل الصحابة والدَّيلمي ، كر ، وابن النجار من طُرقٍ كلُّهَا ضعيفَةً ) .

٥١٤٧ - عن شريح القاضي قَالَ : « سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : خَيْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ أَنَا » ( ابن شاذان في مشيختهِ ، خط ، كر ) .

الله عَنْهُ فَقَالَ : « وَضَّأْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أُوّلُ يَا عَبْدَ خَيْرٍ ! وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ كَمَا وَضَّأْتَنِي فَقُلْتَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَنْ أُوّلُ الْخَلْقِ يُدْعَىٰ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : أَنَا يَا عَلِيُّ ! أَقِفُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ سَاعَةً فَيَأْمُرُ بِي ذَاتَ الْيَمِينِ إِلَى الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُو الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ ، يَقِفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ سَاعَةً ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ إلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ ، يَقِفُ بَيْنَ يَدَي آللّهِ سَاعَةً ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ إلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَا اللّهُ عَنْهُ وَلَكُ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَا وَقَفَ أَبُو بَكُو ثُمَّ يَأُمُّرُ بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَا وَقَفَ أَبُو بَكُو ثُمَّ يَأُمُّ بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْتَ يَا عَلِيٍّ ! قُلْتُ : فَأَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ ؟ قَالَ : ذَاكَ رَجُلُ رَبُكُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنِي فِيهِ » ( السلفي في انتخاب حديث القراءِ ، كر ) .

٩١٤٩ عن جابرٍ قَالَ: « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : إِنَّ ٱللَّه اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَىٰ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً : أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي ، كُلُّهُمْ خَيْرٌ ، وَاخْتَارَ أُمَّتِي عَلَى سَائِرِ الْأَمَم ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةَ قُرُونٍ بَعْدَ أَصْحَابِي ، الْقَرْنَ الأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالتَّالِثَ الْأَمْم ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةَ قُرُونٍ بَعْدَ أَصْحَابِي ، الْقَرْنَ الأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالتَّالِثَ تَتْرَىٰ ، وَالرَّابِعَ فَرَادَىٰ » (كر) .

وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَسَّسْتُ هٰذَا المَسْجِدَ وَلَيْسَ مَعَكَ غَيْرُ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ وُلَاةُ الْخِلاَفَةِ مِنْ بَعْدِي \_ وَفِي لَفْظٍ : إِنَّهُمْ وُلاَةُ الْخِلاَفَةِ مِنْ بَعْدِي \_ وَفِي لَفْظٍ : إِنَّ هٰؤُلاءِ أَوْلِيَاءُ الْخِلاَفَةِ بَعْدِي \_ » (عد ، كر ، وابن النَّجَّارِ) .

١٥١٥ عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قَالَ : « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَيَمِينُهُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَيَسَارُهُ فِي يَدِ عُمَرَ ، وَعَلِيًّ آخِذُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقَالَ : هٰكَذَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نَدْخُلُ الْجَنَّةَ » (كن) .

قَالَ : يَا أَبَا بَكْرَةَ ! حَدِّثْنَا بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ تُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْم : أَيُّكُمْ رَأَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ تَعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْم : أَيُّكُمْ رَأَىٰ رَرُّوْيَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُو مَنْ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُو مَنْ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمَرَ ، وَوُزِنَ فِيهِ عُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَلُ وَمُونَ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ . وَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ . وَقَالَ رَسُولُ آللَهِ ﷺ . وَقَالَ رَسُولُ آللَهِ ﷺ . وَقَالَ رَسُولُ آللَهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضَ رِجَالً مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي ، وَإِذَا يَعُدُ لَ يَرَاللَهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاءٍ ، وَقَالَ رَسُولُ آللَهُ عَلَى الْمَالِي وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَالِقُولُ . وَبِ الْمُحَالِي وَقِالَ رَسُولُ آللَهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُولُ . وَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَالِي وَقَالَ لَولَا اللَهِ عَلَى الْمُعَلِى الْمُحَالِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُولُ اللَّهُ ا

١٥١٥ عن الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكْرَة قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَر ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَر ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَر ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَر ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُرْنَ عُمَرُ وَعُرْنَا فَرَجَحَ عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِعَ المِيزَانُ ، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ آللّهِ ﷺ » وَعُرْنَا لَا لَهِ ﷺ »
 ( ت ، ع ، والروياني ، كر ) .

٥١٥٥ عن أبي بَكْرَةَ قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِلَى مَنْ أُودِّي صَدَقَةَ مَالِي ؟ قَالَ: إِلَيَّ ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ: إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْهُ ؟ قَالَ: إِلَى عُثْمَانَ ، ثُمَّ وَلَى فَإِنْ لَمْ أَجِدْهُ ؟ قَالَ: إِلَى عُثْمَانَ ، ثُمَّ وَلَى مُنْصَرِفًا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : هٰؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِي » (كر) .

١٥٦٥ - عن سفينة قال : « لَمَّا بَنىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ المَدِينَةِ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ مُ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : هٰؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِي - وَفِي لَفْظٍ : هٰؤُلَاءِ وُلَاةً الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي » ( نعيم بن حماد فِي الْفتن ، ق في فضائل الصَّحابةِ ، كر ) .

٥١٥٧ ـ عن سفينة قَالَ : « بَنَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَوَضَعَ حَجَراً وَقَالَ : لَيَضَعْ أَبُو بَكْرٍ حَجَراً إِلَى جَنْبِ حَجَرِي ، ثُمَّ قَالَ : لِيَضَعْ عُمَرُ حَجَراً إِلَى جَنْبِ حَجَرِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَضَعُ عُثْمَانُ حَجَراً إِلَى جَنْبِ حَجَرِ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَؤُلاَءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِي » (ع ، عد ، ق في فضائل الصَّحَابَةِ ، كر) .

١٥٨٥ = عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَمَّا اهْتَزَّ الْجَبَلُ : إِهْدَأُ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقٌ أَبُو بَكْرٍ ، أَوِ الْفَارُوقُ عُمَرُ ، أَوِ التَّقِيُّ عُثْمَانُ » (كر) .

٥١٥٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ غَدَاةً فَهٰذِهِ وَقَالَ : رَأَيْتُ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّمَا أَعْطِيتُ المَقَالِيدَ وَالمَوَازِينَ ، فَأَمَّا المَقَالِيدُ فَهٰذِهِ

المَفَاتِيحُ ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهٰذِهِ الَّتِي يَزِنُونَ بها ، فَوُضِعْتُ فِي إِحْدَىٰ الْكِفَّتَيْنِ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي أَخْرَىٰ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَرُفِعْتْ » (كر) . بِعُمْرَ فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَرُفِعْتْ » (كر) .

٥١٦٠ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ : أَفْضَلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ : أَفْضَلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_ ثُمَّ نَسْكُتُ » (الشاشي ، كر) .

٥١٦١ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : اسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدً \_ وَكَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_» (كر) .

المُصْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَاقَاتِنَا بَعْدَهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: «بَعَثَنِي قَوْمِي بَنُو المُصْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَاقَاتِنَا بَعْدَهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: الْاَفْعُوهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَلَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا إِلَى عُمَرَ بَعْدَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى عُمَرَ بَعْدَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُمَرَ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُمْمَانَ : الْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُثْمَانَ : عُشْمَانَ بَعْدَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُثْمَانَ : عُشْمَانَ بَعْدَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُثْمَانَ : عُشْمَانَ بَعْدَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ عُثْمَانَ : وَعُمْ اللّهُ إِلَى الْمُولِ اللّهِ ﷺ بَعْدَ هٰذَا » (نعيم ابن حماد في فَقُلْتُ : إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ آللّهِ ﷺ بَعْدَ هٰذَا » (نعيم ابن حماد في الفتن ) .

٥١٦٣ عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا أَسَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْرانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُؤُلَاءِ يَلُونَ الْخِلَافَةَ بَعْدِي » ( نعيم ) .

٥١٦٤ - عن ابنِ عُمَرَ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاةَ أَقْبَلَ

عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مَرِيضٌ أَعُودُهُ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا ، قَالَ : هَلْ فِيكُمْ جَنَازَةً أَتَبُعُهَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا ، قَالَ : مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَجُلُ : رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَأَنَّهُ نَزَلَ مِيزَانُ مِنَ السَّمَاءِ فَوُضِعْتَ فِي إِحْدَىٰ الْكِفَّتَيْنِ وَوُضِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْبَارِحَةَ كَأَنَّهُ نَزَلَ مِيزَانُ مِنَ السَّمَاءِ فَوُضِعْتَ فِي إِحْدَىٰ الْكِفَّتِيْنِ وَوُضِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِفَةٍ أَخْرَىٰ وَجِيءَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَىٰ وَجِيءَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَىٰ وَجِيءَ بِعُمَرَ فَوْضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَىٰ وَجِيءَ بِعُمَرَ فَوْضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَىٰ وَهِيءَ بِعُمَرَ فَوْضِعَ فِي الْكِفَّةِ وَشَالَ بِهِ عُمَرُ ، ثُمَّ الْكِفَةِ اللَّهِ عَنْ اللَّوْيَا بَعْدُ » .

٥١٦٥ - عن الشعبي قَالَ: « أَدْرَكْتُ خَمْسَمائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم » (كر).

٥١٦٦ عن عرفجة الأشجعيِّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: وَوَٰنَ أُصْحَابِي اللَّيْلَةَ ، فَوُذِنَ أَبُو بَكْرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُذِنَ عُمَرُ فَوَزَنَهُ ، ثُمَّ وُذِنَ عُمْرُ فَوَزَنَهُ ، ثُمَّ وُذِنَ عُمْرُ فَوَزَنَهُ ، ثُمَّ وُذِنَ عُمْرانُ فَجَفَّ وَهُوَ صَالِحٌ » ( الشيرازي في الأَلْقَابِ وابن منده وقال : غريب ، كر ) .

٥١٦٧ عن عصمة بنِ مالكِ الحطميِّ قَالَ : « قَدِمَ رَجُلُ مِنْ خُزَاعَة ، فَلَقِيهُ عَلِيٌّ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِنَا إِذَا قَبَضَهُ آللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَإِذَا قَبَضَ آللَّهُ أَبَا بَكْرٍ أَمُوالِنَا إِذَا قَبَضَ آللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ : إِلَى عُمْرَ ، قَالَ : فَإِذَا قَبَضَ آللَّهُ عُمْرَ فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ : إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَإِذَا قَبَضَ آللَّهُ عَنْهُمْ فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ : انْظُرُوا لَإِنْفُسِكُمْ » قَالَ : فَإِذَا قَبَضَ آللَّهُ عَنْهُمْ فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ : انْظُرُوا لَإِنْفُسِكُمْ » قَالَ : فَإِذَا قَبَضَ آللَّهُ عَنْهُمْ فَإِلَى مَنْ ؟ قَالَ : انْظُرُوا لَإِنْفُسِكُمْ » (كر) .

٥١٦٨ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَصَارَ مَعَهُ حَيْثُ يَصِيرُ ، وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعَ عُمْمَانَ ، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ عُمَرَ حَيْثُ يَصِيرُ ، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ عَنْهُ كَانَ مَعَ عُمْمَانَ ، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي ، وَمَنْ أَحَبَّ هٰؤُلاءِ الأَرْبَعَةُ إِلَى الْجَنَّةِ » (كر) .

٥١٦٩ ـ عَنْ أَبِي لَهِيعَةُ عَنْ يَرِيدُ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ :

﴿ وَضَّأْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا وَضَّأْتِنِ فَقُلْتُ : مَنْ أُوّلُ مَنْ يُدْعَىٰ إِلَى الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : أَنَا ، أَقِفُ بَيْنَ يَدَي ِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِي ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقِفُ كَمَا وَقَفْ مَرَّيَّنِ ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمْرًا وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ رَجُلُ فُو حَيَاءٍ ! سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُوقِفَهُ الْحِسَابَ فَشَفَّعَنِي » (كي) .

الله عنه الله عنه الله عنه الأصبغ بن نباتة قال : « قُلْتُ لِعَلِي ً : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : قَالَ : أَنَا ، رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ وَإِلاَّ فَعَمِيتَا ، وَبِلْدُ فِي الإِسْلاَمِ مَوْلُودٌ أَزْكَىٰ وَلاَ أَطْهَرُ وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ » (كر) .

١٧١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : « إِنَّ عِنْدَ آللَّهِ رَجَالًا مَكْتُوبِينَ بِأَسْمَاتِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَخْبِرْنَا بِهِمْ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ مِنْهُمْ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ » (كر) .

١٧٢ - عن أنس قَالَ : « لا يَجْتَمِعُ حُبُ هٰؤُلاءِ الأَرْبَعَةِ إِلاَّ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ :
 أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » (كن) .

الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عِنْ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَمَرَ بِالشُّورَىٰ دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَبِتِ ! إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ هٰؤُلاَءِ السَّتَةَ لَيْسُوا بِرِضَا ، فَقَالَ : أَسْنِدُونِي ، فَأَسْنَدُوهُ ، فَقَالَ : مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي السَّتَةَ لَيْسُوا بِرِضَا ، فَقَالَ : أَسْنِدُونِي ، فَأَسْنَدُوهُ ، فَقَالَ : مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيٍّ يَقُولُ : يَا عَلِيٍّ ! مُدَّ يَدَكَ فِي عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيٍّ يَقُولُ : يَا عَلِيٍّ ! مُدَّ يَدَكَ فِي

يَدِي تَدْخُلْ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْثُ أَدْخُلُ ؟ مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يَوْمَ يَمـوتُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائكَةُ السَّمَاءِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! لِعُثْمَانَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لِعُثْمَانَ خَاصَّةً ، مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي طَلْحَةِ بِنِ عُبَيدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةً وَقَدْ سَقَطَ رَحْلُهُ : مَنْ يُسَوِّي لِي رَحْلِي وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَبَدَرَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ آللَّهِ فَسَوَّاهُ لَهُ حَتَّىٰ رَكِبَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ؟ : يَا طَلْحَهُ ! هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ فِي أَهْوَال ِ يَوْم ِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ أَنْجِيكَ مِنْهَا! مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي الزُّبَيْرِ بنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَامَ ، فَجَلَسَ الزُّبَيْرُ يَذُبُّ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّىٰ اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ آللَّهِ ! لَمْ تَزَلْ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَزَلْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! قَالَ : هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ أَذُبَّ عَنْ وَجْهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ ، مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ أَوْتَرَ قَوْسَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيَقُولُ: اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ فِي مَنْزِل ِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْكِيَانِ جُوعًا وَيَتَضَوَّرَانِ ، فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ يَصِلُنَا بِشَيْءٍ؟ فَطَلَعَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ بِصَحْفَةٍ فِيهَا حَيْسَةٌ وَرَغِيفَانِ بَيْنَهُمَا إِهَالَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : كَفَاكَ آللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ ! وَأَمَّا أَمْرُ الآخِرَةِ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ » ( معاذ بن المثنى فِي زيادَاتِ مسندِ مسدد طس وأبو نعيم في فضائل الصَّحابة وأبو بكر السَّافعي في الغيلانيَّات وأبـو الحسين بن بشران في فـوائده ، خط في تلخيص المتشـابه ، كـر والدَّيلمي وسنده صحيح).

٥١٧٤ - عن أبان بن عثمانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ : « حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَعِدَ حِرَاءَ فَارْتَجَّ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى : اسْكُنْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقً أَوْ شَهِيدً! وَعَلَيْهِ رَسُولُ آللَّهِ عَلَیْهِ وَأَبُو بَحْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِیٌ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ

وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَسَعِيدُ ابْنُ زَيْدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيْل ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم » ( الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز ، كر ) .

٥١٧٥ ـ عن عبدِ آللَّهِ بنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ : « بَيْنَمَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى جَبَلِ حَرَاءَ إِذْ تَحَرَّكَ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : اسْكُنْ حِرَاءُ ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقً أَوْ صِدِّيقً أَوْ شَهِيدٌ » ( الحسن بن سفيانَ ويعقوب بن سفينَ وابن منده ، كر ) .

وَرَاءَ فَتَزَلْزَلَ الْجَبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : أَنْبُتْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقٌ عَلَى حَرَاءُ افْمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيًّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ صَدِّيقٌ الْمَهِيدُ! وَعَمَرُ وَعُثَمَانُ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَعُمْرُ وَعُثَمَانُ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بنِ عَمرو بنِ نَفَيْلٍ رَضِيَ وَعَبْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ » (ع والبغوي وابن شاهين في الأفراد ، طب ، كر) .

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ جَالِسٌ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ جَالِسٌ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيًّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدٌ فِي وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَاسِعُ المُؤْمِنِينَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَسَمِّيهُ لَسَمَّيْتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : نَشَدْنَاكَ آللَّهَ ! مَنْ الْجَنَّةِ ، وَتَاسِعُ المُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِذْ نَشَدْتُمُونِي فَأَنَا تَاسِعُ المُؤْمِنِينَ ، وَرَسُولُ آللَّهِ ﷺ يُعَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرِ اللّهِ ﷺ يُغَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرِ اللّهِ عَلَيْ يُعَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرِ اللّهِ عَلَيْ يُعَيِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرِ اللّهِ عَلَى المعرفةِ ، كر ) .

١٧٨ - عن سعيد بن زيدِ بنِ عمرو بنِ نُفيلِ قَالَ : « أَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آثَمْ ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ بِحِرَاءَ فَتَحَرَّكَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ \_ وَفِي لَفْظٍ : بِكَفِّهِ \_ ثُمَّ قَالَ : اثْبُتْ

حِرَاءُ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقُ أَوْ شَهِيدٌ ، قِيلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قِيلَ : فَمَنِ الْعَاشِرُ ؟ قَالَ : أَنَا » (ت وقال : حسنُ صحيحُ وأَبُو نعيم وابن النَّجَار) .

٥١٧٩ عن سعيد بنِ زَيْدٍ قَالَ : ﴿ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ : لَيْتَنِي رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ! قَالَ : لَيْسَ عَنْكَ أَسْأَلُ ، قَدْ عَرَفْتُ أَنْكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَعَلَيْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ مِنْ وَعُمْرُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَعَلِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَعَلْمَ الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَسَمِّي الْعَاشِرَ لَسَمَّيْتُهُ ! قِيلَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَسَمَّيْتَهُ ! قَالَ : قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ

٥١٨٠ - عن سعيدِ بنِ زيدٍ قَالَ : « كُنَّا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَلَى حِرَاءَ فَذَكَرَ عَشَرَةً فِي الْجَنَّةِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بنُ مَالِكٍ وَسَعِيدُ ابْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ آللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » (كر) .

وَطَلْحَةَ وَالزُّبْيْرِ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ بنِ عَمْرِو بنِ نفيل رَضِيَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبْيْرِ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ بنِ عَمْرِو بنِ نفيل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كَانُوا أَمَامَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ ، وَخَلْفَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ يَقُومُ مَقَامَ أَحَدٍ مِنْهُمْ غَابَ أَوْ شَهِدَ » (كر) .

١٨٢ عن أبي ذَرِّ قَالَ : « لَا أَذْكُرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا بِخَيْرِ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ ، كُنْتُ رَجُلًا أَتَتَبَعُ خَلَوَاتِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَرَأَيْتُهُ يَوْمَا خَالِياً وَحْدَهُ ، فَاغْتَنَمْتُ خَلُوتَهُ فَجِئْتُ حَتَّىٰ حِلْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ ! مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : آللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ آللَّهِ ﴾ وَرَسُولُهُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ آللَّهِ ﴾ .

فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: آللَّهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَمَّ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: آللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَسَلَّمَ وَجَلَسَ عَنْ يمينِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! مَا ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يمينِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! مَا ثُمَّ جَلَسَ عَنْ يمينِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: آللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ سَبْعُ حَصَيَاتٍ مَضَيَاتٍ وَقَالَ: يَاعُثُمُنَ فَوَضَعَهُنَّ فِي كَفِّهِ، فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ خَينِنِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي كَفِّهِ ، فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ خَينِنِ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدَيْ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدَيْ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَيْ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُونَ النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُونَ النَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُرُسْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُرُسْنَ ، فَمَّانَ ، فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينِ النَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُرُسْنَ ، فَمَانَ ، فَسَبَّحْنَ حَتَىٰ سَمِعْتُ لَهُنَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدَعُرُسْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَلَمُعَلَّ لَهُنَّ لَهُنَّ لَكُونِنِ النَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فَخُرِسْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

بَعْضِ حَوَائِطِ المَدِينَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ عِلَى قَاعِدُ تَحْتَ نَخْلَاتٍ ! فَأَقْبَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عِلَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عِلَى : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ جَاء بِي وأَبْتَغِي رَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : لَيْتَ أَتَانَا رَجُلُ صَالِحٌ ! فَأَقْبَلَ أَبُو فَقَالَ : اجْلِسْ ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى : لَيْتَ أَتَانَا رَجُلُ صَالِحٌ ! فَأَقْبَلَ أَبُو فَقَالَ : اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى ، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى السَّلامَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ جَاء بِي وَأَبْتَغِي رَسُولُهُ ، فَأَمْرَهُ فَجَلَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى : فَالَّذَهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَى : اللَّهُ جَاء بِي وَأَبْتَغِي رَسُولُهُ ، فَأَمْرَهُ فَجَلَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى : اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عِلَى : اللَّهُ جَاء بِي وَأَبْتَغِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عِلَى السَّلامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا جَاء بِي وَأَبْتَغِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عِلَى اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّلَامَ ، ثُمَّ جَاء عِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَارِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَالَا : مَا جَاء بِي وَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ : مَا جَاء بِي وَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

قَالَ: آللَّهُ جَاءَ بِي وَأَبْتَغِي رَسُولَهُ ، ثُمَّ أَمَرُهُ فَجَلَسَ ، وَمَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ حَصَيَاتُ يُسَبِّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عُمَرَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عُثَمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عُرْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهُنَّ عَلِيًّا فَلَمْ يُسَبِّحْنَ وَخَرِسْنَ » (كر) .

٥١٨٤ عنِ الْحَسَنِ عَن أَنَس قَالَ: « تَنَاوَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ الْأَرْضِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، ثُمَّ نَاوَلَهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ لَكَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ لَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ لَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ أَي يَدِهُ أَي يَدِهُ لَي يَدِهُ كَمَا سَبَحْنَ فِي يَدِهُ أَي يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَحْنَ فِي يَدِهُ أَي يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَعُمَرَ » (كر) .

٥١٨٥ عن ثابتِ البنانيِّ عَن أنس : « أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ حَصَيَاتٍ فِي يَـدِهِ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُنَّ فِي اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَّحْنَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا التَسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيَرَهُنَّ فِي أَيْدِينَا رَجُلًا فَمَا سَبَّحَتْ حَصَاةً مِنْهُنَّ » (كر) .

الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ عِن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِي عَقْمَ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ عِن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِي عَقْمَ الْخَدْ بِيَدِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : مَنْ وَجَدَ ابْنَ أَبِي سَرْحٍ فَلْيَضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَسَعُ ابْنُ أَبِي سَرْحٍ مَا وَسِعَ النَّاسَ وَمَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عُنُقَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ سَرْحٍ مَا وَسِعَ النَّاسَ وَمَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عُنُقَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ يَدَهُ فَالَوْ عَنْهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إلَيْهِ يَدَهُ أَيْضَا فَيَكَ وَآمَنَهُ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

بِالْفَتْكِ : الْخِيَانَةَ ، (كر ، ومعان بن رفاعة ضعيف ) .

اللّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ شِعْرَاً فِي اللّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ شِعْرَاً فِي اللّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ شِعْرَاً فِي الْإِسْلَامِ قَطُّ حَتَّىٰ مَاتَ ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَرَّمَ الْخَمْرَ هُوَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ » ( ابن أبي عاصم فِي السُّنَّة ) .

١٨٨ - عن جابر قَالَ : ﴿ رَأَىٰ رَجُلُ صَالِحٌ لَيْلَةً كَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِيطَ بِرَسُول ِ ٱللَّهِ ﷺ ثُمَّ نِيطً عُمْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نِيطَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُمَر ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا : الرَّجُلُ الصَّالِحُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَهٰؤُلَاءِ وَلَاةُ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ( نعيم ابن حماد فِي الْفِتنِ ) .

١٨٩ - عن ربيعة بن عُثمَانَ : ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَىٰ أَنْ
 تُقَرَّ عُمَّالُهُ سَنَةً ، فَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةً » ( ابن سعد ) .

١٩٠ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « آخِرُ كَلِمَةٍ قَالَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ : وَيْلِي وَوَيْلَ أُمِّي إِنْ لَمْ يَغْفِرِ آللَّهُ لِي ! وَوَيْلِي وَوَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ يَغْفِرِ آللَّهُ لِي » ( ابن سعد ومسدد ) .
 يغْفِرِ اللَّهُ لِي ! وَوَيْلِي وَوَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ يَغْفِرِ آللَّهُ لِي » ( ابن سعد ومسدد ) .

١٩١٥ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حُضِرَ : وَيْلِي وَوَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لِي ! فَقَضَىٰ مَا بَيْنَهُمَا كَلَامُ » ( ابن المبارك وابن سعد ، كر ) .

الصلّة عَنْ حمرانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: « إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَحَقُ النَّاسِ بِهَا ـ يَعْنِي الْخِلافَةَ ، إِنَّهُ لَصِدِّيقٌ ، وَثَانِي اثْنَيْنِ ، وَصَاحِبُ رَسُولِ آللّهِ ﷺ » (خيثمة ابن سليمان الأطرابلسي في فضائل الصّحابة).

الزهري قال : ﴿ لَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَاشَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَمِيرًا يَعْمَلُ سِتَّ سِنِينَ لاَ يَنْقِمُ النَّاسُ عَلَيْهَ شَيْئًا ، وَإِنَّهُ لأَحَبُ إِلَى قُرَيْشٍ مِنْ

عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ شَدِيداً عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا وَلِيَهُمْ عُثْمَانُ لَانَ لَهُمْ وَوَصَلَهُمْ ، ثُمَّ تَوَانَىٰ فِي أَمْرِهِمْ ، وَاسْتَعْمَلَ أَقْرِبَاءَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فِي السِّتَ لَهُمْ وَوَصَلَهُمْ ، وَكَتَبَ لِمَرْوَانَ بِخُمُس مِصْرَ وَأَعْطَىٰ أَقْرِبَاءَهُ المَالَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَوَاخِرِ ، وَكَتَبَ لِمَرْوَانَ بِخُمُس مِصْرَ وَأَعْطَىٰ أَقْرِبَاءَهُ المَالَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا مِنْ ذَلِكَ مَا هُو لَهُمَا ، وَإِنِّي أَخَذْتُهُ فَقَسَّمْتُهُ بَيْنَ أَقْرِبَائِي » وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا مِنْ ذَلِكَ مَا هُو لَهُمَا ، وَإِنِّي أَخَذْتُهُ فَقَسَّمْتُهُ بَيْنَ أَقْرِبَائِي » ( ابن سعد ) .

٥١٩٥ - عَنْ عُثْمَانَ بن عَبدِ آللَّهِ الْقُرَشِيِّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ ابنُ أَسْبَاطٍ عن مخلد الضبِّي عَنْ إِبرَاهِيمَ النَّخعيِّ عن عَلْقَمَةَ عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ : « لَمَّا كَانَ أُوَّلُ يَوْم فِي الْبَيْعَةِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي المَسْجِدِ ، وَجَاءَ عَليُّ بنُ أبي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْشَأَ يَقُولُ: إِنَّ أَحَقَّ مَا ابْتَدَأَ بِهِ المُبْتَدِئُونَ، وَنَـطَقَ بِـهِ النَّاطِقُونَ ، وَتَفَوَّهَ بِهِ الْقَائِلُونَ ، حَمْدُ آللَّهِ وَثَنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ المُتَفَرِّدِ بِدَوَامِ الْبَقَاءِ ، المُتَوَحِّدِ بِالمُلْكِ الَّذِي لَهُ الْفَخْرُ وَالْمَجْدُ وَالسَّنَاءُ ، خَضَعَتِ الآلِهَةُ لِجَلالِهِ ، يَعْنِي الْأَصْنَامَ ، وَكُلَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِهِ ـ وَوَجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ ، وَلاَ عِدْلَ لَهُ وَلاَ نِدُّ لَهُ وَلاَ يَشْبَهُهُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِـهِ ، وَنَشْهَدُ لَهُ بِمَا شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، لَيْسَتْ لَهُ صِفَةً تُنَالُ ، وَلاَ حَدُّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ ، المُدِرُّ صَوَّبَ الْغَمَامَ بَبَنَانِ النَّطَاقِ ، وَمُهْطِلُ الرَّبَابِ بِوَابِلِ الطَّلِّ ، فَرَشَ الْفَيَافِي وَالآكَامَ ، بِتَشْقِيقِ الـدِّمَنِ وَأَنِيقِ الزَّهْرَ وَأَنْوَاع المُتَحَسِّن مِنَ النَّبَاتِ ، وَشَقَّ الْعُيُونَ مِنْ جُيُوبِ المَطَرِ إِذْ شَبِعَتِ الدِّلاءُ حَيَاةً لِلطَّيْرِ وَالْهَوَامِّ وَالْوَحْشِ وَسَائِرِ الْأَنَامِ وَالْأَنْعَامِ ، فَسُبْحَانَ مَنْ يُدَانُ لِدِينِهِ وَلاَ يُدَانُ لِغَيْر دِينِهِ دِينٌ ، وَشُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ صِفَةً نَفَر مَوْجُودٍ وَلاَ حَدٍّ مَحْدُودٍ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ المُرْتَضَىٰ وَنَبِيُّهُ المُصْطَفَىٰ وَرَسُولُهُ المُجْتَبَىٰ ، أَرْسَلَهُ آللَّهُ إِلَيْنَا كَافَّةً ، وَالنَّاسُ أَهلُ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ وُخُضُوعِ الضَّلاَلَةِ ، يَسْفِكُونَ دِمَاءَهُمْ ، وَيَقْتُلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ، وَيَحِيفُونَ سَبِيلَهُمْ ، عَيْشُهُمُ الظُّلْمُ ، وَأَمْنُهُمُ الْخَوْفُ ، وَعِزُّهُمُ اللَّال ، فَجَاءَ رَحْمَـةً حَتَّىٰ اسْتَنْقَذَنَا ٱللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الضَّلَالَةِ وَهَدَانَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْجَهْل ، وَنَحْنُ

مَعَاشِرَ الْعَرَبِ أَضْيَقُ الْأَمَمِ مَعَاشًا ، وَأَخَسُّهُمْ رِيَاشًا ، جُلُّ طَعَامِنَا الْهَبِيدُ ـ يَعْنِي شَحْمَ الْحَنْظَلِ \_ وَجُلُّ لِبَاسِنَا الْوَبَرُ وَالْجُلُودُ ، مَعَ عِبَادَةِ الْأُوْثَانِ وَالنِّيرَانِ ، وَهَدَانَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ أَنْ أَمْكَنَهُ آللَّهُ شُعْلَةَ النُّورِ فَأَضَاءَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَقَبَضَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مَا أَجَلَّ رَزِيَّتُهُ وَأَعْظَمَ مُصِيبَتُهُ ، فَالْمُؤْمِنُونَ فِيهِمْ سَوَاءٌ ، مُصِيبَتُهُمْ فِيهِ وَاحِدَةً ، فَقَامَ مَقَامَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَآللَّهِ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرينَ! مَا رَأَيْتُ خَلِيفَةً أَحْسَنَ أَخْذَاً بِقَائِمِ السَّيْفِ يَوْمَ الرِّدَّةِ مِنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدُّيق يَوْمَئِّذٍ ، قَامَ مَقَامًا أَحْيَا آللَّهُ بِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : وَآللَّهِ ! لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا لْأَجَاهِدَنَّهُمْ فِي آللَّهِ ، فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ لَإِبِي بَكْرٍ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ ذٰلِكَ خَيْرُ لِي ، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصًا (١) ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا فِي أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ ثَانِي اثْنَيْنِ ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ \_ يَعْنِي أَسْمَاءَ \_ تَتَنَطَّقْ بِعَبَاءَةٍ لَهُ وَتُخَالِفُ بَيْنَ رَأْسِهَا وَمَا مَعَهَا \_ يَعْنِي رَغِيفَيْنِ فِي نِطَاقِهَا ـ فَتَرُوحُ بِهِمَا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا ، وَقَدِ اشْتَرَىٰ سَبْعَةً ، ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعَةً رِجَالٍ ، كُلُّهُمْ أُوذِي فِي آللَّهِ وَفِي رَسُولِ آللَّهِ ، وَكَانَ بِـلَالُ مِنْهُمْ ، وَتَجَهَّزَ رَسُـولُ ٱللَّهِ ﷺ بِمَالِـهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَـاً ، فَدَفَعَهَـا إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَهَاجَرَ بِهَا إِلَى طَيْبَةَ ، ثُمَّ قَامَ مَقَامَهُ الْفَارُوقُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ لَا تَأْخُذُهُ فِي ٱللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ كُنَّا نَرَىٰ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهِ ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ لِهٰذَا وَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ، فَقَالَ : هٰكَذَا نَحْيَىٰ وَهٰكَذَا نَمُوتُ وَهٰكَذَا نُبْعَثُ وَهٰكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا فِي الْفَارُوقِ وَالشَّيْطَانُ يَفِرُّ مِنْ حِسِّهِ فَمَضَىٰ شَهِيدَاً رَحْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ أَنَّهُ مَا فِيكُمْ مِثْلُ أَبِي عَبْدِ آللَّهِ \_ يَعْنِي عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ \_ أَو لَيْسَ قَدْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ حِينَ أَوْعَـزَ إِلَيْهِ وَهُـوَ فِي المَقْبَرَةِ : يَـا مُحَمَّدُ ! إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ أَنْ تُزَوِّجَ عُثْمَانَ أُخْتَهَا ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا وَقَدْ جَهَّزَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَهَيَّأَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ سَخِينَةً أَوْ نَحْوَهَا فَأَقْبَلَ بِهَا فِي صَحْفَةٍ وَهِيَ تَفُورُ فَوضَعَهَا

<sup>(</sup>١) خميصا: ضامر البطن.

تِلْقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كُلُوا مِنْ حَافَّتِهَا وَلاَ تَهُدُّوا ذُرْوَتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهَا ، وَنَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ سُخْنَاً جِدًّا ، فَلَمَّا أَكَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ السَّخِينَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ سَمْنِ وَعَسَلِ وَطَحِينِ مَدَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى فَاطِرِ الْبَرِيَّةِ ثُمَّ قَالَ : غَفَرَ ٱللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ ، اللَّهُمَّ لَا تَنْسَىٰ هٰذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ ، مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ ! تَعْلَمُونَ أَنَّ بَعِيرَ أَبِي جَهْلِ نَدُّ(١) ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عُمَرُ ! اثْتِنَا بِالْبَعِيرِ ، فَـانْطَلَقَ الْبَعِيـرُ إِلَى عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَلَقَةٌ مَوْمُومٌ بها مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُلِّ مُدَبَّجٌ كَانَ لِّابِي جَهْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ : اثْتِنَا بِالْبَعِيرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! إِنَّ مَنْ هُنَاكً \_ يَعْنِي مَلًا قُرَيْشَ \_ مَنْ عَدَّى أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَعَلِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعَدَدَ وَالمَادَّةَ لِعَبْدِ مَنَافٍ فَوَجَّهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ إِلَى عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ لِيَأْتِي بِالْبَعِيرِ ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ عَلَى قَعُودِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْجَبًا بِهِ جِدًّا حَتَّىٰ أَتَىٰ أَبَا سُفْيَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ مُبَجِّلًا مُعَظِّماً وَقَدِ احْتَبَىٰ بِمِلاَءَتِهِ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَيْفَ خَلَّفْتَ ابْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : بَيْنَ هَـامَاتِ قُـرَيْشِ وَذَرْوَتِهَا وَسَنَـامٍ قَنَاعَتِهَـا ، يَا أَبَـا سُفْيَانَ ! هُوَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا ، يَا أَبَا سُفْيَانَ ! سَمَا مُحَمَّدٌ ﷺ شَمْسًا مَاطِرَةً وَبحَارَاً زَاخِرَةً ، وَعُيُونُهُ هَمَّاعَةٌ ٣) وَوَلاَؤُهُ رَافِعَةٌ ، يَا أَبَا سُفْيَانَ ! فَلاَ عَرِيَ مِنْ مُحَمَّدٍ فَخْرُنَا ، وَلاَ قُصِمَ بِزَوَال ِ مُحَمَّدٍ ظَهْرُنَا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ آللَّهِ ! أَكْرِمْ بِابْن عَبْدِ آللَّهِ ذَاكَ ، الْوَجْهُ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنَّهُ يَكُونُ خَلَفَاً مِنْ خَلَفٍ ، وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَفْحَصُ بِيَدِهِ مَرَّةً ، وَيَرْكُضُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ دَفَعَ الْبَعِيرَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فَأَيُّ مَكْرُمَةٍ أَسْنَىٰ وَأَفْضَلُ مِنْ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ ، حَتَّىٰ مَضَىٰ أَمْرُ آللَّهِ فِيمَنْ أَرَادَ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ دَعَا بِصَحْفَةٍ كَثِيرَةِ الإهَالَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِظَلْمَةٍ فَقَالَ : دُونَكَ يَا أَبَا عَبْد آللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ آللَّهِ : قَدْ خَلَّفْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حَدٍّ لَسْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَطْعَمَ ،

<sup>(</sup>١) نَدُّ: شردَ.

<sup>(</sup>٢) هَمَّاعة: هطَّالة.

فَأَبْطَأُ أَبُو عَبْدِ آللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ قَدْ أَبْطَأَ صَاحِبُنَا بَايعُونِي ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : إِنْ فَعَلْتَ وَطَعِمْتَ مِنْ طَعَامِنَا رَدَدْنَا عَلَيْكَ الْبَعِيرَ بِرُمَّتِهِ ، فَنَالَ أَبُو عَبْدِ آللَّهِ مِنْ طَعَامٍ أُمِّ سُفْيَانَ ، وَأَقْبَلَ عُثْمَانُ بَعْدَ مَا بَايَعُوا النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ عَليٌّ : أَنَاشِدُكُمُ آللَّهَ ! إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لاَ سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ ، وَلاَ فَتَىٰ إِلَّا عَلِيٌّ ، فَهَلْ تَعْلَمُونَ هٰذَا كَانَ لِغِيْرِي ، أَنَاشِدُكُمُ ٱللَّهَ ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحِبُّ عَلِيًّا، وَتُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ، فَإِنَّ آللَّهَ يُحِبُّ عَلِيًّا ، وَيُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : أَنَاشِدُكُمُ آللَّهَ ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ رُفِعْتُ إِلَى رَفَارِفَ مِنْ نُورٍ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى حُجُبِ مِنْ نُورٍ فَأُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ نَادَىٰ مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبُ يَا مُحَمَّدُ ! نِعْمَ الأَبُ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ ، نِعْمَ الأُخُ أُخُوكَ عَلِيٌّ ، تَعْلَمُونَ مَعَاشِرُ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كَانَ هٰذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ مِنْ بَيْنِهِمْ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ بِهَاتَيْنِ وَإِلَّا فَصُمَّتَا ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ أُحَدَأً كَانَ يَدْخُلُ المَسْجُدِ جُنُبًا غَيْرِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لا ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ إِذَا قَاتَلْتُ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ قَاتَلَتِ المَلائِكَةُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَـانَ آخَىٰ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَجَعَلَ رَسُـولُ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَا حَسَنُ مَرَّتَيْن ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنَّ الْحُسَيْنَ لْأَصْغَرُ مِنْهُ ، وَأَضْعَفُ رُكْنَاً مِنْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَقُولَ أَنَا : هَيِّ يَا حَسَنٌ ! وَيَقُولُ جِبْرِيلَ : هَيِّ يَا حُسَيْنُ ، فَهَلْ لِخَلْقِ مِثْلَ هٰذِهِ المَنْزِلَةِ ، نَحْنُ صَابِرُونَ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرَاً كَانَ مَفْعُولًا » (كر) .

١٩٥ - عن شَيْخٍ قَالَ: « حُصِرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيٌّ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا قَدِمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَحَمِدَ آللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ حُقُوفاً: حَقَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَحَمِدَ آللَّه وَ عَلَيْكَ حُقُوفاً: حَقَّ الإِسْلام ، وَحَقَّ الإِخَاءِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ آخَىٰ بَيْنَ الصَّحَابَةِ آخَىٰ

بَيْنِي وَيَيْنَكِ ، وَحَقَّ الْقَرَابَةِ وَالصَّهْرِ ، وَمَا جَعَلْتَ فِي عُنُقِكَ مِنَ الْعَهْـدِ وَالمِيْثَاقِ » ( البغوي فِي مسندِ عثمان ، كر ) .

وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ خَلَصَ بِهِمْ ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَمَثَلْتُ قَائِماً وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ خَلَصَ بِهِمْ ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، فَمَثَلْتُ قَائِماً لِأَلْتَمِسَ فَرَاغَهُ وَخَلْوَتَهُ خَشْيَةَ أَنْ أَكُونَ أَحْدَثْتُ ، فَنَاجَىٰ أَبَا بَكْرٍ طَوِيلاً ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ عُثْمَانَ فَخَرَجَ ، فَأَقْبَلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَعْتَذِرُ فَقُلْتُ : سَلَّمْتُ عَلَيْكَ عَمْرَ ثُمَّ تَرُدًّ عَلَيً ، فَقَالَ : شَعْلَنِي هُؤُلاءِ عَنْكَ ، فَقُلْتُ : بماذَا ؟ قَالَ : أَعْلَمْتُ أَبا بَكْرٍ فَقَلَ : لا قُرَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَدْعُ اللَّه لِي فَقَالَ : لا قُرَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَدْعُ اللَّه لِي فَقَالَ : لا قُرَّةً إلاَّ بِاللَّهِ ، أَدْعُ اللَّه لِي فَقَالَ : لا قُرَّةً إلاَّ بِاللَّهِ ، أَدْعُ اللَّه لِي فَقَالَ : لا قُوقَ إلا بِاللَّهِ بَاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مَقْتُولُ ، فَقَالَ : لاَ قُرَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ مَسْبِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ حَسْبُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِعُمْمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مَقْتُولُ ، فَقَالَ : لاَ قُوقَ إلاَّ بِاللَّهِ مِاللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهُو مَقْتُولُ ، فَلَتُ لِعُمْرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مَقْتُولُ ، فَقَالَ : لاَ قُوقَ إلاَّ بِاللَّهِ ، ادْعُ اللَّهُ لِي بِالشَّهَادَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ صَبَرْتَ وَلَمْ تَجْزَعْ ، فَقَالَ : لاَ قُوقَ إلا بِاللَّهِ ، ادْعُ آللَهُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهُو مَقْتُولُ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِمَارَتُهُ مَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ ، وَقُولَ الْمَنْ فَلْ كَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ ، وَلَوْ مَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ ،

١٩٧٥ - عن حكيم بن جُبيْرٍ قَالَ : (سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقِ » (ش) .

١٩٨ - عن ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّرْنَا ›
 خَيَّرَ مَنْ بَقِيَ وَلَمْ نَأْلُ ﴾ ( ابن جرير ) .

والله عَنهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ عَنهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ عَنهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ عَنهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ عَنهُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي شَيْءٍ عَاتَبُوهُ فِيهِ : إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانٍ لَا أَعُولُ(١) ﴾ (عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر).

٥٢٠٠ ـ عن الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : ﴿ كَانَ مِمَّا أَحْدَثَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) أُعولُ: أميلُ عن الاستواءِ والاعتدال.

فَرَضِيَ بِهِ مِنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا فِي مُنَازَعَةِ اسْتَخَفَّ فِيهَا بِالْعَبَّاسِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَيْفَخُمُ رَسُولَ آللَّهِ عَنَّهُ وَأُرَخُصُ فِي الاَسْتِخْفَافِ بِهِ ؟ لَقَدْ خَالَفَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ، مَنْ رَضِيَ فِعْلَ ذَٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ مِنْهُ » الاَسْتِخْفَافِ بِهِ ؟ لَقَدْ خَالَفَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ، مَنْ رَضِيَ فِعْلَ ذَٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ مِنْهُ » (سيف ، رك).

٥٢٠١ عن جَعفر بن محمَّدٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ - وَكَانَ كَاتِبَ سِرِّ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَإِذَا جَاءَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ تَنَحَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَجَلَسَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَهُ » (كر) .

٥٢٠٧ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِي كَأَنِّي جَالِسٌ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ حَتَّىٰ صَارَتْ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا وَتَنَحَىٰ ، فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثَمَّ تَنَحَىٰ ، فَقَدِمَ عُمُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ تَنَحَىٰ ، فَقَدِمَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ تَنَحَىٰ ، فَقَدِمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ تَنَحَىٰ ، فَقَدِمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ تَنَحَىٰ ، فَقَدِمْ عَنْهَا وَجَلَسُوا فَأَكَلُ مِنْهَا وَجَلَسُوا فَأَكُلُوا مَنْهَا وَجَلَسُوا فَأَكُلُوا عَنْهُا ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ عَلَى الْطَعَامِ مَنْهَا ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ عَلَى الْقَوْمِ ، فَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ الْخِلَافَةَ ، وَأَنَّ بَنِي عَمِّي الْعَبَّاسُ مَنْهُا ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ عَلَى الْقَوْمِ ، فَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ الْخِلَافَةَ ، وَأَنَّ بَنِي عَمِّي الْعَبَّاسَ مَنْهُا ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ عَلَى الْقَوْمِ ، فَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ الْخِلَافَةَ ، وَأَنَّ بَنِي عَمِّي الْعَبَّاسَ تَنَالُهُمْ ، فَاحْفَظُوا عَنِي ذٰلِكَ » (الحسن بن بدر في كتابِ مَا رواهُ الْخُلَقَاءُ ) .

٥٢٠٣ عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « لَقِيتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَرَّ بِعَمَّارٍ وَأُمِّ عَمَّارٍ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: صَبْراً آلَ يَاسِرٍ! فَإِنَّ مِيدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَرَّ بِعَمَّارٍ وَأُمِّ عَمَّارٍ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: صَبْراً آلَ يَاسِرٍ! فَإِنَّ مَنْده ، حل ، كر ) .
 مُصِيرَكُمْ إِلٰى الْجَنَّةِ » ( الحارث والبغوي في مسند عثمان وابن منده ، حل ، كر ) .

٥٢٠٤ ـ عن زيد بنِ وَهْبِ قَالَ : « كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وُلِعَ بِقُرَيْشِ وَوُلِعَتْ بِهِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَضَرَبُوهُ ، فَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ فَجَاءَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُودُهُ ، فَحَرَجَ عُثْمَانُ وَصَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَمَّادٍ : تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ

الْبَاغِيَةُ قَاتِلُ عَمَّارٍ في النَّارِ ﴾ (حل ، كر ) .

٥٢٠٥ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ آللّهِ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ إِذْ بِعَمَّارٍ وَأَبِيهِ وَأَمِّهِ يُعَذِّبُونَ فِي الشَّمْسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : يَا رَسُولُ ! هٰكَذَا ؟ فَقَالَ : صَبْراً يَا آلَ يَاسِرٍ ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لإلل يَاسِرٍ وَقَدْ فَعَلْتَ » ( الحاكم في الكِنىٰ ، كر ) .

٥٢٠٦ - عَنْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأَبِي عَمَّارٍ وَعَمَّارٍ : اصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرِ ! فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (كر) .

٥٢٠٧ - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ ! أُعِزَّ الأَسْلاَمَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ أَقَامَ ٱللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ ، آوَوْنِي وَنَصَرُونِي ، وَهُمْ إِخْوَانِي فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ ، وَأُولُ مَنْ يَدْخُلُ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ ( الدَّيلمي ) .

٥٢٠٨ - عن سَالم بنِ أبي الْجَعْدِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْرِمُ بَنِي هَاشِمٍ » (خط في الجامع).

٥٢٠٩ عن جبير بنِ مطعم قَالَ : « قَسَمَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَىٰ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطَلِّبِ ، فَمَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! هٰؤُلَاءِ إِخْوَتُكَ مِنْ بَنِي هَاشِم لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لَمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ آللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ ، أَرَأَيْتَ إِخْوَتَنَا مِنْ بَنِي المُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَلَمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ آللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ ، أَرَأَيْتَ إِخْوَتَنَا مِنْ بَنِي المُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ إِسْلام ، وفِي لَفْظٍ : « إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي في جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلام ، وَإِنَّمَا بَنُو هَا اللهُ اللهُ مَا يَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدً وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ » (أبو نعيم ) .

٥٢١٠ عن الزهري أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ أُوَّلَ السَّنَةِ المُحَوَّمُ »
 (كر) .

٥٢١١ ـ عن أبي بكر بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ

قَالَ : « لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ ، وَالْأَرَفُ(١) تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ » ( أَبو عبيد ، هق ) .

٥٢١٢ - عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا مُكَابَلَةَ (١) ، إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ (١) » (الطَّحاوي) .

٣١٣ - عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا وَقَعَت الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَة فِي بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ \_ يَعْنِي النَّخْلَ \_» ( مالك ، عب ، هق ) .

٥٢١٤ عن جعفر بن مُحَمَّدٍ عَن أبيهِ عَن عَليِّ بنِ أبي طَالِبٍ: « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِين المُدَّعِي » (ق).

٥٢١٥ - عن سعيد بنِ المُسَيَّبِ عَن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَأَعْتِقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَنَّ شَهَادَتَهُمَا جَائِزَةً مَا لَمْ تُرَدَّ قَبْل ذٰلِكَ » (سمويه ) .

وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَةَ فَاقْتُلُهُ ، فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا ، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَةَ الْحَدُّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إلى عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانَ أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ شَهَادَةَ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانَ أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَبَرِىءَ مِنْ مُسَيْلَمَةَ فَلاَ تَقْتُلْهُ ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَةَ فَلاَ تَقْتُلُهُ ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَةَ فَالاَ تَقْتُلُهُ ، فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا ، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَةَ وَجَالً فَقُتِلُوا » (ق ، ش ) .

٧٢١٧ - عن الزهري: « أَنَّ عُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُقِيدَانِ

<sup>(</sup>١) الأرَفُ: الحدود.

<sup>(</sup>٢) المكابلة: التأخير.

<sup>(</sup>٣) الشُّفعة: القضاء بها.

المُشْرِكَ مِنَ المُسْلِمِ » ( قط ، ق ) .

٥٢١٨ - عن أبي جَعْفَرٍ قَالَ : «قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَيُّمَا رَجُلِ جَالَسَ أَعْمَىٰ فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدْرٌ » (عب) .

٥٢١٩ - عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : «شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكَلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ » (عم وابن أبي الدُّنْيَا فِي ذَمَّ المَلاهِي ، ق ، كر) .

٥٢٢٠ = عن ابن المُسيِّبِ: « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَضَيَا فِي المِلْطَأَةِ وَهِيَ السَّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَّةِ المُوضَحَةِ » ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) .

٥٢٢١ - عن ابن المُسَيِّبِ: « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي عَيْنِ
 الأَعْورِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ بِالدَّيَّةِ تَامَّةً » (عب).

٧٢٧ - عن أبي عياض عَن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَزيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : « فِي المُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خِلْفَةً وَثَلَاثُونَ خُقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ خُقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ » ثَلَاثُونَ حُقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ » ثَلَاثُونَ حُقَةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ » ثَلَاثُونَ حُقَةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ » (د، قط، هق).

٥٢٢٣ عن سعيد بن المُسيِّب قَالَ : « كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْعَلُ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشَرَةَ يَجْعَلُ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشَرَةَ وَالَّتِي تَلِيهَا عَشْراً وَفِي الْوَسْطَىٰ عَشْراً ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعاً ، وَفِي الْأَخْرَىٰ الْخَنْصَرِ وَالَّتِي تَلِيهَا تِسْعاً ، وَفِي الْأَخْرَىٰ الْخَنْصَرِ وَالَّتِي تَلِيهَا تِسْعاً ، وَفِي الْأَخْرَىٰ الْخَنْصَرِ سِتًا ، حَتَّىٰ كَانَ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدَ كِتَابَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرً ، فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ عَشْراً عَشْراً عَشْراً » ( ابن لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ فِيهِ : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ عَشْراً عَشْراً عَشْراً » ( ابن راهویه ) .

١٣٢٤ - عن ابنِ المُسَيِّبِ: « أَنَّ عُثْمَانَ وَزَيْدَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلَفَةً إِلَى بَازِل عَامِهَا وَثَلاَثُونَ حُقَّةً وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ » (عب) .

٥٢٢٥ ـ عن عُمَرَ بنِ عبدِ الْعَزِيزِ وَعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ قَالاً : ﴿ قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَم ِ » (عب) .

٥٢٢٦ عن أبي نجيع قَالَ: « أَوْطَأَ رَجُلُ امْرَأَةً فَرَسَاً فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعَاً مِنْ أَضْلَاعِهَا فَمَاتَتْ ، فَقَضَىٰ فِيهَا عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَم دِيَّةً وَتُلُثٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَّةَ وَتُلُثَ الدِّيَّةِ » ( الشَّافعي ، عب ، ص ، ق ) .

٣٢٧ - عن ابن المُسيِّبِ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىٰ فِي الَّذِي يُضْرَبُ
 حَتَّىٰ يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَّةِ » (عب) .

٥٢٢٨ - عن ابنِ المُسيِّبِ قَالَ : « قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلِ ضَرَبَ
 رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّىٰ سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ قَلُوصًا » ( عب وابن أبي الدُّنْيَا فِي كِتاب الأشراف ) .

٥٢٢٩ - عن ابن المُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ قِصَاصٌ ﴾ (عب) .

٥٢٣٠ = عن أبي عِيَاضٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَعْوَرُ فَعَ إِلَيْهِ إِللَّيَّةِ كَامِلَة » (ق) .

٥٢٣١ عن أبي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : « فِي المُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَدَّعَةً خِلْفَةً وثَلَاثُونَ حُقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَقَالَا : دِيَّةُ الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حُقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذَكُورٌ » ( قط ، ق ، مالك ) .

٥٢٣٧ ـ عن ابنِ عُمَرَ: « أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَّةَ مِثْلَ دِيَّةِ المُسْلِمِ ، (عب ، ق ) .

٥٢٣٣ ـ عن أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ : ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ

أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا » (عب) .

٥٢٣٤ ـ عن أَبَانَ بنِ عُثمانَ قَالَ : « أَتِي عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا » (عب) .

و ٢٣٥ عنْ نَافِع : « أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِذَٰكِ ، فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدً الرَّحْمٰنِ بِنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا فَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ مِنِ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ ، فَسَكَتَ عُثْمَانُ » (عب ورستة في الإيمانِ هق ) .

٥٢٣٦ عن ابنِ شِهَابٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ » (ق) .

٧٣٧ - عن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَىٰ قَالَ : « كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو المُرْتَدَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقْتُلُهُ » (ق) .

٥٢٣٨ \_ عن سُليمَانَ بنِ مُوسَىٰ : ﴿ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ إِنْسَانَاً كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَاً فَأَبَىٰ فَقَتَلَهُ » (عب ، ق ) .

٧٣٩ - عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : « أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمَا ارْتَدُوا عَنِ الإِسْلَام مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ » (عب ، ق).

٥٢٤٠ عن حكيم بن عباد بن حنيفٍ قَالَ: «أَوَّلُ مُنْكَرٍ ظَهَرَ بِالمَدِينَةِ حِينَ فَاضَتِ الدُّنْيَا وَانْتَهَىٰ سَمْنُ النَّاسِ: طَيَرَانُ الْحَمَامِ، وَالرَّمْيُ فِي الْجَلَاهِقِ، فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ يَقُصُّهَا وَيَكْسِرُ الْجَلَاهِقَ (١٠)» (كر).

<sup>(</sup>١) الجُلاهق: البندق.

٥٢٤١ عن زيد بنِ الصَّلْتِ : « أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبُرِ

يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِيَّاكُمْ وَالمَيْسِرَ - يُرِيدُ النَّرْدَ - فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي بَيُوتِ

نَاسٍ مِنْكُمْ ، فَمَنْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ فَلْيَحْرِقْهَا أَوْ يَكْسِرْهَا ، وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَرَّةً أَخْرَىٰ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ فِي هٰذَا النَّرْدِ وَلَمْ أَرَكُمْ

أَخْرَجْتُمُوهَا ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر بِحُزَمِ الْحَطَبِ ثُمَّ أَرْسِلَ إِلَى بَيُوتِ الَّذِينَ هِيَ فِي

بَيُوتِهِمْ فَأَحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ » (ق) .

٥٧٤٧ ـ عنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامٍ فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتْبُعُ شَيْطَانًا » ( هـ ورجالُهُ ثِقَاتُ ) .

٥٢٤٣ عن عبدِ الْعَزِيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ خَالِدِ بنِ أُسَيْدٍ قَالَ : « أَرْسَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ الشَّعْرَ ؟ قَالَ : غَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ نَعَمْ ، قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَخَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ (١) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا » ( البغوي في مسند عثمانَ ) .

٥٢٤٤ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً حَتَىٰ يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً » ( ابن جرير ) .

٥٢٤٥ \_ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدَرَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ » ( ش والبزار ، قط وحسن ) .

٥٢٤٦ عن سعيدِ بنِ سفيانَ القاري قَالَ : « تُوفِّي أَخِي وَأُوصَىٰ بِمَاثَةِ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ قَاعِدٌ وَعَلِيَّ قِبَاءُ جَيْبُهُ وَفُرُوجُهُ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ ، فَلَمَّا رَآنِي ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ يُجَاذِبُنِي قِبَائِي لِيَخْرِقَهُ ، فَلَمَّا رَأَنِي ذٰلِكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ عَجَّلْتُمْ ، فَسَأَلْتُ فَلَمًّا رَأَىٰ ذٰلِكَ عُثْمَانُ قَالَ : دَعِ الرَّجُلَ ، فَتَرَكَنِي ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ عَجَّلْتُمْ ، فَسَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) الوَرْيُ: داءً يُداخل الجوف.

عُثْمَانَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! تُوفِّيَ أَخِي وَأُوْصَىٰ بِمائَةِ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَبْلِي ؟ قُلْتُ: لا ، قَالَ: لَئِنِ اسْتَفْتَيْتَ أَحَدًا قَبْلِي فَأَقْتَاكَ غَيْرَ الَّذِي أَفْتَيْتُكَ بِهِ ضَرَبْتُ عُنَقَهُ ، إِنَّ آللَه أَمرَنَا بِالإسْلامِ فَأَسْلَمْنَا كُلُنَا فَنَحْنُ المُهاجِرُونَ أَهْلُ المَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمرَنَا بِالْجِهَادِ المُسْلِمُونَ ، وَأَمرَنَا بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرْنَا فَنَحْنُ المُهَاجِرُونَ أَهْلُ المَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمرَنَا بِالْجِهَادِ فَجَاهَدْتُمْ فَأَنْتُمُ المُجَاهِدُونَ أَهْلَ الشَّامِ ، أَنْفِقُهَا عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَهْلِكَ وَعَلَى ذِي الْحَمَا فَأَنْتُمُ المُجَاهِدُونَ أَهْلَ الشَّامِ ، أَنْفِقُهَا عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَهْلِكَ وَعَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِمَّنْ حَوْلَكَ ، فَإِنَّهُ لَوْ خَرَجْتَ بِدِرْهَم ثُمَّ اشْتَرَيْتَ بِهِ لَحْماً فَأَكُلْتَهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ كَتِبَ لَكَ بِسَبْعِمَائَةِ دِرْهَم ، فَخَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُجَاذِبُنِي ، وَهْلَكَ يَسَبْعِمَائَةِ دِرْهَم ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُجَاذِبُنِي ، وَهْلَكَ يَعْمُ لَوْ مَ الْمُورِيرِ رَأَيْتُهُ عَلَى أَحِدٍ مِنْ المُسْلِمِينَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَبِعْتُهُ » (كر) . شَمْعِتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ المُسْلِمِينَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَبِعْتُهُ » (كر) .

٥٧٤٧ عن أبي هُرِيرَةَ قَالَ: ( رَاحَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًا ، فَلَحَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ جَعَفْرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَتُهُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا وَعَلَيْهِ رِيحُ الطَّيبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُقَدَّمَةٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَهُ وَأَقَفَ وَقَالَ: وَعَلَيْهِ رِيحُ الطَّيبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةُ مُقَدَّمَةٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَهُ وَأَقَفَ وَقَالَ: أَتَّلِسِ المُعَصْفَرَ وَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ آللَّهِ عَلِي إِنْ فَقَالَ لَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَنْهَهُ وَإِيَّاكَ وَإِنْمَا نَهَانِي » (ش ، حم ، وابن منيع ، عَنْهُ ، قَالَ ق : إسنادُهُ غير قويًّ ) .

٥٢٤٨ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَا فِيهِمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً » (البغوي) .

٥٢٤٩ عن علقمة قَالَ : ( كُنْتُ مَعَ ابنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَ انَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ عِزَابٍ فَقَالَ : مَنْ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلَيَتَزَوَّجْ ! فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا ! فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءً » (حم ،

## ن ، والبغوي ) .

٥٢٥٠ عن ابن سيرين: « أَنَّ عُتْبَةَ بنَ فرقَدٍ عَرَضَ عَلَى ابْنِهِ التَّزْوِيجَ فَأَبَىٰ ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلْيْسَ قَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهُمْ! وَعِنْدَنَا مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا! فَقَالَ: يَا أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ! وَعِنْدَنَا مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا! فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مَنْ لَهُ عَمَلٌ مِثْلَ عَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمِثْلَ عَمَلِك! فَلَمَّا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مَنْ لَهُ عَمَلٌ مِثْلَ عَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمِثْلَ عَمَلِك! فَلَمَّا قَالَ: مِثْلَ عَمَلِك ! فَلَمَّا : مَثْلَ عَمَلِك ! فَلَمَّا
 قَالَ: مِثْلَ عَمَلِك ، قَالَ: كُفَّ إِنْ شِئْتَ فَتَزَوَّجْ وَإِنْ شِئْتَ فَلا » ( ابن راهویه ) .

٥٢٥١ - عن عكرمَةَ : « أَنَّ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَصَدَهَا إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنَا يَذْكُرُكِ » (ش) .

٥٢٥٢ عن الزهري عن قبيصة بن ذُؤيْب: «أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْأَخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ مِنْ مُلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةً وَمَا أُحِبُ أَنْ أَصْنَعَهُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ : وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةً ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَصْنَعَهُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ : لَوْ وُلِيتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ جَعَلْتُهُ نَكَالًا \_ قَالَ الزهري : أَرَاهُ عَلِيًا » لَوْ وُلِيتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ جَعَلْتُهُ نَكَالًا \_ قَالَ الزهري : أَرَاهُ عَلِيًا » (مالك ، والشَّافعي ، عب ، وعبد بن حميد ، ش ، مسدد ، وابن جرير ، قط ، ق ) .

٥٢٥٣ ـ عن محمد بن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ ثوبانَ : «أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ اللَّهَ عَنْهُ كَرِهَ اللَّهَ عَنْهُ كَرِهَ اللَّهَ عَنْهُ كَرِهَ اللَّهَ وَابْنَتَهَا فِي مُلْكِ الْيَمِينِ » (عب) .

٥٢٥٤ - أَنْبَأَنَا ابْنُ جُريج وَالأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ دِينَارِ الأَسْلَمِيِّ : « أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً وَلَهَا ابنَةً ، فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ عَزَلَ أُمَّهَا وَارَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذٰلِك فِي خِلاَفْتِهِ فَقَالَ : مَا أَنَا بِآمِرِكَ وَلاَ يَسْتَسِرَّهَا ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذٰلِك فِي خِلاَفْتِهِ فَقَالَ : مَا أَنَا بِآمِرِكَ وَلاَ نَاهِيكَ ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ - قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَحَدَّثَنِي عَامِرُ الشَعبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ أَقْتَىٰ بِهِذَا سَوَاءً » (عب) .

٥٢٥٥ - عنِ الزُّبَيرِ عن سليمَانَ بنِ يَسَارٍ قَالَ : « سَأَلَ نِيَارُ الْسلميُّ عُثْمَانَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِنْ مُلْكِ الْيَمِينِ أَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَمَّا أَنَا أَوْ أَحَدُ مِنْ وَلَدِي فَلَا نَفْعَلُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ خَرَجَ نِيَارٌ فَلَقِيَ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ ، فَكِلاَهُمَا نَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ » ( ابن جرير ) .

٥٢٥٦ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَـزَوَّجَ فَدَعَاهُ وَهُوَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : أَمَا إِنِّي صَائِمٌ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيبَ الدَّعْوَةَ وَأَدْعُو بِالْبَرَكَةِ » (حم في الزهد) .

٥٢٥٧ ـ عن زيادِ بنِ عِلَاقَةَ قَالَ : « خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّباً ، فَأَبَىٰ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ كُفْوًا فَقُولُوا لَأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَىٰ أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا » (ش) .

٥٢٥٨ عن قَتَادَةَ قَالَ: « تَزَوَّجَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَىٰ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ جُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَىٰ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ جُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَىٰ مُوسَىٰ مُثْمُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَاثِصَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ ثَلَاثَاً » (عب) .

٥٢٥٩ \_ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يَنْكَحُهَا الرَّجُلُ وَهُو يَرَىٰ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَلِدُ أَوْلاَداً ، قَالَ : « قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَوْلاَدِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدَانِ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ » (عب) .

٢٦٠ - عنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! مَنْ أَبُرُّ ؟ قَالَ : وَالِدَيْكَ ، قَالَ : لَيْسَ لِي وَالِدَانِ ، قَالَ : فَوَلَدُكَ » ( حميد بن زنجويه في ترغيبه ) .

٥٢٦١ - عن عَمْرِو بنِ سَعِيدٍ قَالَ : « كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدُ دَعا بِهِ وَهُوَ فِي خِرْقَةٍ فَشَمَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَفْعَلُ هٰذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءً يَكُونُ قَدْ وَقَعَ لَهُ فِي قَلْبِي شَيْءً - يَعْنِي الْحُبَّ - » ( ابن سعد ) .

٥٢٦٢ - عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « طَلاَقُ السَّكْرَانِ لاَ يَجُوزُ » ( مسدد ،
 ق ) .

٥٢٦٣ - عن أبي الخلال ِ الْعَتْكِي أَنَّهُ سَالَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ عَنْ أَشْيَاءَ
 مِنْهَا : « رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ فَقَالَ : هُوَ بِيَدِهَا » (عب) .

٥٢٦٤ ـ عن أبي سلمَة بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ : الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ » (عب) .

٥٢٦٥ - عن قبيصة بن ذُؤيْب : « أَنَّ غُلَاماً لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَحْتَهُ امْرَأَة حُرَّةً ، طَلَّقَ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عَائِشَة وَعُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا » (ق) .

٥٢٦٦ - عن أيُّوبِ السختيانيِّ : « أَنَّ مُكَاتِبَاً كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةُ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ،
 فَأْتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ ، فَابْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، وَالطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ » (ق) .

٥٢٦٧ = عن أبي سلمة قال : « حَدَّثَنِي نَفِيعُ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكاً وَعِنْدَهُ حُرَّةً فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالاً : طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ » (ق) .

٥٢٦٨ - عن سعيد بن المُسيِّب قَالَ : « طَلَّقَ مُكَاتَبُ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ » (ق) .

٥٢٦٩ - عن نَافِع قَالَ : « سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ أُمِّ الْوَلَدِ ؟
 فَقَالَ : حَيْضَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثَةٌ قُـرُوءٍ ،
 فَقَالَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا » (ق ، كر) .

• ٣٧٠ - عن يُوسُفَ بنِ مَاهِكٍ عَن أُمَّهِ مُسَيكَةَ : « أَنَّ امْرَأَةً وَهِيَ مُتَـوَفَّى عَنْهَا

زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَأَتَوْا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : احْمِلُوهَا إِلٰى بَيْتِهَا تُطْلقُ » (عب) .

٥٢٧١ عن ابنِ المُسَيِّبِ: « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي المَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتُهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً بَعْدَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ » ( مالك والشَّافعي ، عب ، ش وأَبُو عبيدة ، ق ) .

٥ ٢٧٢ عن أبي مليح بنِ أَسَامَةَ قَالَ : « حَدَّثَنِي سُهَيمَةُ بِنْتُ عُمَيْرِ الشَّيْبَانِيَّةُ أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا ؟ فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، قَالَتْ : فَرَكِبَا زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُوراً ، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا فَقَالَ : يُخَيِّرُ الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَلَمْ مَحْصُوراً ، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا فَقَالَ : يُخَيِّرُ الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَلَمْ يَلْبَثْ عُثْمَانُ أَنْ قُتِلَ ، فَأَتَيَا عَلِيًّا فَسَأَلَاهُ وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَا أَرَىٰ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ أَنْ قُتِلَ ، فَأَتَيَا عَلِيًّا فَسَأَلَاهُ وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَا أَرَىٰ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ أَنْ قُتِلَ ، وَا عَبْ ، قَ) .

المَفْقُودِ قَالَ: « إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ خُيِّر بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَإِنِ اخْتَارَ المَفْقُودِ قَالَ: « إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ خُيِّر بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَإِنِ اخْتَارَ المَمْقُودِ قَالَ: « إِنْ جَاءَ زَوْجِهَا الأَخَوِ ، وَإِنِ اخْتَارَ امْرَأَتُهُ اعْتَدَّتْ حَتَّىٰ تَحِلَّ ، ثُمَّ تَوْجِعَ الصَّدَاقَ كَانَتْ عَلَى زَوْجِهَا الأَخْوِ ، وَإِنِ اخْتَارَ امْرَأَتُهُ اعْتَدَّتْ حَتَّىٰ تَحِلَّ ، ثُمَّ تَوْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَخْوِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَوْجِهَا ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : وَقَضَىٰ بِذَٰلِكَ عُثْمَانُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » (ق) .

٥٢٧٤ ـ عن ابنِ شِهَابٍ: « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي مِيرَاثِ المَفْقُودِ أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الأَرْبَعُ سِنِينَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَسْتَقْبِلُ عُدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » (عب) .

٥٢٧٥ ـ عن ابنِ المُسَيِّبِ قَالَ : « قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حُرَّةً فَقَضَىٰ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ » ( مالك

والشَّافعي ، عب ، ق ) .

٧٧٦ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : ( إِنَّ جَاراً لِي طَلَّقَ امْراَتُهُ فِي غَضَيهِ ، وَلَقِيَ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِي وَمَالِي فَأَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ أَبْتَنِي بِهَا ثُمَّ أَطَلِّقُهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ » (ق) . أَطَلِّقُهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ » (ق) . ٧٧٧ - عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ : ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرُ رَجُل تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحٍ رَغْبَةٍ غَيْرِ رَجُل تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحٍ رَغْبَةٍ غَيْرِ دَكِل تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحٍ رَغْبَةٍ غَيْرِ وَلِهَ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحٍ رَغْبَةٍ غَيْرِ دَلِسَةٍ (١٠) (ق) .

٥٢٧٨ - عنْ نَافِع : ( أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّع بْنِتَ مُعَوِّذِ بِنِ عَفْرَاءَ وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ آللَهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُمْرَ أَنَّهَا الْيَوْمَ أَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَتَنْتَقِلَ عُثْمَانَ : لَتَنْتَقِلَ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَتَنْتَقِلَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبْلُ ، فَقَالَ عَبْدُ آللّهِ عِنْدَ ذٰلِكَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا » ( أبو الْجهم في جزئه ) .

٥٢٧٩ - عَنْ عُروَةَ : ( أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقاً قَالَ : إِنْ أَرَادَ
 شَيْئاً مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مِنَ الْفِدَاءِ » (عب) .

٥٢٨٠ - عَنْ عُرْوَةَ عَن جُمهَانَ : (أَنَّ أُمَّ أَبِي بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ فَجَاءَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَاهُ ، فَعْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ فَجَاءَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهِيَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجِعْهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : هِي تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهِيَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجِعْهَا ،
 ( مالك ، عب ، قط ) .

٥٢٨١ - عَنِ الرَّبَيِّعِ قَالَتْ : ( اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ ، ( عب ورواهُ مالك ق ) .

<sup>(</sup>١) المدالسة: المخادعة.

٥٢٨٧ عَنْ نَافِع عَنِ الرَّبِيِّعِ ابْنَةِ مُعَوَّذِ بِنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: «كَانَ لِي زَوْجُ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ وَيُحْزِنُنِي إِذَا غَابَ ، فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةُ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ: اخْتَلَعْتُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ: نَعَمْ! فَفَعَلْتُ ، فَخَاصَمَ ابْنِي مُعَادُ بنُ عَفْرَاءَ إلى عِنْمَانَ ، فَخَاصَمَ ابْنِي مُعَادُ بنُ عَفْرَاءَ إلى عُثْمَانَ ، فَأَجَازَ الْخَلْعَ وَأُمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ ، أَوْ قَالَتْ دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ » (عب) .

٥٢٨٣ - عَنْ نَافِع بِنِ مُعَاذِ بِنِ عَفْرَاءَ : « أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا فَخَلَعَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدًّ حَيْضَةً » (عب) .

٥٢٨٤ = عن ابن عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُغِرِّقًا فَرَّقْتُمَا ، قَالَ مُعَمَّرُ : وَبِلْ زَأَيْتُمَا أَنْ تُفِرِّقًا فَرَّقْتُمَا ، قَالَ مُعَمَّرُ : وَبِلْ نَغْيِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (عب) .

٥٢٨٥ عن سعيد بن المُسيّب: « أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا فَضَرَبَهَا فَكَسَر يَدَهَا ، فَجَاءَتْ إِلٰى شَمَّاسٍ وَكَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا فَضَرَبَهَا فَكَسَر يَدَهَا ، فَجَاءَتْ إِلَيْ فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، قَالَ : أَو ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، النّبِي عَلَيْ فَاشْتَكَتْ إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ ، قَالَ : أَو ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ : إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ ، قَالَ : أَو ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ آللّهِ ! فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : اذْهَبَا فَهِي وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رُفَاعَةَ الصَّائِدِي فَضَرَبَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُ عَلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ رُفَاعَةَ الصَّائِدِي فَضَرَبَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُ عَلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ وَقَالَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَقَبِلَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اذْهَبِي فَهِي وَاحِدَةً » (عب ، ودوَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَبِلَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اذْهَبِي فَهِي وَاحِدَةً » (عب ، ودوَى الْإِمَامُ مَالِكُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فِي المُوطًا ) .

٥٢٨٦ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَضَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنَّ الْـوَلَـدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » (حم ، دو الطَّحَاوي ع ، ق ، ص ) .

٥٢٨٧ - عَنِ الْحَسَنِ بِنِ سعدٍ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ يَحَسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ وَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَادَّعَىٰ الزَّاني وَيَحيسُ الْخُمُسِ وَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَادَّعَىٰ الزَّاني وَيَحيسُ

فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَفَعَهُمَا عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٍّ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ » ( الدورقي ) .

٥٢٨٨ - عَنِ الزهري : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ الْمَرَأَةِ » (عب) .

٥٢٨٩ - عن ابنِ شِهَابِ قَالَ : « جَاءَتْ أَمَةُ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدُّ تَنَاكَحُوا ، فَقَالَتْ : أَنْتُمْ بَنِيَّ وَبَنَاتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ » عَنْهُ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدُّ تَنَاكَحُوا ، فَقَالَتْ : أَنْتُمْ بَنِيًّ وَبَنَاتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ » (عب) .

• ٥٢٩٠ - عن أبي الضَّحَىٰ عَنْ قَائِدِ لِابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَهُ فَأَتِيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ آللَّهِ خَصَمْتُكُمْ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ آللَّهِ خَصَمْتُكُمْ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَفِصَالُهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللَ

١٩١٥ - عَنْ طَاووس : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ المُولِيَ » ( قط ،
 ق ) .

٥٢٩٢ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يُوقَفُ المَوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَطَلِّقَ » (عب) .
 فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » (عب) .

٣٩٧٥ - عَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَانِيِّ قَالَ: « سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُّ أَسْأَلُ سَعِيدَ بِنَ المُسَيِّبِ عَنِ الإِيلَاءِ ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ وَاحِدَةً وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا ، تَعْتَدُّ عُدَّةَ المُطَلَّقَةِ » (عب ، هق .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٣.

١٩٤٥ عن الْقَاسِم بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ: ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَسَرَىٰ الإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّىٰ يُوقَفَ ﴾ (ق ، ط ، ن ، وفي المنتخب : قط ، ت) .

٥٢٩٥ ـ عن نباتَةَ قَالَتْ : ﴿ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اغْتَسَلَ جِئْتُهُ بِثِيَابِهِ فَيَقُولُ لِي : لَا تَنْظُرِي إِلَيَّ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِـلُ لَكِ ، قَـالَتْ : وَكُنْتُ لِامْرَأْتِهِ ﴾ ( ابن سعد ) .

٣٩٦ عن سالم بن عبد آلله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن : «أنا عثمان بن عَفَّان رَفِي الله عَنْهُ أَتِي بِرَجُل قَدْ فَجَر بِغُلام مِنْ قُرَيْش ، فَقَالَ عُثْمَانُ : عُثْمَانَ بن عَفَّانَ رَضِي الله عَنْهُ أَتِي بِرَجُل قَدْ فَجَر بِغُلام مِنْ قُرَيْش ، فَقَالَ عُثْمَانَ : لَوْ دَخَلَ بِهَا أَحْصَنَ ؟ قَالُوا : قَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ : لَوْ دَخَلَ بِهَا لَحَلً عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، فَأَمًا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاجْلِدْهُ الْحَدِّ ، فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ : أَشْهَدُ أَنِي لَحَلَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، فَأَمَّ إِنه عُثْمَانُ فَجُلِدَ » (طب) .
 سَمِعْتُ رَسُولَ ٱلله ﷺ يَقُولُ الَّذِي ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ، فَأَمَر بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ » (طب) .

٥٢٩٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قَرَّةَ وَغَيْرِهِ : ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِـرَجُلِ : يَـا ابْنَ شَامَّةِ الْوَذْرِ (١) ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ » ﴿ أَبُو عُبيد في الغريب قط ﴾ .

٥٢٩٨ عن سليمانَ بنِ يَسَادٍ قَالَ : « مَا كَانَ عُمرُ وَلاَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمَانِ عَلَى زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَداً فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَىٰ وَالْفَرَائِضِ وَالْقَرَاءَةِ » ( ابن سعد ) .

اللّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ قَرَأً عَلَى عُشَمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ قَرَأً عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ فَقَالَ لِي : إِنَّكَ إِذَا تَشْغَلُنِي عَنِ النَّظَرِ في أُمُورِ النَّاسِ، فَامْضِ إِلَى زَيْدٍ بنِ ثَالِبً ، فَإِنَّ قِرَاءَتِهُ وَاحِدَةً ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَابِتٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَتِي وَقِرَاءَتَهُ وَاحِدَةً ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) يا ابن شامَّةِ الوَذْرِ: من شباب العرب وذمهم (يعنون الزنا).

فِيهَا خِلَافٌ ، ( ابن الأنباري فِي المصاحف ) .

٣٠٠ - عن طلحة بن عبد الله بن عَوْفٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّثَ تَمَاضُرَ بِنْتَ الأَصْبغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ طَلَّقَهَا وَهِيَ آخِرُ طَلَاقِهَا فِي مَرَضِهِ » ( قط ) .

اللّه عَنْ اللّه عَنْه فَقَالَ: إِنَّ عَبَّاسٍ: « أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ حَوْثُ ﴾ (١) اللَّهُ عَنْ كَانَ لَـ اللَّهُ إِخْوَةً ﴾ (١) فَالاَّحَوَانِ لَا يَرُدًانِ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً مَا فَالاَّحَوَانِ لَيْسَا بِلِسَانِ قَوْمِكَ إِخْوَةً ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَىٰ فِي الأَمْصَارِ وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ » ( ابن جرير ، ك ، لق ) .

٣٠٢ - عَنِ الزُّهْرِيِّ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيًّ » ( عب والدَّارمي ، ق ) .

٥٣٠٣ - عن الشَّعبيِّ قَالَ : « احْتَاجَ إِلَيَّ الْحَجَّاجُ فِي فَرِيضَةٍ فَبَعَثَ إِلَيُّ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أُمِّ وَأَحْتٍ وَجَدِّ عُلْتُ : احْتَلَفَ فِيهَا حَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَلَيُّ ، وَعُثْمَانُ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس رَضِيَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنْ كَانَ لَمُثْقِنَا ؟ قُلْتُ : جَعَلَ اللَّجَدُّ أَبَا اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قُلْتُ : وَلَمْ يُعْطِ الأَخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَىٰ الْأُمَّ الثَّلُثَ ، وَأَعْطَىٰ الْجَدَّ اثْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الأَمْ سَهْمَا ، وَلَمْ يَعْنِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، أَعْطَىٰ الْأَحْتَ ثَلَاثَا ، وَأَعْطَىٰ الْجَدَّ اثْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ ثَلَاثَا ، وَأَعْطَىٰ الْجَدَّ اثْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْجَدَّ اثْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْأَمْ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَةٍ ، أَعْطَىٰ الأَحْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْأَمْ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَمْ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَمْ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَىٰ الْجَدَّ الْبَعَةً ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْخَتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْأَحْتَ الْنَيْنِ ، وَأَعْطَىٰ الْخَدَ الْبَعَةً ، وَأَعْطَىٰ الْخُتَ الْنَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الأية: ١١.

قَالَ : مُرِ الْقَاضِيَ يُمْضِيهَا عَلَى مَا أَمْضَاهَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ » ( البزار ، هق ) .

٥٣٠٤ = عن أبي المُهَلَّبِ وَغَيْرِهِ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوْيْنٍ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم ٍ: لِلْمَوْأَةِ الرُّبُعُ سَهُم ٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَىٰ سَهُم ٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَىٰ سَهُم ٌ، وَلِلْأَمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَىٰ سَهُم ٌ، وَلِلْأَمِ ثُلُثُ مَا يَبْقَىٰ سَهُم ٌ، وَلِلْأَمِ ثُلُثُ مَا يَبْقَىٰ سَهُم ٌ،
 وَلِلْأَبِ مَا يَبْقَىٰ سَهْمَانِ » ( سفيان الثوري فِي الْفَرَائِض ِ ، ص والدَّارمي ، هق ) .

٥٣٠٥ ـ عن أبي قبلابة : « أَنَّ رَجُلاً تُوفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْهِ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم ٍ : أَعْطَىٰ امْرَأَتَهُ سَهْمَا ، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ » (عب) .

٥٣٠٦ عن ابن أبي مُلَيكَة : « أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ فَيَبُتُهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتُهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ ابنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَىٰ أَنْ تَرِثَ المَبْتُوتَةُ » (عب) .

٥٣٠٧ عَنِ ابنِ جُريج قَالَ : « أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَع كَيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : قَضَىٰ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَرِثُهُ ، وَإِنَّهُ وَرَّتَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَإِنَّهُ وَبَعْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ » (عب) .

٥٣٠٨ عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًاً » ( مالك ، عب ) .

٥٣٠٩ ـ عن عبد الرَّحْمٰنِ ابنِ هرمز: « أَنَّ عَبدَ الرَّحْمٰنِ بنَ مكمل أَخَذَهُ الْفَالِجُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَرَّتُهُمَا » ( مالك ، عب ) .

• ٥٣١ - عن زيد بنِ قَتَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ : ﴿ أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَرُّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ » (ص) .

٥٣١١ - عَنْ سُلَيمَانَ بِنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : « فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بِنُ عَفًّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِلْجَدِّ الثَّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ » ( مالك ، هق ) .

٣١٢ - عن الـزهريِّ : « أَنَّ عُثْمَـانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَـانَ يَجْعَلُ الْجَـدُّ أَبَأَ » (عب ، ورواه عن عطاءٍ ) .

٥٣١٣ - عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُورِّثُونَ الْحَمِيلَ » ( الدَّارمي ) .

٥٣١٤ - عن ابنِ شِهَابِ : « أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي الْحَمِيلِ فَقَالُوا فِيهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : مَا نَرَىٰ أَنْ نُورِّثَ مَالَ آللَّهِ إِلَّا يَالَّبُنَاتِ » (ق ، وضَعَفه) .

٥٣١٥ ـ عن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ نُوَرِّتُ الْحَمِيلَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ » (ق ، وضعفه ) .

٣١٦ - عَنْ عَبِدِ ٱللَّهِ بنِ أبي بَكْرٍ قَالَ : « كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يُورِّثُ
 بِوِلاَدَةِ الأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الإِسْلاَمِ » (عب) .

٣١٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ ثَوْبَانَ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ
 لَا يُوَرِّثُ بولادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ » (عب) .

٥٣١٨ عن مُحَمَّدِ بنِ يحيىٰ بنِ حَبَّانَ : « أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ حَبَّانَ بنِ مُنْقِدٍ الْمَرَاتَّانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ، فَمَرَّتْ بها سَنَةٌ لَمْ تَجِضْ أَمَّ هَلَكَ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُرِثُهُ ، لَمْ أَحِضْ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَىٰ لَهَا بِالمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذَا عَمَلُ عَنْهُ فَقَضَىٰ لَهَا بِالمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ ، وَهُو أَشَارَ عَلَيْنَا بِهٰذَا ، يَعْنِي عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ » (مالك ، ق ) .

٥٣١٩ - عنِ ابنِ جُرَيْجِ عَن عبدِ آللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : حَبَّانُ بُنُ مُنْقِدِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وهِي تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً لَهُ : لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرِّضَاعُ ، ثُمَّ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَا تَحِيضُ يَمْنُعُهَا الرِّضَاعُ ، ثُمَّ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِكِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ ، فَذَكَر لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ ، وَعِنْدَهُ عَلَيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ مَانً : إِنَّا نَرَىٰ أَنِّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَقَالَ لَهُمَا كُنْ مَنَ الْقَوَاعِدِ اللَّآتِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضَ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللَّآتِي لَمْ فَقَالَ لَهُمَا كُانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثْيرٍ ، فَرَجَعَ حَبَّانُ فَإِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ ، فَلَمَّا قَعَدَتْ عَنِ الرَّضَاعِ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ ، فَلَمَّا قَعَدَتْ عَنِ الرَّضَاعِ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ مَوْنَ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْ الْمَحِيضَ ، ثُمَّ مَانُ مَنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثْيرٍ ، فَرَجَعَ حَبَّانُ أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّلاَثَةَ فَاعْتَدَتْ عِدَّةَ المُتَوقَى عَنْهَا وَوَرِثَتُهُ » ( الشافعي هق ) .

٥٣٢٠ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المَوْأَةُ وَأَسَهَا » ( الْبَزَار وسندُهُ حَسَنٌ ).

٥٣٢١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بنِ سُفْيَانَ قَالَ : (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مُصَفِّراً » ( ابن سعد ) .

٥٣٢٧ \_ عَنِ الصَّلْتِ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ وَهُوَ مَخْضُوبٌ بِحِنَّاءَ » ( ابن سعد ) .

٣٣٣ ـ عن عمرو بنِ عثمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ : « كَانَ نَقْشُ خَاتَم ِ عُثْمَانَ رَضِِيَ اللَّهُ عَنْهُ : آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ » (كر) .

٣٢٤ - عَنْ وَاقِدِ بنِ عبدِ ٱللَّهِ التَّمِيميِّ عَمَّنْ رَأَىٰ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
 « ضَبَّبَ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ » (عم) .

٥٣٢٥ \_ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى

عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ فَكُبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ﴾ ( هـ ، والبغوي ، عد ) .

٥٣٢٦ - عَنْ مُوسَىٰ بنِ طَلْحَةَ قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ( مسدد والطَّحَاوي ) .

٥٣٢٧ - عَنْ مُوْسَىٰ بنِ طَلْحَةَ قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً » ( ابن شاهين فِي السُّنَّةِ ) .

٥٣٢٨ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَى جَنَازَةٍ فَلْيَتَـوَضَّأُ » ( المروزي في الجنائز ) .

٥٣٢٩ - عن أبي رَاشِدٍ : « أَنَّهُ رَأَىٰ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالنَّرِبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ » ( الطَّحاوي ) .

٥٣٣٠ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ رَأَىٰ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَـالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَىٰ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا » (حم ، ع ، والطّحاوي ، ص) .

٥٣٣١ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّـهُ كَانَ يَـأَمُرُ بِتَسْـوِيَةِ الْقُبُـورِ » ( ابن جرير ) .

٥٣٣٧ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَـرَغَ مِنْ دَفْنِ المَنِّبِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ، المَنِّبِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ، (د ، ع ، قط في الأفراد ، وابن شاهين في السُّنَّة ، ق ، ص ) .

٥٣٣٣ ـ عن عبد الرَّحْمٰنِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ : ﴿ أَنَّ مَوْلَى مَاتَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِهِ فَأَدْخِلَ بَيْتَ المَالَ ِ ﴾ ( الدَّارمي ) .

٥٣٣٤ - عن أبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ : « أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً : اثْنَانِ لَأُمَّ وَرَجُلٌ لَأَبٍ ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لَأُمٍّ وَتَرَكَ

مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي وَرِثَ المَالَ وَوَلَاءَ المَوَالِي ، وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لَإِبِيهِ ، فَقَالَ ابْنَهُ : قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي قَدْ أَحْرَزَ مِنَ المَالِ وَوَلاَءَ الموالي ، فَقَالَ أَخُوهُ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَحْرَزْتُ المَالَ ، فَأَمَّا وَلاَءُ المَوالي فَلاَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَحْرَزْتُ المَالَ ، فَأَمَّا وَلاَءُ المَوالي فَلاَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا ؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَضَىٰ لَإِخِيهِ بِوَلاَءِ المَوَالِي » (الشَّافعي ، هق ) .

٥٣٣٥ ـ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ : « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً :
 « الْوَلاَءُ لِلْكُبْر » (ق) .

٥٣٣٦ عَنْ عُرْوَةَ : « أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بنَ حديج اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُولَاةٍ لِرَافِع بنِ خُدَيْج كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، فَاشْتَرَىٰ الزُّبَيْرُ النُّبَيْرُ الْفَعْدَدُ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَضَىٰ عُثْمَانُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ » (ق) .

خَيْبَرَ فَرَأَىٰ فِتْنَةً لُعْسَاً ظُرَفاً ، فَأَعْجَبُهُ ظَرَفُهُمْ ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ : هُمْ مَوَالِي خَيْبَرَ فَرَأَىٰ فِتْنَةً لُعْسَاً ظُرَفاً ، فَأَعْجَبُهُ ظَرَفُهُمْ ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ : هُمْ مَوَالِي لِرَافِع بِنِ خديج وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لِأَشْجَعَ ، فَأَرْسَلَ الزُّبَيْرُ فَاشْتَرَىٰ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لِبَنِيهِ : انْتَسِبُوا إِلَيَّ فَإِنَّما أَنْتُمْ مَوَالِيً ، فَقَالَ رَافِعُ : بَلْ هُمْ مَوَالِي وُلِدُوا وَأُمّهُمْ حُرَّةً وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الزُّبيرِ » ( هق ، وَقَالَ : هٰذَا هُو المشهورُ عن عثمانَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهرِي أَنْ الزُّبيرِ وَمَنَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْقَطِعاً بِخِلافِهِ ، ثُمَّ رُويَ عَن الزُّهرِي أَنَّ الزُّبير فَرَأَىٰ فِيْتَةً أَعْجَبُهُ حَالُهُمْ فَسَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ هُمْ مَوَالِي لِبَنِي حَارِثَةَ ، وَأُبُوهُمْ مَمْلُوكُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهِمْ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَ هُو وَبُنُو حَارِثَةَ إِلَى عُثْمَانَ بَالْوَلاءِ لَبَنِي حَارِثَةَ ، وَأُبُوهُمْ مَمْلُوكُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهِمْ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَ هُو وَبُنُو حَارِثَةَ إِلَى عُثْمَانَ بَالُولاءِ لَبَنِي حَارِثَةَ ، وَأُبُوهُمْ مَمْلُوكُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهِمْ فَاشُتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَ هُو وَبُنُو حَارِثَةَ إِلَى عُثْمَانَ أَصَحُ لِشَوَاهِدِهِا وَقَالَ عُثْمَانُ بَالُولاءِ لِبَنِي حَارِثَةَ ، قَالَ (ق) : الرَّوايَةُ الأُولَى عَنْ عُثْمَانَ أَصَحُ لِشَوَاهِدِهِا وَقَالَ الزَّهرِي ردينَةً » .

٥٣٣٨ - عن ابنِ سيرينَ : « أَنَّ مُكَاتَبَاً قَالَ لِمَوْلاَهُ : خُدْ مِنِّي مُكَاتَبَاكَ نُجُوماً (١) ، فَأَتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ : خُذْ مُكَاتَبَتَكَ ، فَقَالَ لَهُ : هَاتِ المَالَ فَجَاءَ بِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ عِتْقَهُ فَقَالَ : أَلْقِهِ فِي بَيْتِ مُكَاتَبَتَكَ ، فَقَالَ لَهُ : هَاتِ المَالَ فَجَاءَ بِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ عِتْقَهُ فَقَالَ : أَلْقِهِ فِي بَيْتِ المَالَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ أَخَذَهُ » (ق) .

وَ اللّهُ عَنْ مَجُلِ قَالَ : « كُنْتُ مَمْلُوكَا لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَبَعَثَنِي فِي تِجَارَةٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ ! أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ وَقَالَ : نَعَمْ ! لَوْلاَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ آللّهِ مَا فَعَلْتُ ، أَكَاتِبُكَ عَلَى مائةِ الْكِتَابَةَ ، فَقَطَّبَ وَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَلاَنُ النَّيْرُ ، فَذَكَوْتُ لَهُ ذٰلِكَ ، فَرَدِّنِي إِلَيْهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَلاَنُ الزُّيَرُ ، فَذَكَوْتُ لَهُ ذٰلِكَ ، فَرَدِّنِي إِلَيْهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَلاَنُ كَاتَبُهُ فَقَطَبْتَ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ آللّهِ مَا فَعَلْتُ ، أَكَاتِبُهُ عَلَى مائةِ أَلْفٍ كَاتَبْتُهُ فَقَطْبْتَ ، قَالَ : يَعَمْ ، وَلَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ آللّهِ مَا فَعَلْتُ ، أَكَاتِبُهُ عَلَى مائةِ أَلْفٍ كَاتَبْتُهُ فَقَطْبْتَ ، قَالَ : أَمْثُلُ عَلَى مَائةٍ أَلْفٍ بَعْدَالًا لَهُ مَا فَعَلْتُ ، أَكَاتَبُهُ فَكَاتَبُتُهُ مَا أَلْفُ إِلَى الزُّبَيْرُ وَقَالَ : أَمْثُلُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِماً أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ ، ثُمَّ كَاتَبَهُ فَكَاتَبُتُهُ ، فَانْطَلَقَ بِي عَلَى الزُّبَيْرُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُولِي الْوَبْيُرِ مَالَهُ وَإِلَى الزُّبَيْرِ مَالَهُ وَقَطْلَ اللّهِ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى عُثْمَانَ مَالَهُ وَإِلَى الزُّبَيْرِ مَالَهُ وَفَضَلَ إِلَى الْوَبَيْرِ مَالَهُ وَالْمَ الْوَبُيْرِ مَالَهُ وَقَضَلَ إِلَى الزُّبَيْرِ مَالَهُ وَفَضَلَ إِلَى الْورَبِي مَانُونَ أَلْفًا » (ق) .

٥٣٤٠ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ نَحَلَ وَلَدَاً صَغِيراً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نَحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ » ( مالك ) .

٥٣٤١ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَيَّافُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : ارْجِعْ ابْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي ، قَالَ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ الْأَنْصَارِ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : ارْجِعْ ابْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي ، قَالَ : بِمَ تَدْرِي عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : ارْجِعْ ابْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي ، قَالَ : بِمَ تَدْرِي عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : ارْجِعْ ابْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي ، قَالَ : بِمَ تَدْرِي

<sup>(</sup>١) نجوماً: أي عطاؤه في أوقات معلومة تقسيطاً.

ذَاكَ ؟ قَالَ : لَأِنَّهُ أَتِيَ بِكَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَابِعِكَ فَحَنَّكَكَ وَدَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلِي ، قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَتِي بِكَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلِي ، قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ : لِإِنَّهُ أَتِي بِكَ النَّبِيِّ عِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَوَثَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَوَثَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَوَجَأَهُ فِي نَحْرِهِ بِمُشَاقِصَ كَانَتْ فِي يَدِهِ » (كر) .

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن حَارِثَةَ بِنِ مضربٍ قَالَ : « حَجَجْتُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » .

٣٤٣ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « النَّفَقَةُ فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ مُضَاعَفَةٌ بِسَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ » ( كر ) .

٣٤٤ - عَنْ سَالِم : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْي ِ الْعِلْمِ » (عب) .

٥٣٤٥ ـ عن حمران قَالَ : ﴿ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَا وُضُوءًا حَسَنَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هُكَذَا حَسَنَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هُكَذَا حَسَنَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هُكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاً مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ ( م وأبو عوانة ) .

وَهُو عَنْ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسَاً يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ لاَ أُدْدِي مَا هِيَ اللَّهُ ﷺ أَحَادِيثَ لاَ أَدْدِي مَا هِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا وَضُوئِي هَٰذَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا هَكَذَا عُهُولِي هَٰذَا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوضَّا هَكَذَا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً » (م) .

٥٣٤٧ ـ عن حمرانَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِداً ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ سُولَ ٱللَّهِ ﷺ فِي مَقْعَدِي هٰذَا ، تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِي هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِي هٰذَا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : وَلاَ تَعْتَرُوا » (ه - ، حب ).

٥٣٤٨ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هٰذَا ، ثُمَّ أَتَىٰ المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ( البزَّار ورجالُهُ ثِقَاتُ ) .

٥٣٤٩ - عن حُمرانَ قَالَ: « أَتَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضًّا فَأَحْسَنَ الطَهُورَ، ثُمَّ صَلَّى فَأَحْسَنَ الطَهُورَ، ثُمَّ صَلَّى فَأَحْسَنَ الطَهُورَ، ثُمَّ صَلَّى فَأَحْسَنَ الطَّلَاةَ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ! أَسَمِعْتُهَا الصَّلاَةَ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْنَاهُ وَوَعَيْنَاهُ » مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ حَتَى أَنْشَدَ ثَلاَثَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْنَاهُ وَوَعَيْنَاهُ » مِنْ رَسُولِ آللَهِ ﷺ ؟ حَتَى أَنْشَدَ ثَلاَثَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْنَاهُ وَوَعَيْنَاهُ » (الحارث وَفِيهِ إسماعيل بن إِبْرَاهِيم بن مهاجر ضعيف).

٥٣٥٠ = عَنْ حُمرَانَ : « أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوضًا ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوضًا قَالَ : إِنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوضًا نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ إِلاَّ بِخَيْرٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (طس) .

٥٣٥١ - عَنْ عَمرِو بَنِ مِيمُونٍ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّا كَمَا أُمِرٍ ، وَصَلَّى كَمَاأُمِرَ خَرَجَ مَنْ تُوضًا كَمَا أُمِرٍ ، وَصَلَّى كَمَاأُمِرَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، ثُمَّ اسْتَشْهَدَ رَهْطَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ هٰذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ » (حل) .

٥٣٥٢ عن حُمرانَ قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَوَضَعْتُ لَهُ ذَاتَ يَوْم لِلصلاةِ ، فَلَمَّا تَوَضَّأُ قَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحَدِّثَكُمُ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَحَدِّثَكُمُوهُ ، فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ الْعَاصِ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرًّا فَنَتَّقِيهِ ، فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِهِ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرًّا فَنَتَّقِيهِ ، فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِهِ : تَوَضَّأَ هَذَا الْوُضُوءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثَمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأً هَذَا الْوُضُوءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأً هَذَا الْوُضُوءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ مَا ثَمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ مَا أَنْ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ مَا أَلْ

لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَةً \_ يَعْنِي كَبِيرَةَ \_، (حم ، هب ) .

٥٣٥٣ عن حُمْرَانَ قَالَ: « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَلَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أَذُنَيْهِ وَمَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّأَتُ كَمَا مَلَّتُ وَجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّأَتُ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكْعَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَأَيْتُهُ رَكُعَ مَ وَكُعَ مَلُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَعْفَى لَهُ عَلَى الْمَعْمَ وَلَعَتَيْنِ لَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَأَيْتُهُ وَكَعَ ، ثُمَّ وَالَ : قَالَ وَاللَّهُ وَلَيْ وَمِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَوْضَأَ كَمَا تَوْضَأَتُ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ : مَنْ تَوْضًا كَمَا تَوَضَّأَتُ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالأَمْسِ » ( ابن بشران في يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالْأَمْسِ » ( ابن بشران في أَمَالِيهِ ) .

٥٣٥٤ عن عكرمة بن خَالِدِ المَخْزُومِيِّ قَالَ: «حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ الْمُؤَذِّنَ أَذَّنَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَدَعَا عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِطَهُودٍ فَتَطَهَّر، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ صَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرَ عَنْهُ مَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ صَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرَ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ اسْتَشْهَدَ عَلَى ذٰلِكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَشَهِدُوا بِذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَهُ عَلَى اللْعَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللْعَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَهُ عَلَه

وه و عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأً ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ كَمَا تَوَضَّأَتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَقَالَ : هَلْ تَذْرُونَ فِيمَ ضَحِكْتُ ؟ قَالُوا : آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ المُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأً فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ » تَوَضَّأً فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ » (ص) .

٥٣٥٦ ـ عن حُمْرَانَ قَالَ : « دَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَاً وَيَدَيْهِ ثَلاَثَاً

وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلاً ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ تَوَضًا » (عب ، ش) .

٥٣٥٧ ـ عَن عَطَاءٍ : « أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثَأً وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَغَسَلَ بِرِجْلَيْهِ غَسْلًا ، ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ » (عب ، ش ) .

٥٣٥٨ ـ عن أبي وائِل قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثَنَّا وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ » ( عب ، ش والبغوي ) .

ُ ٥٣٥٩ \_ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ تَوَضَّاً فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً » ( ش ، هـ ) .

٥٣٦٠ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ سَلَمَةً قَالَ : « شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأً ثَلاَثَأً ثَلاَثَأً ، وَأَفْرَدَ المَضْمَضَةَ مِنَ الاسْتِنْشَاقِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُ ﷺ » ( البغوي في مُسند عُثْمَانَ كر ) .

وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ كَفَيْهِ ثَلاَثاً ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَمُضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ » (عب وابن منيع والدَّارمي ، د ، وابن خزيمة وابن الجارود والطَّحَاوي ، حب ، والبغوي في مسند عثمانَ ، ص ، ولفظ البغوي : وخَلَّلَ أَصَابِعَهُ ثَلاَثاً وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثاً ) .

٥٣٦٧ عن حمرانَ قَالَ: « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَاً فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثَاً وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، الْيُمْنَىٰ ثَلَاثاً ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّا مِنْ

نَحْوِ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ، وَفِي لَفْظِ: مِثْلَ وُضُوئِي هٰذَا أَثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (حب ، قط ، والعدني حم وابن خزيمة خ ، م ، د ، ن ) .

٥٣٦٣ عن ابنِ دارة قَالَ: « رَأَيْتُ عُشْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثاً ، وَعَسَلَ وَخُهَهُ ثَلاَثاً وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثاً ، وَعَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُول ِ آللَّهِ ﷺ فَهٰذَا وُضُوءُ رَسُول ِ آللَّهِ ﷺ » (حم ، قط ، ص ) .

٥٣٦٤ عن حمرانَ قَالَ: « كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مِمَّ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مِمَّ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ ؟ قُلْنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ المُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَ وُضُوءَهُ ثُمَّ ضَحِكْتُ ؟ قُلْنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ المُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَ وُضُوءَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَأَتَمَّ صَلاَتَهُ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ » ( الحارث وأَبُو نعيم في المعرفةِ وَهُو صَحِيحٌ ) .

٥٣٦٥ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ » ( ت ، وقَالَ : حسنٌ صحيحٌ ) .

٥٣٦٦ ـ عن أبي وَائِل قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَوَضَّآنِ ثَلَاثَاً ثَلَاثَاً وَيَقُولَانِ : هٰكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ » ( ط ، هـ ، والطَّحاوي ) .

٥٣٦٧ - عن شقيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَسلَ
 ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثَاً ثَلَاثاً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَعَلَ هٰذَا » (د) .

٥٣٦٨ ـ عن أبي النَّضَرِ عَمَّنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ وَعِنْدَهُ عَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. فَتَوَضَّأَ ثَلَاثَاً ثُمَّ قَالَ: دَعَا بِوَضُوءٍ وَعِنْدَهُ عَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثُمَّا ثَوَضًّأَتُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ » أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ! أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ كَمَا تَوَضَّأَتُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ » (مسدد، ع).

٥٣٦٩ ـ عن عَامِرِ بنِ شَقِيقٍ قَالَ : « تَوَضَّأَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ » (ع) .

٠٣٧٠ \_ عنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثَاً ثَلَاثَاً » (قط) .

٥٣٧١ - عَنْ حُمرانَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَـوَضًا فَغَسَـلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَاً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَاً ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثَاً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثَاً ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّاً هٰكَذَا ، وَقَالَ : مَنْ تَوَضَّا دُونَ هٰذَا كَفَاهُ » (هـ) .

٥٣٧٧ عن ابن أبي مليكة قال : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِماءٍ ، فَأْتِيَ بِمَيْضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي المَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ بِحُلْيهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هٰكَذَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هٰكَذَا رَائِتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأَ » (د) .

٥٣٧٣ عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ تَوَضَّأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَاً كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَاً ، وَمَضْمَضَ ثَلَاثَاً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَاً ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَاً ثَلاَثَاً ، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثَلاثَاً ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَاً ثَلاثَاً كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا » (قط) .

٥٣٧٤ \_ عَنْ حُمْرَان : « أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَلُمُّوا أَتَوَضَّأَ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المُرْفَقَيْنِ حَتَّىٰ مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى أَذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ » (كر) .

٥٣٧٥ ـ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ( أَنَّهُ دَعَا يَـوْمَا بِوُضُوءٍ ، ثُمَّ دَعا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَأَفْرِغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَى يَـدِهِ الْيُسْرَىٰ وَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ عَصَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ وَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ عَصَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ

غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَاً ثَلَاثَاً إِلَى المِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَكُ بُونِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَكَذَٰلِكَ يَا فُلاَنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَتَّىٰ اسْتَشْهَدَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَافَقَتُمُونِي عَلَى هٰذَا » (قط) .

٥٣٧٦ - عن شقيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًاً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ : ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ » (قط) .

٥٣٧٧ عَنْ عُشَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَأً ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُو يَتَوَضًا فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُو يَتَوَضًا فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ فَرَغَ ، فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ يَعْتَذِرُ وَقَالَ : لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ مَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ تَوَضًا هَكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ » (ع ، قط ، وَضُعِّفَ ) .

٥٣٧٨ عن حُمْرَانَ قَالَ: « رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِماءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَاً ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَاً ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثَاً ، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرَ قَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرَ قَلَاثًا ، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرَ قَلَاثًا ، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرَ قَلَاثًا ، وَمَسْحَ بَوَ أَسِهِ وَظَهْرَ قَلَاثًا ، وَمَسْحَ بَرَأُسِهِ وَظَهْرَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : أَضْحَكَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ ، حَطَّ آللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : أَضْحَكَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ ، حَطَّ آللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ وَإِذَا مَسْحَ رَأْسَهُ كَانَ كَذَٰلِكَ ، وَإِذَا طَهُرَ

قَدَمَيْهِ كَانَ كَذٰلِكَ » (حم، والبزار حل، ع، وصحَّح).

٣٧٩ عن محمَّد بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ البيلماني عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالمَقَاعِدِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ فَرَعْ عِنْ وَضُوئِهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاَثاً ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقُولَ : يَدُيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقُولَ : يَدُيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقُولَ : يَدُيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثاً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلا آللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ » ( البغوي ) .

• ٥٣٨ - عنِ ابنِ البيلماني عن أبيهِ : « أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُوَضَّأُ عَلَى المَقَاعِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَدَّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ » ( البغوي فيه ، ص ) .

٥٣٨١ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَـلَاثَاً ثَـلَاثَاً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ غَسْلًا » (ص) .

أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ إلى الْكَعْبَيْنِ ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ ثَلَاثَاً وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَذِنَ لَنَا كَمَا أَذِنْتُ لَكُمْ وَتَوَضَّأَ لَنَا كَمَا تَوَضَّأْتُ لَكُمْ ، فَمَنْ كَانَ سَائِلًا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ آللَهِ ﷺ فَهٰذَا وَضُوؤُهُ » (ص) .

وَالزَّبَيْرُ وَعَلِيٍّ وَسَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَوَضَّأً وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اَوْعَ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اللَّهَ ! أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ حَضَرُوا : أَنْشِدُكُمُ اللَّهَ ! أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ حَضَرُوا : أَنْشِدُكُمُ اللَّهَ ! أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَتُوضًا كَمَا تَوَضَّأَتُ الآنَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، وَذَٰلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْ وُضُوءٍ رِجَالٍ » ( ابن يَتَوَضَّأً كَمَا تَوَضَّأَتُ الآنَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، وَذَٰلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْ وُضُوءٍ رِجَالٍ » ( ابن منيع والحارث ، ع ، قَالَ البوصيري : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، أَبُو النضر سالم منيع والحارث ، ع ، قَالَ البوصيري : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، أَبُو النضر سالم مَنْ عَثْمَان ) .

وَجَلَسْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ فَدَعَا بِماءٍ فِي إِنَاءٍ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدُّ ، فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ : وَجَلَسْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ فَدَعَا بِماءٍ فِي إِنَاءٍ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدُّ ، فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا وُضُوئِي هٰذَا ، ثُمَّ قَامَ وَلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غَفَرَ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الطَّهْرِ عَفَرَ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ المَعْرِبَ غَفَرَ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ المَعْرِبَ غَفَرَ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ ، ثُمَّ الْعَشَاءَ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعَصْرِ ، ثُمَّ الْعَشَاءَ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعَشَاءِ ، وَهُنَ الْحِشَاءَ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعَشَاءِ ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُلْهِبْنَ السَّيْعَاتِ ، قِيلَ : فَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ الْعِشَاءِ ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُلْهِبْنَ السَّيْعَاتِ ، قِيلَ : فَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ عَلْمَ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَلَهُ أَنْ السَّيْعَاتِ الصَّالِحَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا عُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٣٨٥ - عن حُمرانَ قَالَ : « كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَهُورَهُ ، فَمَا أَتَىٰ

عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً ، فَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هٰذِهِ \_ قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهَا الْعَصْرَ \_ فَقَالَ : مَا أَدْرِي أَحَدُّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسُدُتُ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَآللَّهُ وَرَسُولُهُ أَسْكُتُ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَآللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطَّهُورَ الَّذِي كَتَبَ آللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلَواتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَقَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ » (م، ن، هـ، حب)

٥٣٨٦ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَرْأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْراً يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالُوا : لاَ شَيْءَ ، قَالَ : فَإِنَّ الصَّلاَةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ هٰذَا المَاءُ اللَّرَنَ » (حم (١) ، هـ والشاشي ع ، هب ، ص ) .

٥٣٨٧ \_ عن نُبَاتَةً قَالَ : « كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَنَشَّفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ » ( ابن سعد ، ص ) .

٣٨٨ عنِ الْحَسَنِ قَالَ : « رَأَيْتَ عُثْمَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ » (ص، وابن جرير).

٥٣٨٩ - عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ: « سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَلَ طَعَاماً قَدْ مَسَّنْهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَىٰ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَلَ طَعَاماً قَدْ مَسَّنْهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَىٰ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ عُثْمَانَ بْنَ وَضَّالُتُ كَمَا تَوَضَّأَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ ، وَأَكَلْتُ كَمَا أَكُلَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ » (عب، حم، والعدني، رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ » (عب، حم، والعدني، ص

• ٣٩٥ عن زيد بن خالد الْجُهَنِي قَالَ : « سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لَكُمَا يَتَوَضَّأُ لَكُمَا يَتَوَضَّأُ لَلْكَ الْمُولَ وَلَا عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ عَلَيْ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ فَأَمَرُونِي بِذٰلِكَ » (حـم، ش، ح، م، وأَبُـو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ في كتابهِ وابن خزيمة والطِّحاوي ، حب) .

٥٣٩١ - عنِ ابنِ المُسيِّبِ قَالَ : (كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَنَحَّىٰ عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ » (عب) .

٥٣٩٢ - عَنْ حُمْرَانَ : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ يَغْسِلُ بُطُونَ قَدَمَيْهِ » ( ص ) .

٥٩٩٣ - عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ دَارَةَ : ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ قَدْ سَلِسَ بَوْلُهُ فَدَاوَاهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَكَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ﴾ ( ابن سعد ) .

٥٣٩٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ : ﴿ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَصَلَّىٰ خَلْفِي عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ فَقَنَتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي قَالَ لِي : مَا قُلْتَ فِي قُنُوتِكَ ؟ فَقُلْتُ : ذَكَرْتُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصلِي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَلَابُكَ أَلْكَ نَصْلِي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّادِ مُلْحَقٌ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَذَابَكَ مَا اللَّهُ عَنْهُ » (ش) .

٥٣٩٥ - عن عَطَاءٍ قَالَ : « بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ يُخَلِّفُ بَيَدَيْهِ أَذُنَيْهِ ﴾ (عب) .

٣٩٦ - عن أبي وَائِلِ قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، يُسْمِعُنَا ذَٰلِكَ » (قط).

٥٣٩٧ - عَنِ الْفُرَافِصَةِ بِنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ : « مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ

قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا » ( مالك والشَّافعي ، ق ) .

٥٣٩٨ ـ عن أنس : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَـرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (عب، ش).

٣٩٩ - عَنْ مَالِكِ بنِ دِينَادٍ عَن أَنَسِ قَالَ : « صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ( الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَيَقْرأُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، كر وسندُهُ ضعيف ) .

وَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْفَجْرَ فَقَراً بِسُورَةِ ﴿ ص ﴾ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَراً مَا بَقِيَ مِنْهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا أَمِي لَلْمُؤْمِنِينَ ! أَمِنْ عَزَائِم السُّجُ ودِ ؟ قَالَ : سَجَدَ بها رَسُولُ آللَّهِ ﷺ » ( ابن مردویه ) .

٥٤٠١ عن السَّائِب بن يَزِيدَ : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأً
 وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ » (ق) .

٩٤٠٢ عنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : «صَلَيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّبْحَ فَقَرَأ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً سُورَةً أُخْرَىٰ » ( الطَّحاوي ) .

وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ لاَ أَعْلَمُ ، ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا » ( قط ، هق ) .

٥٤٠٤ عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ : « كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيًّ فَمَنَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ! لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ يَقْطَعَ صَلاَتَكَ » ( مسدد والطَّحَاوي ) .

٥٤٠٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامَ وَالإِحْدَاثَ » (عب) .

اللّه عَنْهُمَا قَالاً : لا أَنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً : لا يَقْطَعُ صَلاةَ المُسْلِم ِ شَيْءٌ وَادْرَأُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (ق) .

٥٤٠٧ = عَنْ مَالِكٍ قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلِ كَسَرَ أَنْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَصَلِّي ، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتُهُ فِي المَّلَةِ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَنَعْتُ شَرًّا يِا ابْنَ أَخِي ، ضَيَعْتَ الصَّلَاةَ ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ » (عب) .

٥٤٠٨ - عَنْ مُوسَىٰ بن طَلْحَةَ قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُـوَ عَلٰى المِنْبَرِ ، وَالمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَهُـوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَأَسْعَارِهِمْ » (عب) .

وَ عَن مسرَّةً وَفِي المُعنى : مسرَّةً بن معبدِ اللَّحْمِيِّ قَالَ : « صَلَّى بِنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ الْعَصْرَ لَمُ الْشَا بَعْدَ سَلَامِهِ ، فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ صَلَّىٰ وَرَاءَ مَرْوَانَ بنِ الْحَكَم فَسَجَدَ بِنَا مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ مَرْوَانُ : إِنِّي صَلَّيْتُ وَرَاءَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَجَدَ بِنَا مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ نَبِيَّكُمْ عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلً فَسَجَدَ بِنَا مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ نَبِيكُمْ عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلً فَسَجَدَ بِنَا مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ نَبِيكُمْ عَلَيْتُ فَأَتَاهُ رَجُلً فَقَالَ : يَا لَيْ يَلِي اللّهِ إِلَيْ صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وَتُرَّ فَقَالَ نَبِي اللّهِ إِلَيْ صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرٍ أَشَفْعُ أَمْ وَتُرَّ عُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ فَمَنْ يَقُولُهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ نَبِي اللّهِ عَلَيْ : إِيَّاكُمْ وَأَنْ يَتَلاَعَبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ فَمَنْ عَلَى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَوْ وِثْرٌ فَلْيُسْجُدْ سَجَدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تمامُ صَلَاتِهِ » (حم ، قط فَي الأَفرادِ ، د ، ض ، وأبو نعيم في المعرفةِ ـ وقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ سوارٌ بنُ عمارةَ الرَّملي عن مسرَّةَ وَفِي المُعنى : مسرَّةُ بنُ معبدٍ اللَّحْمِيُ لَهُ مِنَاكِيرُ عَنْ يزيدَ بنِ أَبِي كَبشَةَ ، وفي الميزانِ : قَالَ (حب) : لاَ يُحْتَجُ بِهِ ، وقَالَ أَبُو حَاتِم : مَا بِهِ بَأْسُ ) .

• ١١٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ ، ثُمَّ قَامَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ

وَيَقُولُ: مَا أَشْبَهَهَا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، (ش) .

٥٤١١ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنِّي أُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا قُمْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَلَّيْتُ رَكْعَةً ، فَمَا شَبَّهْتُهَا إِلاَّ بِقَلُوصٍ أَضُمُّهَا إِلَى الإِبِلِ ، ( الطَّحَاوي ) . ( الطَّحَاوي ) .

الصَّلاَةَ بِمِنى ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَسُنَّةُ صَاحِبَيْهِ ، وَلٰكِنْ حَدَثَ الْعَامَ مِنَ النَّاسِ فَخِفْتُ أَنْ يَسْتَنُوا » (ق ، كر ) .

٥٤١٣ - عن الزُّلريِّ : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنَى مِنْ أَجْلِ الأَّعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعُ » أَجْلِ الأَّعْرَابِ لِأَنَّهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعُ »
 (ق) .

الله عَنْهُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الله عَنْهُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالمَزَادُ ، الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالمَزَادُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالمَزَادُ ،
 (عب) .

٥٤١٥ عن أبي المُهَلَّبِ قَالَ : « كَتَبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمَاً يَخْرُجُونَ إِمَّا لِتِجَارَةٍ أَوْ لِجِبَايَةٍ وَإِمَّا لِحَشْرِيَّةٍ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا يَقْصُرُ مَنْ كَانَ شَاخِصاً أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوِّ » (عب ، وأبو عبيد في الغريب والطَّحَاوي ) .

٥٤١٦ عن قَتَادَةَ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلاَهَا أَرْبَعًا ، فَقِيلَ اللهُ : اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ فَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَـهُ : اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا ، قَالَ : الْخِلافُ شَرَّ » (عب) .

٥٤١٧ - عن أبي سُهَيْل بِنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بِنِ

عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أَكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي ، فَلَمْ أَزَلْ أَكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّي الْخَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ حَتَّىٰ جَاءَ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُ فَي الصَّفُ فَتُمَّ كَبِّرْ » (عب ، ق ) .

٥٤١٨ - عنِ الْحَسَنِ : «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَائِلَةِ فِي المَسْجِدِ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ يَقِيلُ فِي المَسْجِدِ » (ق ، كر) .

١٩٥٠ - عن إِسْحَاقَ بنِ عبدِ آللَّهِ بنِ أبي فَرْوَةَ قَالَ : « أُوَّلُ مَنْ رَزَقَ المُؤَذِّنِينَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (عب) .

٥٤٢٠ - عن عبدِ آللَّهِ بنِ حَكِيمٍ قَالَ : « كَانَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ اللَّذَانَ قَالَ : مَرْحَباً بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا ، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَباً وَأَهْلًا » ( ابن منيع وسمويه ) .

٥٤٢١ عن السَّائبِ بنِ يزيد قَالَ : « مَا كَانَ لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنُ وَاحِدٌ يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ عُمرُ حَتَّىٰ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا ، زَادَ النَّدَاءَ الثَّالِثَ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ » ( ش ، وَأَبُو الشَّيخ فِي اللَّذَانِ ) .

٥٤٢٧ عنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: « كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ، ثُمَّ كَانَ كَذٰلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ » ( أَبو الشَّيخ ) .

وَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ ، وَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بملَل ِ » ( مالك ) .

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّىٰ ، وَانْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَيْنِ

يُوْمَانِ نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالآخَرُ يَوْمَ فَاللَّهُ عَنْهُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلِّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرُهَا ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْجِعْ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُشْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ » (خ ، م ، د ، ت ، ن ، ه ، وابن خزيمة وابن الجارود وأبُو عوانة والطّحاوي ع ، حب ، ق ) .

٥٤٢٥ عَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ سَهِلِ بِنِ سَهْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : « لَقَدْ أَدْرَكْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ المَغْرِبِ ، فَمَا رُؤِيَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ مَتَّىٰ يَخْرُجُوا فَيُصَلُّوهَا فِي بُيُوتِهِمْ » الرَّكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ مَتَّىٰ يَخْرُجُوا فَيُصَلُّوهَا فِي بُيُوتِهِمْ » (ش) .

ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُسْصِتِ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُسْصِتِ النَّيْصِةِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا اللَّيْمَ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ المُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوفَ وَصُفُوا الْأَقْدَامَ ، وَحَاذُوا بِالمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ ، الصَّفُوفِ وَصُفُوا الْأَقْدَامَ ، وَحَاذُوا بِالمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ رِجَالً قَدُ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكْبِرُ » ( مالك ، عب ، ق ) .

٥٤٢٧ عَنْ أَبِي شُرِيحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «كُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِالمَدِينَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ وَدَخَلَ دَارَهُ ، وَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ، فَإِنَّهَا إِنْ

كَانَتِ الَّتِي تَحْذَرُنَّ كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ، كُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْراً أَوْ كُفِيتُمُوهُ (حم ، ع ، ق ) .

٥٤٢٨ - عن أَنَس قَالَ: « صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ أَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (١٠) ( ابن أَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كُلُّهُمْ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (١٠) ( ابن أبي داؤد) .

و و و و الله عنه المنبر: أَذَكُرُ اللّه رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ لَمَا قَامَ ، فَقَامُوا حَتَّىٰ لَمْ يُحْصَوْا ، فَشَهِدُوا بِذَٰلِكَ ، قَالَ عُثْمَانُ: وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَكُمْ لأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ ذَٰلِكَ ، فِلْكَ ، قَالَ عُشْمَانُ: وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَكُمْ لأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ ذَٰلِكَ » (الحارث ، ع).

٥٤٣٠ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَأُولِئِكَ هُمِ المُفْلِحُونَ ﴾ (٢) ﴿ (عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود وابن الأنباري في المَصَاحِفِ) .

٥٤٣١ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ﴾ (٣) بِضَمَّ الْغَيْنِ » (ص) .

٥٤٣٢ ـ عن هَانِيءٍ مَوْلِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : « كُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَمًا كُتِبَ المُصْحَفُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ زَيْدٌ يَسْأَلُهُ عَنْ لَمْ يَتَسَنَّ ، أَوْ عُبَيد فِي فَضَائِلِهِ وَابن جرير وابن المُنْذِر أَبُو عُبَيد فِي فَضَائِلِهِ وَابن جرير وابن المُنْذِر

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩٤.

وابن الأُنْباري فِي المَصَاحِفِ) .

وَ اللَّهِ عَنْهُ كَتَبَ فِي آخِرِ المَائِدَةِ: « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي آخِرِ المَائِدَةِ: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ (١٠) ( أَبُو عبيد فَضَائِلِهِ ) .

١٤٣٤ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ :
 ﴿ وَرِياشًا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ ﴿ وَرِيشًا ﴾» ( ابن مردویه ) .

٥٤٣٥ ـ عن حكيم بن عقال قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 يَقْرَأُ : ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَمِائَةِ سِنِينِ ﴾ (٢) مُنَوَّنَةً » (خط) .

٥٤٣٦ عن سعيد بنِ الْعَاصِ قَالَ : « أَمْلَى عَلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فِيهِ : ﴿ وَإِنِّي خَفَتِ المَوَالِي ﴾ (٣) يُثَقِّلُهَا ، يَعْنِي بِنَصْبِ الْخَاءِ وَالفَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ ، يَقُولُ : قَلَّتِ المَوَالِي » ( أَبو عبيد فِي فضائِلِهِ وَابنِ المُنْذر وابن أَبي حاتِم ) .

﴿ وَ اعْتُنَا الَّتِي جَمَعَ النَّاسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا فِي الْعَرْضَةُ الْأُخْرَىٰ ﴾ ( ابن الأَنْبَارِي فِي المَصَاحِفِ ) .

مَعْدَهُ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِثِينَ ، حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِثِينَ ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ ﴿ بِسِمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَوَضَعْتُمُوهُمَا فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ ﴿ بِسِمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَوَضَعْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَدِدِ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّورُ ذَوَاتُ الْعَدِدِ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّورُ فَوَاتُ الْعَدِدِ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّورُ فَوَاتُ الْعَدِدِ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّورُ فَوَاتُ الْعَدِدِ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَلْعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّورَةِ الَّتِي يُذُكُولُ : ضَعُوا هٰذِهِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُولُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَلْعُولُ الْمُؤْلِ : ضَعُوا هٰذِهِ فِي السَّورَةِ الَّتِي يُذْكُولُ عَلَيْهِ السَّورَةِ الْتِي يُذُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّورَةِ الْتَي يُدُولُ الْمُ الْتُهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْعَلَامِ اللَّهِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى السَّورَةِ الْتِي يُذْكُولُ الْمُؤْلِ الْعَلَمُ الْمُؤْلِ السَّورَةِ الْقِي يُلْكُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْفَالِ الْعَلَامِ الْمَالِلَهُ الْمُؤْلِ الْعُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ الْمُؤْل

<sup>(</sup>١) سورة ، الآية:

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٥.

فِيهَا كَذَا ، وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا ، وَقَبِضَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَطِرَ : ﴿ بِسْمِ آللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَمَا اللَّهِ عَلَيْ فَمَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ وَوَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ » ( أَبُو عُبيد فِي فَضَائِلِهِ ، ش ، الرَّحِيمِ ﴾ وَوَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ » ( أَبُو عُبيد فِي فَضَائِلِهِ ، ش ، اللَّهُ عَلَيْ المَعْرَفة ، وابن الأنباري معاً في المصاحِفِ ، والنَّكُاس فِي ناسِخِهِ ، حب ، وأبو نعيم في المعرفة ، وابن مردويه ك ، ق ، ص ) . وأبو نعيم في المعرفة ، وابن مردويه ك ، ق ، ص ) .

وَ وَ مَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتِ الْأَنْفَالُ وَبَرَاءَةُ يُدْعَيَانِ فِي رَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْقَرِينَتَيْنِ ، فَلِلْلِكَ جَعَلْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ » ( أَبُو جَعَفْر النَّحَاس فِي نَاسِخِهِ ك ، ق ، ص ) .

٥٤٥ - عَنْ عَسْعَسَ بِنِ سَلاَمَةَ قَالَ : « قُلْتُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَا بَالُ الأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾؟ قَالَ : كَانَتْ تَنْزِلُ السُّورَةُ فَلا تَزَالُ تُكْتَبُ حَتَّىٰ تَنْزِلَ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَإذَا جَاءَتْ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ كُتِبَتْ سُورَةُ أُخْرَىٰ ، فَنَزَلَتِ الأَنْفَالُ وَلَمْ تُكْتَبُ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وقط في الأَفْرَادِ ش ) .

٥٤٤١ عن مصعبِ بنِ سَعْدٍ قَالَ : « أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُتَوَافِرِينَ حِينَ حَرَّقَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المَصَاحِفَ ، فَأَعْجَبَهُمْ ذٰلِكَ ، وَلَمْ يَنْكِرْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ » ( خ فِي خَلْقِ أَفْعَالَ ِ الْعِبَادِ وابن أَبي دَاوُدَ وابن الأَنْبَارِي فِي المَصَاحِفِ ) .

٥٤٤٧ - عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ مَهْدِيٍّ قَالَ : « خَصْلَتَانِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ لَيْسَتَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، صَبْرُهُ نَفْسَهُ حَتَّىٰ قُتِلَ ، وَجَمْعُهُ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَتَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، صَبْرُهُ نَفْسَهُ حَتَّىٰ قُتِلَ ، وَجَمْعُهُ النَّاسَ عَلَى المُصْحَفِ » ( ابن أبي دَاوُدَ وَأَبُو الشَّيخ في السُّنَةِ حل ، كر ) .

٥٤٤٣ ـ عن الزهري عن أنس بنِ مَالِكٍ : « أَنَّ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى

عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ ِ أَرْمِينْيَةَ وَآذَرْبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَرَأَىٰ حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَدْرِكْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَرْسِلِي إِلَيَّ بِالصَّحْفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا عَلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْن ثَابِتٍ وَسَعِيدٍ بنِ الْعَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ ٱللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنِ انْسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الشَّلاَثَةِ : مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أَفْقِ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِسِوَىٰ ذٰلِكَ فِي صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحَرَّقَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا : ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا آللَّهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾(١) فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ فَقَالَ النَّفَرُ الْقُرَشِيُّونَ التَّابُوتُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ بِلِسَانِ قُرَيْشَ نَزَلَ » ( ابن سعد خ ، ت ، ن ، وابن أبي داؤدَ وابن الأنباري معاً في المصَاحِفِ ، حب ، ق ) .

المُعَلِّمُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ المُعَلِّمُ عَنْهُ جَعَلَ الْجُلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ المُعَلِّمُ يُعَلِّمُ يُعَلِّمُ قِرَاءَةَ الرَّجُلِ ، فَجَعَلَ الْخِلْمَانُ يَتَلَقَّوْنَ المُعَلِّمُ يُعَلِّمُ يُعَلِّمُ وَرَاءَةَ الرَّجُلِ ، فَجَعَلَ الْخِلْمَانُ يَتَلَقَّوْنَ فَيَخْتَلِفُونَ ، فَجَعَلَ الْخِلْمَانُ يَتَلَقَّوْنَ فَيَكُمْ بَقِرَاءَةِ بَعْضٍ ، فَبَلَغَ فَيَحْتَلِفُونَ ، خَتَىٰ ارْتَفَعَ ذٰلِكَ إِلَى المُعَلِّمِينَ حَتَّىٰ كَفَرَ بَعْضُهُمْ بِقِرَاءَةِ بَعْضٍ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ عِنْدِي تَخْتَلِفُونَ وَتَلْحَنُونَ ، فَمَنْ نَأَىٰ عَنِّي مِنَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ عِنْدِي تَخْتَلِفُونَ وَتَلْحَنُونَ ، فَمَنْ نَأَىٰ عَنِّي مِنَ

أ) سورة قَ، الأية: ٢١.

الأَمْصَارِ أَشَدُّ اخْتِلَافَا وَأَشَدُّ لَحْنَا ، فَاجْتَمِعُوا يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَاكْتُبُوا لِلنَّاسِ إِمَاماً ، فَقَالَ أَبُو قَلاَبَة : فَحَدَّثِنِي مَالِكُ ابْنُ أَنسِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد : هٰذَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ جَدُّ مَالِكِ بنِ أَنس ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَمْلِي عَلَيْهِمْ ، فَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الآية ، فَيَذْكُرونَ الرَّجُلَ قَدْ تَلَقَّاهَا مِنْ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا أَوْ فِي بَعْضِ فَيَذْكُرونَ الرَّجُلَ قَدْ تَلَقَّاهَا مِنْ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا أَوْ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي ، فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، وَيَدَعُونَ مَوْضِعها حَتَّىٰ يَجِيىءَ أَوْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ ، الْبَوَادِي ، فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، وَيَدَعُونَ مَوْضِعها حَتَّىٰ يَجِيىءَ أَوْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ ، الْبَوَادِي ، فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، وَيَدَعُونَ مَوْضِعها حَتَّىٰ يَجِيىءَ أَوْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ ، الْبَوَادِي ، فَيَكْتُبُونَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، وَيَدَعُونَ مَوْضِعها حَتَّىٰ يَجِيىءَ أَوْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّ مَنْ المُصْحَفِ ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَادِ : إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَصَنَعْتُ كَذَا ، وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي فَامحُوا مَا عِنْدَكُمْ » ( ابن أبي داود وابن الأَنْبَاري ورواهُ خط فِي المَتَّفِق عن أبي قَلابة عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عامٍ يُقَالُ لَهُ : أنس بن مالك القشيري بدل مالك بن أنس ) .

٥٤٤٥ ـ عن سويد بن غَفَلَة قَالَ : « سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْراً فِي يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! لاَ تَعْلَوْا فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْراً فِي الْمَصَاحِفِ وَإِلاَّ عَنْ مَلاً اللَّذِي فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ إِلاَّ عَنْ مَلاً مَنَّا جَمِيعًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هٰذِهِ الْقِرَاءَةِ ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : قِرَاءَتِي مِنَّا جَمِيعًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هٰذِهِ الْقِرَاءَةِ ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : قِرَاءَتِي خَيرُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهٰذَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً ، قُلْنَا : فَمَا تَرَىٰ ؟ قَالَ : نَرَىٰ أَنْ يُجْمَعَ النَّاسُ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ بِلاَ فُرْقَةٍ ، وَلاَ يَكُونَ اخْتِلَافُ ، قُلْنَا : فَيَعْمَ مَا رَأَيْتَ ، قَالَ : أَنْ مَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ بِلاَ فُرْقَةٍ ، وَلاَ يَكُونَ اخْتِلَافُ ، قُلْنَا : فَيَعْمَ مَا رَأَيْتَ ، قَالَ : أَيُّ النَّاسِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَقْوَلُ ، قَالَ : أَقْصَحُ النَّاسِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَأَقُرأُهُم وَيُدُولُ الْذِي فَعَلَ » ( ابن أبي داود وابن عَلَى مُصْحَفٍ ، قَالَ عَلِيٍّ : وَآللَّه لَوْ وَلَيْتُهُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ » ( ابن أبي داود وابن عَلَى مُصْحَفٍ ، قَالَ عَلِيٍّ : وَآللَّه لَوْ وَلَيْتُهُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ » ( ابن أبي داود وابن الْمَصَاحِفِ كَ ، ق ) .

٥٤٤٦ عن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: « بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ أَنْزِلَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ ، فَقُتِلَ عُلَمَاؤُهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ وَعَوْهُ وَلَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُكْتَبْ ، فَلَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَ أَحِدٍ بَعْدَهُمْ ، وَذَٰلِكَ فِيمَا بَلَغَنَا حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَقْتَلَ عَلَى أَنْ يَقْتَلَ عَلَى أَنْ يَقْتَلَ مَعْدُوا الْقُرْآنَ ، فَجَمَعُوهُ فِي الصَّحُفِ فِي خِلاَفَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، خَشْيَةً أَنْ يُقْتَلَ

رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي المَوَاطِنِ ، مَعَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَيَذْهَبُوا بِما مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَيَذْهَبُوا بِما مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَلَا يُوجَدُ عِنْدَ أَحَدٍ بَعْدَهُمْ ، فَوَقَّقَ آللَّهُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الْقُرْآنِ ، فَلَا يُوجَدُ عِنْدَ أَحَدٍ بَعْدَهُمْ ، فَوَقَّقَ آللَّهُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَسَخَ ذَلِكَ المُصْحَفَ فِي المُسْلِمِينَ » ( ابن أبي المُصْحَفَ فِي المُسْلِمِينَ » ( ابن أبي داؤد ) .

وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَهْدُكُمْ بِنَبِيِّكُمْ مُنْدُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَأَنْتُمْ تَمْتُرُونَ فِي الْقُرْآنِ ، وَقَوَاءَةُ أَبِي ، وَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا نُقِيمُ قِرَاءَتَكَ ، فَأَعْزِمُ عَلَى كُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ كَانَ مَعَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ لَمَّا جَاءً بِهِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ عَلَى كُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ كَانَ مَعَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ لَمَّا جَاءً بِهِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلْوَرَقَةِ وَالأَدِيم فِيهِ الْقُرْآنُ ، حَتَّىٰ جُمِعَ مِنْ ذٰلِكَ أَكْثُرُهُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَلَعَاهُمْ بِالْوَرَقَةِ وَالْأَدِيم فِيهِ الْقُرْآنُ ، حَتَّىٰ جُمِع مِنْ ذٰلِكَ أَكْثُرُهُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَلَعَاهُمْ رَجُلًا رَجُلًا ، فَنَاشَدَهُمْ لَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا وَجُلًا مِنْ أَكْتُبُ رَجُلًا مَنْ أَلُهُ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا فَرَعَاهُمْ وَمُو أَمَلَةً عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا وَجُلًا مَنْ مَنْ أَكْتَبُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : كَاتِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا فَرَغُ مِنْ ذَلِكَ عُثْمَانُ قَالَ : مَنْ أَكْتَبُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : كَاتِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَا فَي أَنْ مُنَا أَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ مَعْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ مُا مَعَيْدُ ، فَكَتَبَ وَيْدُ وَكَتَبَ مَعَهُ مَصَاحِفَ فَفَرَّقَهَا فِي النَّاسِ ، فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنَ » ( ابن أَبي داود ، كر ) .

٥٤٤٨ عنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ : ﴿ سَمِعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِرَاءَةَ أَبِيًّ وَعَبْدِ آللَّهِ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا قَبِضَ نَبِيكُمْ ﷺ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ فِي الْقُرْآنِ ، عَزَمْتُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، لَمَا أَتَانِي بِهِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ بِاللَّوْحِ وَالْكَتِفِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ ثُمَّ وَالْكَتِفِ وَالْعَسِبِ فِيهِ الْكِتَابُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ ثُمَّ وَالْعَسِبِ فِيهِ الْكِتَابُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ ثُمَّ وَالْعَسِبِ فِيهِ الْكِتَابُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ؟ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْصَحُ ؟ قَالُوا : سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَثْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ آلَكِ ﴾ وَالْكَتِفِ وَالْكَتِفِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، (ابنُ الْعَاصِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَكْتَبَ مَصَاحِفَ فَقَسَمَهَا فِي قَالُوا : وَيُدُولُ عَلَيْهِ ، (ابنُ أَبِي داؤدَكَ ) .

٥٤٩ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِيِّ بِنِ كَعْبٍ : « أَنَّ نَاسَاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِمُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا تَحَمَّلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَأَخْرِجْ لَنَا مُصْحَفَ أَبِيٍّ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ قَبْضَهُ عُثْمَانُ » ( أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَبَضَهُ عُثْمَانُ » ( أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْفَضَائِلِ وابن أَبِي دَاوُد ) .

وَهُوهِ ، فَجَمَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ قَالَ : « كَانَ الرَّجُلُ يَقْرأً حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي لِصَاحِبِهِ : كَفَرْتُ بِمَا تَقُولُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، فَجَمَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ ، فِيهِمْ أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَرْسَلَ إِلَى الرَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي بَيْتِ عُمَرَ ، فِيهَا الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُهُمْ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّتَنِي كَثِيرُ بْنُ أَفْلَحَ أَنّهُ كَانَ عَمْرَ ، فِيهَا الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُهُمْ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّتَنِي كَثِيرُ بْنُ أَفْلَحَ أَنّهُ كَانَ عَيْدُ بُوهُ ، فَسَأَلْتُهُ لِمَ كَانُوا يِؤَخِّرُونَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَكْتُبُ لَهُمْ ، فَرَبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَعَّرُوهُ ، فَسَأَلْتُهُ لِمَ كَانُوا يَوْخَرُونَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَكْتُبُ لَهُمْ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ : فَطَنْتُ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا الْحَيْرَةِ فَيَكَتُبُوهُ عَلَى الشَّيْءِ أَتَّهُمْ كَانُوا إِذَا الْعَرْضَةِ اللَّخِيرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى الْحَيْرَةِ فَيَكَتُبُوهُ عَلَى الشَّيْءِ الشَّيْءِ أَخُرُوهُ ، حَتَّىٰ يَنْظُرُوا أَحْدَثَهُمْ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الأَخِيرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى الْتَعْرِفَةِ الْأَخِيرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى الْتَالِي وَلَهِ » ( ابن أبي داؤد ) .

ا اللهُ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ « قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ اللهُ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ المُصْحَفَ : تُمْلِي هُذَيْلُ وَتَكْتُبُ ثَقِيفٌ » ( ابن أبي داود ) .

٥٤٥٧ - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بِنِ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ عَامِرِ الْقُرَشِيِّ قَالَ : « لَمَّا فُرِغَ مِنَ المُصْحَفِ أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَظَرَ فِيهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ ، أَرَىٰ شَيْئاً مِنْ لَحْنِ سَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا » ( ابن أبي داود وابن الأنباري ) .

وَعَ إِلَيْهِ المُصْحَفُ قَالَ : ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ المُصْحَفُ قَالَ : إِنَّ فِيهِ لَحْنَاً وَسَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا ﴾ ( ابن أبي داود وابن الأنباري ) .

٥٤٥٤ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بِنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ ابِنِ فطيمَةَ عَنْ
 يَحْيَىٰ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ : «قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فِي الْقُرْآنِ لَحْنَاً وَسَتُقِيمُهُ

الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا » ( ابن أبي دَاوُدَ ، وَقَالَ عَبْد آللَّهِ بنُ فطيمَةَ : هٰذَا أَحَدُ كُتَّابِ المَصَاحِف ) .

٥٤٥٥ - عَن عِكْرِمَةَ قَالَ : « لَمَّا أَتِيَ عُثْمَانُ بِالمُصْحَفِ رَأَىٰ فِيهِ شَيْئاً مِنْ لَحْنٍ فَقَالَ : لَوْ كَانَ المُمْلِي مِنْ هُذَيْلٍ وَالْكَاتِبُ مِنْ ثَقِيفٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ هٰذَا » ( ابن الأنباري وابن أبي دَاوُدَ ) .

٥٤٥٦ - عن بَعْضِ آلِ أَبِي طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : « دَفَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالمِنْبَرِ » ( ابن أبي دَاوُد ) .

٥٤٥٧ = عن عطاء : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَسَخَ الْقُرْآنَ فِي المَصَاحِفِ أَرْسَلَ إِلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَكَانَ يُمْلِي عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَزَيْدُ يَكْتُبُ ، وَمَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ يُعْرِبُهُ ، فَهٰذَا المُصْحَفُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيِّ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » ( ابن سعد ) .

٥٤٥٨ - عَنْ مُجَاهِدٍ: « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يُمْلِي ، وَيَكْتُبُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَيُعْرِبُهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْحَارِثُ » ( ابن سعد ) .

المَصَاحِفَ : أَصَبْتَ وَوُفِّقْتَ ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدً أُمَّتِي اللَّهَ عَنْهُ لَمَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدً أُمَّتِي اللَّهَ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدً أُمَّتِي حُبًّا لِي قَوْمُ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، يَعْمَلُونَ بِما فِي الْوَرَقِ المُعَلَّقِ ، خَبًّا لِي قَوْمُ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، يَعْمَلُونَ بِما فِي الْوَرَقِ المُعَلَّقِ ، فَقُلْتُ : أَيُّ وَرَقٍ ؟ حَتَّىٰ رَأَيْتُ المَصَاحِفَ ، فَأَعْجَبَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ ، وَأَمَرَ لَإِبِي هُرَيْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ ، وَقَالَ : وَآللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّكَ لَتَحْبِسُ عَلَيْنَا حَدِيثَ نَبِينَا ﷺ » (كر) .

٥٤٦٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : «كَانَ مِمَّنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ وَرَسُولُ آللهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ آللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » (ش، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ).

وَمُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾؟ فَقَالَ : هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾؟ فَقَالَ : هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالٰى وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْمَ اللَّهِ الأَكْبَرِ إِلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَادِ الْعَيْنِ وَبَيَاضِهَا » ( ابن النَّجَالِ ) .

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا وَ مَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ (١) قَالَ: سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى أَمْرِ آللَّهِ تَعَالَى ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتْ ﴾ ( وَالْفريابي ص ، ش ، وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى ونصر المقدسي في أَمَالِيهِ وابن مردويه ق ، في الْبعث ) .

السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : وَسُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مَقَالِيدِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : سُبْحَانَ آللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ إِلَّا إِللَّهِ مِنْ إِلَّا إِللَّهِ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ ، وَآللَهُ أَكْبَرُ ، مَقَالِيدُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَ إِلاَّ بِآللَهِ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ ، ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَصَالِح خَلْقِهِ » ( الحارث وابن مردویه ، وفیه حکیم بن نافع وعبدُ الرَّحْمٰنِ بنِ وَاقِدٍ ضَعِیفَانِ ) .

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية: ٢١.

وعبد الرَّحْمٰنِ بن واقدٍ ضعيفَانِ ﴾ .

٥٤٦٥ - عن إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَحْزُومِي :
 ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بُويعَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ ، فَحَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلْيَهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ أَوَّلَ مَرْكِبٍ ، وَإِنَّ بَعْدَ الْيَوْمِ أَيَّامَا ، وَإِنْ أَعِشْ تَأْتِكُمُ الْخُطْبَةُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَمَا كُنَّا خَطَبْنَا وَسَيُعَلِّمُنَا ٱللَّهُ » ( ابن سعد ، حم في الزَّهْدِ ) .

٥٤٦٦ - عن نباتَة قَالَتْ : « مَا غَضِبَ عُثْمَانُ قَطُّ » (حم) .

١٤٦٧ - عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ : « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأً بِالسَّبْعِ الطَّوَالِ فِي رَكْعَةٍ » (عب) .

٥٤٦٨ - عن الْعَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ : « أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلٰى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا » ( مالك ق ) .

9879 - عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّهُ قَالَ : « جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطِينِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ فَأَشْتَرِيهَا فَأَشْتَرِي بِذٰلِكَ ، فَقَالَ : أَتُرَاكَ فَاعِلًا ؟ قُلْتُ : نَعْمْ ، وَلٰكِنِّي رَجُلٌ مُكَاتَبٌ فَأَشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَانِي مَالًا عَلَى ذٰلِكَ » (ق) .

08۷٠ عن ابن سِيرينَ : « أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَكُلُّهُمْ أَعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا لَهُ : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطَوْهَا ، قَالُ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحْدُ إِلَّا أَوْمَا إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَتَىٰ عُثْمَانُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ قَالَ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِلَّا أَوْمَا إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَتَىٰ عُثْمَانُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللّهِ عَزَّ وَجَلّ » تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللّهِ عَزَّ وَجَلّ » (شَهُ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْجُدَ لِأَحَدٍ دُونَ آللّهِ عَزَّ وَجَلً »

٥٤٧١ - عَنْ عُرْوَةَ : « أَنَّ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ اشْتَرَىٰ أَرْضَاً بِسِتَمائَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، فَهَمَّ عَلِيًّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ الزُّبْيْرَ فَقَالَ : مَا اشْتَرَىٰ حُرَّ بِيعَاً

أَرْخَصَ مِمًّا اشْتَرَيْتَ ، أَنَا شَرِيكُكَ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَتُحْجُرَانِ عَلٰى رَجُلِ أَنَا شَرِيكُهُ ؟ قَالاً : لاَ ! قَالَ : فَإِنِّي شَرِيكُهُ ، فَتَرَكَهُ » (ق) .

الله عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا جَهَّزْتُ جَيْشَ الله عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو فِي مَالِكَ الْعُسْرَةِ قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو فِي مَالِكَ وَغَفَرَ لَكَ وَرَحِمَكَ وَجَعَلَ ثَوَابَكَ الْجَنَّةَ » (كر) .

٥٤٧٣ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ فِيَّ - وَضَرَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي ، قَالَ الْقَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي ، قَالَ الْقَوْمُ فِي حَدِيثِهِمْ : فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْبَيْعَةِ إِذْ قِيلَ : هٰذَا عُثْمَانُ قَدْ جَاءَ ، فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَةَ » (كر) .

\$٧٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بِنِ عَبدِ ٱللَّهِ بِنِ سَعِيدٍ وَكَانَ اسْمُهُ الصَّرِمَ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ سَعِيداً ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا جَلَسَ عَلٰى المَقَاصِد جَاءَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : اذْهَبْ فَادْعُ عَلِيًّا ، وَقَالَ لِلآخِرِ : اذْهَبْ فَادْعُ طَلْحَةَ وَالزُّبْيْرَ وَنَفراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ لَهُمَا : لَلآخِرِ : اذْهَبْ فَادْعُ طَلْحَة وَالزُّبْيْرَ وَنَفراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ لَهُمَا : تَكَلَّمَا ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ : مَا تَقُولُونَ ؟ فَإِنْ قَالُوا مَا يُوافِقُ رَأْيَهُ أَمْضَاهُ وَإِلاَّ نَظَرَ فِيهِ بَعْدُ » (كر) .

٥٤٧٥ ـ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِمَنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ (١) قَالَ : أَلاَ إِنَّ سَابِقَنَا أَهْلُ جِهَادِنَا ، أَلاَ وَإِنَّ ظَالِمَنَا أَهْلُ بَدُونَا » ( ص ، ش ، وابن المنذر وابن أبي حَاتم وابن مردويه في الْبَعْثِ ) .

٥٤٧٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينَ قَالَ : ﴿ أَشْرَفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ٣٢.

الْقَصْرِ فَقَالَ: ائْتُونِي بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ آللَّهِ، فَأَتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ وَكَانَ شَابًا فَقَالَ: أَمَا وَجَدْتُمْ أَحَداً تَأْتُونِي بِهِ غَيْرَ هٰذَا الشَّابِّ ؟ فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ بِكَلَامٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتُلُ، فَقَالَ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ آللَّهَ بِكَلَامٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ لَكَ، وَلَا لِإصْحَابِكَ، وَلٰكِنَهَا لِي عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١) ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ لَكَ، وَلَا لِإصْحَابِكَ، وَلٰكِنَهَا لِي وَلِأَصْحَابِي » (ش، وابن مردويه، كر).

٥٤٧٧ عن عبدِ آللَّهِ بنِ حَارِثٍ بنِ نَوْفَلَ : « أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ قَرَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ (٢) فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : وَيْحَكَ مَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ إِلَّا فِيَّ ، وَفِي أَصْحَابِي ، أُخْرِجْنَا مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ حَقِّ » وَفِي أَصْحَابِي ، أُخْرِجْنَا مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ حَقِّ » (كر) .

اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « فِينَا أَنْزِلَتْ هٰلِهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « فِينَا أَنْزِلَتْ هٰلِهِ الآيَةُ:
 اللّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ (٣) وَالآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ، أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا بِغَيْرِ حَقِّ ، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْنَا بِالمَعْرُوفِ ، بِغَيْرِ حَقِّ ، ثُمَّ مُكَّنًا فِي الأَرْضِ ، فَأَقَمْنَا الصَّلاَةَ ، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْنَا بِالمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْنَا عَنِ المُنْكَرِ ، فَهِيَ لِي وَلأَصْحَابِي » (عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه) .

ابنِ الزُّبيرِ قَالَ : « قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً ﴾ (٤) الآيةُ ، قَالَ : قَدْ نَسَخْتُهَا الآيَةُ الْأَخْرَىٰ ، قُلْتُ : فَلْتُ تَكْتُبْهَا أَوْ تَدَعْهَا ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أُخِي ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ » ( خ ، ق ) .

٥٤٨٠ - عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فِي قَوْلِهِ
 تَعَالٰی : ﴿ فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ ، وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ ﴾ (٥) ، قَالَ :

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

الْوَيْلُ: جَبَلُ فِي النَّارِ، وَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْيَهُودِ، لِأَنَّهُمْ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ، زَادُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا ، وَمَحَوْا اسْمَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ التَّوْرَاةِ » ( ابن جرير ) .

٥٤٨١ - عنِ الْوَلِيدِ بنِ مسلم قَالَ: « سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ تَفْضِيضِ المَصَاحِفِ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُصْحَفاً ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا المَصَاحِفَ » (ق)

٥٤٨٧ - عَنْ عُثْمَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ وَلَا لَيْلَةٌ إِلَّا أَنْظُرُ فِي كِتَابِ آللَّهِ ، يَعْنِي : الْقِرَاءَةَ فِي المُصْحَفِ » ( حم في الزُّهْدِ ، كر ) .

٥٤٨٣ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ آخِرَ آل ِ عِمْرَانَ فِي لَيْلةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلةٍ » ( الدَّارمي ) .

٥٤٨٤ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ وَفْدَاً إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا مِنْهُمْ وَهُو أَصْغَرُهُمْ ، فَمَكَثَ أَيّاماً لَمْ يَسِرْ ، فَلَقِيَ النّبِي ﷺ رَجُلُهُ ، فَأَتَاهُ مِنْهُمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمِيرُنَا يَشْتَكِي رِجْلَهُ ، فَأَتَاهُ النّبِي ﷺ وَنَفَثَ عَلَيْهِ : بِاسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ وَبِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا فِيهَا النّبِي ﷺ وَنَفَثَ عَلَيْهِ : بِاسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَعُوذُ بِاللّهِ وَبِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا فِيهَا النّبِي اللّهِ وَنَعَرَّهُ عَلَيْنَا وَهُو أَصْغَرُنَا ؟ النّبِي اللّهِ عَنْمَ أَ الرّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَتُومَّرُهُ عَلَيْنَا وَهُو أَصْغَرُنَا ؟ فَذَكَرَ النّبِي اللّهِ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَيَعُ أَتُومُ بِهِ لَتَعَلَّمْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لَا تَفْعَلْ ، تَعَلَّمِ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لَا تَفْعَلْ ، تَعَلّم الْقُرْآنَ ، فَإِنْ اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ وِيعُ مَثَلُ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ مَلْأَتُهُ مِسْكًا مَوْضُوعاً ، كَذٰلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ فَتَحْتَهُ فَاحَ إِلَيْكَ رِيعُ المِسْكِ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ كَانَ مِسْكًا مَوْضُوعاً ، كَذٰلِكَ مَثُلُ الْقُرْآنِ فِي الْأَوْرَانِ بِهِ لَتَعَلَّمُ حَدِيثٍ وَهُو اللّهِ عَيْرُ أَرْطَأَةً بِنِ حبيبٍ وَزَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي الْحَدِيثِ وَهُو عَرْبَ عَرِيبٌ عَرِيبٌ ) .

٥٤٨٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : ﴿ لَوْ طَهُـرَتْ قُلُوبِكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ آللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » (حم في الزُّهد ، كر ) .

٥٤٨٦ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ لَمْ تَمَلَّ مِنْ ذِكْرِ آللَهِ » ( ابن المبارك فِي الزَّهد) .

وَأَبْرَارُكُمْ وَأَفَاضِلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » ( العسكري في المَوَاعِظِ ) .

٥٤٨٨ - عَنْ جَابِرَ قَالَ : « إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَاصَّةً ، قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : إِنْ قَتَلُوهُ لَأَنَابِذُهُمْ فَبَايَعْنَاهُ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ خَاصَّةً ، وَلَكِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمَائَةٍ » (عق ، كر) .

كُهُمْ طَلِيعَةً ، فَرَجَعَ حَامِداً يُحْسِنُ النَّنَاءَ فَقَالُوا : ﴿ بَعَنَتْ قُرْيْشُ خَارِجَةَ بْنَ كَرْ يَطَّلِعُ لَهُمْ طَلِيعَةً ، فَرَجَعَ حَامِداً يُحْسِنُ النَّنَاءَ فَقَالُوا : إِنَّكَ أَعْرَابِيُّ قَعْقَعُوا لَكَ السِّلاَحَ فَطَار فُوْادُكَ فَمَا دَرِيتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ فَجَاءَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مَنا هَلْ الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُ و إلى ذَاتِ آللَّهِ ثُمَّ جِئْتَ قَوْمِ كَ بُوْبُكُ التَّقَطِّعَ أَرْحَامَهُمْ وَتَسْتَجِلُّ حُرَمَهُمْ وَمِمَاءُهُمْ وَلَمْتَالَهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِ قَوْمِي إِلَّا لِأَصِلَ أَرْحَامَهُمْ وَيُبَدِّلُهُمُ آللَّهُ بِدِينِ خَيْرٍ مِنْ وَمُعَاشَ خَيْرٍ مِنْ مَعَاشِهِمْ ، فَرَجَعَ حَامِدًا يُحْسِنُ الثَّنَاءَ ، قَالَ سَلَمَةً : فَاشْتَدَ وَلَهُمْ مَنْ كَانَ فِي يَدِ المُشْرِكِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَدَعَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِ المُشْرِكِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَدَعَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَى عَمْرَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِ المُشْرِكِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَدَعَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَى عَمْرَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِ المُشْرِكِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَدَعَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ عَلَى وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ وَاللَهُ عَنْهُ أَلَولُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَهُ عَنْهُ أَلْوَلُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَنْهُ أَلْمُ اللَهُ عَنْهُ أَلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَدَفَةُ ، فَلَمَّا قَلِمْ قَالَ : يَا ابْنَ عَمِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَكَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هٰكَذَا إِذْرَةُ صَاحِبِنَا ، فَلَمْ يَدَعْ بِمَكَّةَ أَحَدًا مِنْ أَسَارَىٰ المُسْلِمِينَ إِلَّا بَلَّغَهُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ، قَالَ سَلَمَةُ : فَيَيْنَا نَحْنُ قَائِلُونَ ، نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى : أَيُّهَا النَّاسُ ! الْبَيْعَةَ وَوُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) ، وَذُلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) ، وَذُلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الأَخْرَىٰ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) ، قَالَ : فَبَايَعَ لِعُثْمَانَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَىٰ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَإِبِي عَبْدِ اللَّهِ يَطُوفُ بَالْبَيْتِ وَنَحْنُ هُهُنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مُكَثَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ » (ش) .

• ٥٤٩٠ عن سُليم أبي عَامِرٍ: « أَنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءِ أَتُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ لَـ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُوا بِآللَّهِ شَيْئاً ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ ، وَيَدُعُوا عِيدَ المَجُوسِ ، فَلَمَّا قَالُوا نَعَمْ ، بَايَعَهُمْ » (حم في السُّنَّة) .

اللّهُ عَمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَوْفٍ : « أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ المَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ، عُنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الصَّلَاةِ ، وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ » ( مالك ، عب ، ش ، ق ) .

وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ فَيُـذَكِّرَانِ النَّاسَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ فَيُـذَكِّرَانِ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ صِيَامِ هٰذَينِ الْيَوْمَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ صِيَامِ هٰذَينِ الْيَوْمَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ صَيَامٍ هٰذَينِ الْيَوْمَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ أَسُكِكُمْ ، عَنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ » (حم) ، نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى وَالبَعْوِي ) .

اللَّه عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٧٩.

2916 عن مَالِكِ عَن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بِنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : « لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ مَتَىٰ كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا ، وَعِفُوا إِذَا عَفَّكُمُ آللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ المَطَاعِم بما طَابَ الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا ، وَعِفُوا إِذَا عَفَّكُمُ آللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ المَطَاعِم بما طَابَ مِنْهَا » ( الشَّافِعي ، ق ، وقَالَ : رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوري ورفعه ضَعِيفٌ ) .

٥٤٩٥ - عن عبدِ آللَّهِ الرُّومِيِّ قَالَ : « كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلِي وُضُوءَ اللَّيْلِ بِنَفْسِهِ ، فَقِيلَ : لَوْ أَمَرْتَ الْخَدَمَ فَكَفَوْكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنَّ اللَّيْلَ لَهُمْ يَسْتَرِيحُونَ فِيهِ » ( ابن سعد ، حم ، في الزُّهد ، كر ) .

وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، وَأَعِينُوا إِمَامَكُمْ ، وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَكُفُّ نَفْسَهُ وَيُعِينُ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، وَأَعِينُوا إِمَامَكُمْ ، وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَكُفُّ نَفْسَهُ وَيُعِينُ إِمَامَهُ وَلَا يَكُفُّ نَفْسَهُ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْغُلاَمَ الصَّغِيرَ غَيْرَ إِمَامَهُ وَلَا يَكُفُ نَفْسَهُ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْغُلاَمَ الصَّغِيرَ غَيْرَ الصَّانِعِ الْخَرَاجَ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ خَرَاجَهُ سَرَقَ ، وَلَا تُكَلِّفُ الْأَمَةُ غَيْرُ الصَّانِعِ الْحَرَاجَهَا وَلَا تُكَلِّفُ الْأَمَةُ غَيْرُ الصَّانِعِ خَرَاجَهَا فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْهُ الْتَمَسَتْهُ بِفَرْجِهَا » (عب) .

اللّه عَنْهُ يَجْلِسُ وَإِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَحْمَٰنِ بِنِ يَرْبُوعَ : « أَنَّهُ رَأَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَجْلِسُ وَإِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَىٰ » ( الطّحَاوي ) .

النّبِيِّ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: « عَـطَسَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّالَ عِنْدُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عِنْدُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥٤٩٩ عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ : « سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : هٰذَا شَهُرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لْيُزَكِّ مَا بَقِيَ » ( الشَّافعي وأَبُو عبيدٍ في

الأُمْوالِ خ ، ومسدد ، هق ) .

• • • • • عن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي اللَّهْنِ لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلَي عِ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً فَفِيهِ الصَّدَقَةُ » ( أَبُو عُبيد في كتاب الأموال ِ ق ) .

١٠٥٥ ـ عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « زَكِّهِ ـ يَعْنِي الدَّيْنَ ـ إِذَا كَانَ عِنْـ دَ الْمِلاءِ » (هن ) .

٧٠٥٠ - عَنْ غَزْوَانَ بْنِ أَبِي حَاتِم قَالَ : « بَيْنَا أَبُو ذَرِّ عِنْدَ بَابِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُؤَذَنُ لَهُ ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ : يَا أَبِي ذَرِّ ! مَا يُجْلِسُكَ هٰهَنَا ؟ قَالَ : يَأْبَىٰ هٰؤُلَاءِ أَنْ يَأْذَنُوا لِي ، فَلَخَلَ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا أَبِي المُؤْمِنِينَ ! مَا بَالُ أَبِي ذَرِّ عَلَى الْبَابِ لَا يُؤْذَنُ لَهُ ؟ فَأَمَرَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ نَاحِيةَ الْقُوْمِ ، ومِيرَاثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَوْفٍ يُقْسَمُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِكَعْبِ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ! أَرَأَيْتَ المَالَ إِذَا أَدِّيَ ذَكَاتُهُ هَلْ يُحْشَىٰ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ تَبِعَةً ؟ قَالَ : لاَ ، فَقَامَ أَبُو ذَرِّ وَمَعَهُ عَصَا أَدُّي زَكَاتُهُ هَلْ يُحْشَىٰ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ تَبِعَةً ؟ قَالَ : لاَ ، فَقَامَ أَبُو ذَرِّ وَمَعَهُ عَصَا فَضَرَبَ بِهَا بَيْنَ أَذُنَى كَعْبِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ ! أَنْتَ تَزْعَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَقَّ فَصَامَ أَبُو نَرْ مَعْهُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَطَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَلَوْمُ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٢) فَطَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا فَخَعَلَ يَذُكُونُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣) وَآللَهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣) وَآللَهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣) وَأَللَهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣) وَآللَهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣) وَآللَهُ عَنْهُ لِلْقُرَشِيِّ : إِنَّهُ لَكُولُ مَا تَرَىٰ » ( هب ) .

٣ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « قَالَ رَجُلُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « ذَهَبُّتُمْ يَا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ بِالْخَيْرِ: تَتَصَدَّقُونَ وَتُعْتِقُونَ وَتَحُجُّونَ وَتَنْفِقُونَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَإِنَّكُمْ لَتَغْبِطُونَنَا ؟ قَالَ: إِنَّا لَنَغْبِطُكُمْ قَالَ: فَوَاللَّهِ! لَدِرْهَمٌ يُنْفِقُهُ أَحَدٌ مِنْ جُهْدٍ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ » (هب).

١٠٥٥ - عَنْ حَمِيدِ بنِ نعيم : « أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دُعِيَا إِلَى طَعَام فَأَجَابَا ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : لَقَدْ شَهِدْتُ طَعَاماً لَكُ عَنْهُمَا دُعِيَا إِلَى طَعَام فَأَجَابَا ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : لَقَدْ شَهِدْتُ طَعَاماً لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ مُبَاهَاةً » ( ابن المبارك ، حم في الزُهْدِ ) .

٥٠٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَزَوَّجَ فَدَعَاهُ وَهُوَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَمَا إِنِّي صَائِمٌ ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيبَ الدَّعْوَةَ وَأَدْعُو بِالْبَرَكَةِ » (حم في الزُّهْدِ).

٢٠٥٥ - عن حبيب بن الزُّبيْرِ الأَصْفَهَانِيِّ قَالَ : « قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَبلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : يَسْتَأْنِفُونَ الْعَمَلَ ؟ يَعْنِي الْحَاجَّ ، قَالَ : لاَ ، وَلٰكِنْ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ : يَسْتَقْبِلُونَ الْعَمَلَ » بَلغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ : يَسْتَقْبِلُونَ الْعَمَلَ »
 ( ابن زنجویه ق ) .

٥٥٠٧ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِراً قَدْ أَحْرَمَ بِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَـهُ: لَقَدْ غَرَرْتَ نَفْسَكَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ » (لق).

٥٥٠٨ عَنِ الْأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ : « حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَجَرَّدَ ، وَمَعَ عُمَرَ فَجَرَّدَ ، وَمَعَ عُمْرَ فَجَرَّدَ ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَرَّدَ (١)» (ش ، قط ، والمحاملي ن في أَمَالِيهِ ) .

<sup>(</sup>١) جَرَّد: أَفردَ ولم يُقْرِنْ.

٥٠٠٩ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَفْرَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم »
 (ش).

بَوْنَ مَرُّوَانَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ عَلِيًّ بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَىٰ النَّاسَ وَأَنْتَ أَهَلَ بِهِمَا ، فَقَالَ : تَرَانِي أَنْهَىٰ النَّاسَ وَأَنْتَ أَهَلً بِهِمَا ، فَقَالَ : تَرَانِي أَنْهَىٰ النَّاسَ وَأَنْتَ تَوْفِي إِنْهِمَا ، فَقَالَ عَلِيًّ ! لَمْ أَكُنْ أَدْعُ سُنَةً رَسُولِ آللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ » (ط، تَفْعَلُهُ ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : لَمْ أَكُنْ أَدْعُ سُنَةً رَسُولِ آللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ » (ط، من والعدني والدَّارِمي والطَّحَاوي عق) .

2011 عَلَى جَعْفَرَ بِنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ : ﴿ أَنَّ الْمِقْدَادَ بِنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالسُّقْيَا(١) وَهُو يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقَاً وَخَبْطاً(٢) فَقَالَ : هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَىٰ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَامَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : أَنْتَ تَنْهَىٰ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذَلِكَ رَأْبِي ، فَخَرَجَ مُعْضِباً وَهُو يَقُولُ : لَبَيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعاً ) .

٥٥١٧ عن حريثِ بنِ سُلَيم قَالَ : « سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَبَداً بِالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : وَأَنْتَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ » (ش) .

٥٥١٣ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ قَالَ : « حَجَّ عَلِيَّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا فَلَمَّا بَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَىٰ عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَلَبَّىٰ عَلَيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَنْهَهُمْ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَىٰ عُثْمَانُ ، قَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ التَّمَتُّعِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ آللَهِ ﷺ تَمَتَّع ؟ قَالَ : بَلَى » (حم ، ق) .

٥٥١٤ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) السُّقيا: منزلُ بين مكَّة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) أي يعلفها .

( كَانَتْ لَنَا وَلَيْسَتْ لَكُمْ » ( ابن راهويه والبغوي في مُسند عثمان والطُّحاوي ) .

بِعَسفَانَ ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ المُسَيِّبِ قَالَ : « اجْتَمَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعَسفَانَ ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَلَيٍّ يَأْمُرُ بِهَا ، وَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ تَنْهَىٰ عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْكَ ، قَالَ : إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ تَنْهَىٰ عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْكَ ، قَالَ : إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ مِنِّي ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلَيُّ ذَٰلِكَ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا » (ط، حم) ، ع، ق) .

المُتْعَةِ وَعَلِيٌ يُفْتِي بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَىٰ عَنِ المُتْعَةِ وَعَلِيٌ يُفْتِي بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ قَوْلًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ مَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : وَلَكِنًا كُنَّا خَائِفِينَ » (حم ، وَأَبُو عَوانة والطَّحَاوي قَ ) .

الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يِلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ الأَسْوَدَ الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يِلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ الأَسْوَدَ جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ قَالَ : مَا شَأَنُكَ ؟ قُلْتُ : أَلاَ تَسْتَلِمُ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرَّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ ؟ وَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ ؟ فَلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدْ عَنْكَ » قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدْ عَنْكَ » قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدْ عَنْكَ » وَهُ لَا مَا شَوْةً حَسَنَةً ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدْ عَنْكَ » (حم ) .

مُوه عن ابن أبي نُجَيْح عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلاَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ » ( الشَّافعي ق ) .

ومع عن عبد الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ : « أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَكْبٍ فَأَهْدِيَ لَهُ طَائِرٌ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ ، وَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَنَّاكُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ ، إِنَّمَا أُصِيدَ لِي وَأُصِيبَ أَنَّاكُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ ، إِنَّمَا أُصِيدَ لِي وَأُصِيبَ

بِاسْمِي » ( قط ، ق ) .

٥٥٢٠ عن عبدِ آللَّهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ : « رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفَ قَدْ غَطَّىٰ وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ (١) ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا ، فَقَالُوا : لاَ نَأْكُلُ إِلاَّ أَنْ تَأْكُلَ أَنْتَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي » ( مالك والشَّافعي ق ) .

٥٢١ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ قَضَىٰ فِي أُمَّ حبينٍ بِحِلَّانِ مِنَ الْغَنَمِ » (ق) .

الْحَكَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ » ( الشَّافعي ق ) .

إلى مَكَّة ، فَاسْتَقْبَلْتُهُ بِقَدِيد فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلاً فَطَبَحْنَاهُ بِماءٍ وَمِلْحٍ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى مَكَّة ، فَاسْتَقْبَلْتُهُ بِقَدِيد فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلاً فَطَبَحْنَاهُ بِماءٍ وَمِلْحٍ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : صَيْدٌ ، لَمْ نَصُدْهُ وَلَمْ نَأُمُو بِصَيْدِهِ ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسَ بِهِ ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ فَذَكَرَ لَهُ ، فَغَضِبَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : أُنْشِدُ آللَّه رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللَّه عَنْهُ وَقَالَ : أَنْشِدُ آللَّه رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللَّه عَنْهُ وَقَالَ : فَشَهِدَ النَّنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنْ فَقَالَ رَسُولُ آللَه عَنْهُ وَقَالَ : أَنْشِدُ آللَه رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللَه عَنْ عَشَرَ رَجُلاً مَنْ أَلْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ ، فَشَهِدَ رَسُولَ آللَه عَنْ حِينَ أُتِي بِبَيْضِ النَّعَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَه عَلَى : أَنْشِدُ آللَه رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللَه عَنْ عَشَرَ ، قَالَ عَلِيٍّ : إِنَّا قَوْمُ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ ، فَشَهِدَ رَسُولَ آللَه عَنْهُ مِنَ الطَّعَامِ فَذَخَلَ رَحُلاً أَلْى الطَّعَامِ فَذَخَلَ رَحُلهُ وَلَكُ مِنَ الطَّعَامِ فَدَخَلَ رَحُلهُ وَلَكُ وَلَكُ مِنَ الطَّعَامِ فَذَخَلَ رَحُلهُ وَأَكُلُ الطَّعَامَ أَهْلُ المَاءِ » (حل ، د ، وابن جرير وصحَّحهُ الطَّحَاوي ع ، هق ) .

٥٥٢٤ ـ عن عبدِ آللَّهِ بنِ الْحَادِثِ بنِ نَوْفَلِ قَالَ : « حَجَّ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِي

<sup>(</sup>١) أُرْجُوان: صُوفُ أحمر.

اللَّهُ عَنْهُ فَحَجَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُ ، فَأَتِيَ عُثْمَانُ بِلَحْم صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : وَآللَّهِ مَا صِدْنَا وَلاَ أَمَرْنَا وَلاَ أَشَرْنَا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ (١) (ابن جرير) .

٥٧٥ عَنْ نُبَيْهِ بِنِ وَهْبٍ : « أَنَّهُ رَمِدَتْ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحَلَهَا ، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَنَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ » (حم والحميدي والدَّارمي والبغوي م ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ » (حم والحميدي والدَّارمي والبغوي م ، د ، ت ، وأَبُو عوانة حب ، ق ) .

الْوَلِيدِ بنِ الرسانِ عَنِ المُعَافَىٰ بنِ عُمْرَانَ عَنْ جَعْفَرَ بنِ بُرْقَانَ عَن مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عَنْ عَفْرَ بنِ بُرْقَانَ عَن مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عَنْ عَفْرَ بنِ بُرْقَانَ عَن مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرَانَ بنِ أَبَانَ عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي المُحْرِمِ : « يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ » .

٥٥٢٧ ـ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ يُضَمِّدُهَا بِالصَّبِرِ » ( ابن السِّنِّي وَأَبُو نَعيم مَعًا فِي الطُّبِّ ) .

٥٩٨ عن ابنِ وَهْبِ: « أَنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ آللَّهِ بنِ معمَرٍ اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَالمُرِّ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا بِمِثْلِ ذَٰلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ » ( ابن السِّني وأبو نعيم ) .

٥٧٩ \_ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ » (ع) .

• ٥٥٣٠ ـ عن مُجَاهِدٍ قَالَ : « كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.

وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ » ( عب ) .

٥٣١ ـ عنِ الزُّهْرِي قَالَ : « بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ الْعَبْدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ » (ش) .

العَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَلْدِ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ جَلْدِ الْحُرِّ» (مالك، عبد اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ جَلْدِ الْحُرِّ» (مالك، عبد ، ومسدد، هق).

٣٥٥٥ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: « لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ حَدًّا ، حَتَّىٰ فَرَضَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ فَرَضَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، كَانَ إِذَا أَتِيَ بِالرَّجُلِ الَّذِي قَدْ طَلَعَ فِي الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثمانِينَ ، وَإِذَا أَتِيَ بِالرَّجُلِ الَّذِي قَدْ طَلَعَ فِي الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثمانِينَ ، وَإِذَا أَتِيَ بِالرَّجُلِ الَّذِي اللَّهُ وَلِهَ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

2008 عَنْ حُصَينِ بِنِ المُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ الرَّقَاشِي قَالَ : « حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ ، وَرَجُلُ آخَرُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَمَرَ عَلِيًّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ أَنْ يَجْلِدَهُ فَأَخَذَ فِي جَلْدِهِ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّىٰ جَلَدَ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمْسِكُ ، جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ صَدْراً مِنْ لَهُ : أَمْسِكُ ، جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ صَدْراً مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ أَتَمَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلِّ سُنَّةً وَهٰذَا أَحَبُ إِلَيُّ » ( طب ، عب ، حم ، خم ، د ، ن ، والدَّارِمي وابن جرير وأَبُو عوانة والطَّحاوي قط ، ق ) .

٥٣٥ عن عبد الرَّحْمٰنِ بنِ الْحَارِثِ قَالَ: « سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: « سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُم الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهُ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهَا تَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتَهَا، فَطَفِفَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابَاً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إلى امْرَأَةٍ فَانْطَلَقَ مَع جَارِيَتَهَا، فَطَفِفَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابَاً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إلى امْرَأَةٍ

وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا عُلاَمٌ وَبَاطِيَةٌ خَمْرٍ ، فَقَالَتْ : وَآللّهِ مَا دَعُوتُكَ لِلشَّهَادَةِ ، لَكِنِي دَعُوتُكَ لِلشَّهَادَةِ ، لَكِنِي دَعُوتُكَ لِلتَّعَعَ عَلَيَّ ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هٰذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ، أَوْ تَشْتُلَ هٰذَا الْغُلامَ ، قَالَ : فَاسْقِنِي مِنْ هٰذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ، فَقَالَ : زِيدِينِي ، فَلَمْ يَرْم حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا هٰذَا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَآللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ وَالإِيْمَانَ أَبَدَا إلا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُحْرِجَ صَاحِبَهُ » الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَآللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ وَالإِيْمَانَ أَبَدَا إلا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُحْرِجَ صَاحِبَهُ » النَّخَمْرَ فَإِنَّهَا وَآللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ وَالإِيمانِ ، ورواهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ المُسكِرِ ، وابنُ أَبِي عَاصِم عب ، ق ، هب ، ص ، مرفوعاً ) وقال (ص) : سُئِلَ الدَّارِقطني وابنُ أَبِي عَاصِم عب ، ق ، هب ، ص ، مرفوعاً ) وقال (ص) : سُئِلَ الدَّارِقطني عَاصِم عب ، ق ، هب ، ص ، مرفوعاً ) وقال (ص) : سُئِلَ الدَّارِقطني عَاصِم عب ، ق ، هب ، ص ، الزَّهْرِيِّ ووقفه يونُسُ وَمُعمر وَشُعيبٌ وغيرُهُمْ عن الزُّهري ووقفه يونُسُ وَمُعمر وَشُعيبٌ وغيرُهُمْ عن الزُّهري ، وَالمَوْقُوفُ هُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ هب : الموقوفُ هُوَ المحفُوظُ ، وَأُورَدَ ابنُ النَّهُوزِيِّ المرفوعَ فِي الْواهياتِ وصَحَّحَ الوقْفَ هب فِي السُّنِ الْكُبْرَىٰ ) .

٥٣٦ - عَنْ هَانِيءٍ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيدٌ فِي دُبَاءَةٍ بِحِمْلِهِ ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطاً وَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الدُّبَاءَةَ » بِرَجُلٍ وَجِدَ مَعَهُ نَبِيدٌ فِي دُبَاءَةٍ بِحِمْلِهِ ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطاً وَاهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الدُّبَاءَةَ » (عب ) .

٥٣٧ ـ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً جُلِدَ فِي الشَّرَابِ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لَهُ مَكَانٌ مِنْ عُثْمَانَ وَمَجْلِسٌ فِي خَلْوَتِهِ ، فَلَمَّا جُلِدَ أَرَادَ ذٰلِكَ الْمَجْلِسَ فَي خَلْوَتِهِ ، فَلَمَّا جُلِدَ أَرَادَ ذٰلِكَ الْمَجْلِسَ فَمَنَعَهُ إِيَّاهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : لَا تَعُودُ إِلَى مَجْلِسِكَ أَبَدًا إِلاَّ وَمَعَنَا ثَالِثُ » (كر) .

٥٣٨ ـ عن عمرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : « أَنَّ سَارِقَاً سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بِنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتْرُجَّةً ، فَأَمَرَ بها عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَا بِدِينَارِ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ » ( مالك هق ) .

٥٣٩ ـ عن عبدِ آللَّهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ : « أُتِيَ عُثْمَان بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ » (عب ، ق) .

• ٥٥٤ - عن سليمانَ بنِ مُوسَىٰ في السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ:

د أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىٰ أَنْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ أَنْ يَسْرُقَ ، حَتَّىٰ يَحْمِلَهُ وَيَخْرُجَ بِهِ » (عب ، ق).

٥٥٤١ - عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ يَسَادٍ قَالَ : « أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلاً سَرَقَ دَجَاجَةً ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ » ( عب ) .

٥٥٤٧ - عن ابن المُسَيِّبِ: « أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ أَتُرُجَّةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ ، قَالَ: وَالْأَثْرُجَّةُ خَرَزَةٌ مِنْ ذَهَبِ تَكُونُ فِي عُنْقِ الصَّبِيِّ » (عب) .

٣٥٤٣ عنِ ابنِ عُمَرَ: « أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانُوا يَسْرِقُونَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَقْسِمُ بِآللَّهِ لَتَتْرُكُنَّ هٰذَا أَوْ لأُوتِي بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ » (عب) .

١٥٥٤ عنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَسَأَلَنِي : أَيُقْطَعُ الْمَعْ فِيهِ شَيْئاً ، فَقَالَ عُمَرُ : كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ لاَ يَقْطَعَانِهِ » ( عب ) .

٥٤٥ - عن أبي سَلَمَة بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ » (ق) .

٥٥٤٦ عَنْ حَمْرَانَ قَالَ : « أَتِيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ فَقَالَ : أَرَاكَ جَمِيلًا مَا مِثْلُكَ يَسْرِقُ ، فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : نَعَمْ أَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ » ( الزُّبير بن بكار في الموقوفات ) .
 قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ وُهِبَتْ يَدُهُ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ » ( الزُّبير بن بكار في الموقوفات ) .

٥٥٤٧ - عَنْ عُروَةَ فِي نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْحُدَيْبِيَّةَ قَالَ : « وَفَزَعَتْ قُرَيْشُ لِنَزُولِهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَحَبُّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدَعَا عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيَبْعَثُهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنِّي لَأَلْعَنْهُمْ ، وَلَيْسَ أَحَدً

بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي كَعْبِ يَغضَبُ لِي إِنْ أُوذِيتُ ، فَأَرْسِلْ عُثْمَانَ ، فَإِنَّ عَشِيرَتَهُ بها ، وَإِنَّهُ يُبَلِّغُ لَكَ مَا أَرَدْتَ ، فَدَعَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ إلى قُرَيْسِ وَقَالَ : أُخْبِرْهُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ ، وَإِنَّمَا جِئْنَا عُمَّارًا وَادْعُهُمْ إِلَى الإسلامِ ، وَأَمَرُهُ أَنْ يَأْتِيَ رِجَالًا مِنَ المُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ فَيَـدْخُلَ عَلَيْهِمْ وَيُبَشِّرَهُمْ بِالْفَتْحِ ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ آللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُوشِكُ أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ لاَ يُسْتَخْفَىٰ فِيهَا بالإيمانِ تَشْيِتاً يُثَبِّتُهُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ فَمَرَّ عَلَى قُرَيْشِ بِبَلْدَحَ (١) ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : أَيْنَ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ لِأَدْعُوَكُمْ إِلَى ۚ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الإسْلَامِ ، وَنُخْبِرَكُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا جِئْنَا عُمَّارًا ، فَدَعَاهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالُـوا : قَدْ سَمِعْنَـا مَا تَقُـولُ فَانْفُـذْ لِحَاجَتِكَ ، وَقَامَ إِلَيْهِ أَبَانُ بْنُ سَعِيد بن الْعَاصِ فَرَحَّبَ بِهِ وَأَسْرَجَ فَرَسَهُ فَحَمَلَ عُثْمَانَ عَلَى الْفَرَسِ ، فَأَجَارَهُ وَرَدِفَهُ أَبَانُ حَتَّىٰ جَاءَ مَكَّةَ ، ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا بَدِيلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ وَأَخَا بَنِي كِنَانَةَ ، ثُمَّ جَاءَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيمَا قَالُوا وَقِيلَ لَهُمْ - وَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى قُرَيْشِ وَقَالَ : إِنَّمَا جَاءَ الرَّجُلُ وَأَصْحَابُهُ عُمَّاراً ، فَخَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَلْيَطُوفُوا فَشَتَمُوهُ ، ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى وَمِكْرِزَ بْنَ حَفْصِ لِيُصْلِحُوا عَلَيْهِمْ ، فَكَلَّمُوا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَدَعَوْهُ إلى الصُّلْحِ وَالمُوَادَعَةِ ، فَلَمَّا لَآنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ مِنَ الصُّلْحِ ، وَقَدْ أَمَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَتَزَاوَرُوا ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ وَطَوَائِفُ المُسْلِمِينَ فِي المُشْرِكِينَ لَا يَخَافُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَنْتَظِرُونَ الصُّلْحَ وَالْهُدْنَةَ إِذْ رَمَى رَجُلُ مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ رَجُلًا مِنَ الْفَرِيقِ الآخَرِ فَكَانَتْ مَعْرَكَةً وَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ ، وَصَاحَ الْفَرِيقَانِ كِلَاهُمَا وَارْتَهَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مَنْ فِيهِمْ ، فَارْتَهَنَ الْمُسْلِمُونَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَارْتَهَنَ المُشْرِكُونَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) بَلْدَح: موضع قرب مكَّة.

كَانَ أَتَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ عَنَى وَدَعَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَى الْبَيْعَةِ ، وَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ آللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

٥٠٤٨ عن مُعَانِ بِنِ رُفَاعَةَ السُّلَامِيِّ عَنْ أَبِي خَلَفٍ الأَعْمَىٰ وَكَانَ نَظِيرَ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ عِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِي عَنْ يَوْمَ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ بِنِ أَبِي اللَّهِ عَنْهُ وَجَدَ ابْنَ أَبِي سَرْحٍ مَكَّةَ آخِذَا بِيدِ ابنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدً إِلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ سَرْحٍ مَا وَسِعَ النَّاسَ ، وَمَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عُنْقَهُ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ مَدًّ إِلَيْهِ يَدَهُ أَيْضَا فَبَايَعَهُ وَآمَنَهُ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَمَرَفَ عَنْهُ رَائُولُ اللَّهِ عِيدَهُ أَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَدَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ رَائُولُ اللَّهِ عِيدَهُ أَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ يَدَهُ أَيْكُ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَمَعَوْنَ عَنْهُ رَائُولُ اللَّهِ إِلَيْهِ يَدَهُ أَيْكُ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ الْمِي الْمُ الْعُمْونِي فِيمَا صَنَعْتُ ؟ قَالُوا : أَفَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْقَيْفِ : أَنْ الْإِيمَانَ قَيْدُ الْفَتْكِ ، وَالنَّبِيُّ لَا يُومِى الْمَالَامِ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُعْنِى الْإِنْمَالَ فِي الْإِسْلَامِ إِيمَاءً وَلَا فَتْكُ ، إِنَّ الإِيمَانَ قَيْدُ الْفَتْكِ ، وَالنَّبِيُ لَا يُومِى الْعَمْ ضَعِيفَ ) .

٥٥٤٩ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنِ مِنَ الْيَهُودِ

يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو قَيْنُقَاعٍ وَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ! إِذَا الشُّتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ » (حم ، وعبد بن حميد ، هـ ، والطَّحَاوي قط ، ق ) .

٥٥٥ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ ، فَأَكِيلُ أَوْسَاقاً فَأَقُولُ : كِلْتُ فِي وَسْقِي كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَدَخَلَنِي شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ : إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْهُ » ( العدني ) .

بِثَمَانِماتَةِ دِرْهَم ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِي عَبْدَاً بِهِ دَاءً لَمْ يُسمِّهِ لِي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِي عَبْدَاً بِهِ دَاءً لَمْ يُسمِّهِ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ بَاللَّهِ لَقَدْ يُسمِّهِ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ بَاللَّهِ لَقَدْ يُسمِّهِ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ بَاللَّهِ لَقَدْ يُعْمَلُ أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمْرَ بَاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءً يَعْلَمُهُ ، فَأَبَى ابْنُ عُمْرَ أَنْ يَحْلِفَ ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ ، فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَاللَّهِ وَخَمْسِماتَةِ دِرهَم » ( مالك ، عب ، هق ) .

٥٥٥٢ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ قَضَىٰ مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ عَوَارَأً(١) فَلْيَرُدَّهُ » (عب) .

٥٥٥٣ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىٰ أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ » ( هق ) .

٥٥٥٤ عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ عبدِ السَّرْحُمٰنِ بِنِ أَبِي حُسَيْنٍ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْتَاعَ حَائِطاً مِنْ رَجُلٍ ، فَسَاوَمَهُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَى الشَّمَنِ ، فَقَالَ : وَكَانُوا لاَ يَسْتَوْجِبُونَ إلا يَصْفَقَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ قَالَ : لاَ وَآللَّهِ ! لاَ أَللَهِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، لاَ أَبِيعُهُ حَتَّىٰ تَزِيدَنِي عَشَرَةَ آلافٍ ، فَالْتَفَتَ عُثْمَانُ إلى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ يَشُولُ : إِنَّ آللَّهَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ رَجُلاً سَمْحاً بَائِعاً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ يَشُولُ : إِنَّ آللَّهَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ رَجُلاً سَمْحاً بَائِعاً ،

<sup>(</sup>١) العوار: العيب.

وَمُبْتَاعًا ، وَقَاضِيًا ، وَمُقْتَضِيًا ، ثُمَّ قَالَ : دُونَكَ الْعَشَرَةَ الآلَافِ لِأَسْتَوْجِبَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ الَّلَّذِي الْعَيْرَةَ اللَّافِ لِأَسْتَوْجِبَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ الَّذِي الْتِي سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ( ابن راهویه ، قَالَ ابن حَجر : مُرْسَلُ يُؤيَّدُهُ الَّذِي بَعْدَهُ ) .

٥٥٥٥ عن مَطْرِ الْوَرَّاقِ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ حَاجًا ، فَكَانَ فَلَمَّا قَضَىٰ حَجَّهُ أَتَىٰ أَرْضَ الطَّائِفِ ، فَإِذَا أَرْضٌ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ ، فَطَلَبَهَا ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي التَّمَنِ ، فَلَمَّا وَضَعَ عُثْمَانُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ لِرَجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَبْداً سَمْحَ الْبَيْعِ ، سَمْحَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَبْداً سَمْحَ الْبَيْعِ ، سَمْحَ الْبَيْعِ ، سَمْحَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحَ النَّبِي عَلَيْ الرَّجُلُ ، نَعَمْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : رُدِّ عَلَي الرَّجُلُ ، اللَّهُ عَبْداً مُرْسَلُ الرَّجُلُ ، فَعَالَ الْمُخرجينَ ) . فَطَّاهُ اللَّذِي قَبْلَهُ فَاعْتَضَدَ كُلُّ مِنْهُمَا بِالآخِو لِإِخْتِلَافِ المحرجينَ ) .

وَجُلاً مَنْهُ سَالِمِ الْخَيَّاطِ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاوَمَ رَجُلاً بِأَرْضٍ ، حَتَّىٰ وَجَبِ الْبَيْعُ أَوْ كَادَ أَنْ يَجِبَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَآللَّهِ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّىٰ بَرْضٍ ، حَتَّىٰ وَجَبِ الْبَيْعُ أَوْ كَادَ أَنْ يَجِبَ ، فَقَالَ : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَيْقِ تَزِيدَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَالْتَفَتَ عُثْمَانُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَيْقِ قَالَ : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَيْقِ قَالَ : رَحِمَ آللَّهُ رَجُلاً سَمْحَ التَّقَاضِي ، سَمْحَ الاقْتِضَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَزَادَهُ عَشَرَةَ آلَافٍ وَأَخَذَ الأَرْضَ » (ع) .

٥٥٥٧ - عَنْ حَكِيم بْنِ عَبادٍ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقاً ، وَقَالَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا » (ق) .

٥٥٥ - عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : « أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُشْتَرَىٰ لَهُ
 رَقِيقٌ ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا » (ق) .

٥٥٥ - عَنْ حَكِيم بْنِ عِقَالٍ قَالَ : « نَهَانِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ » (ق) .

٥٦٠ - عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ: ﴿ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَتَبَايَعَانِ التَّمْرَ ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَاثِرَ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَٰلِكَ الْكَيْلِ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَتَبَايَعَانِ التَّمْرَ ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَاثِرَ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَٰلِكَ الْكَيْلِ ، فَنَهَاهُمَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّىٰ يَكِيلَاهُ لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا » (عب) .

٥٦١ - عَنْ أَبِي سعيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ : « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحُكْرَةِ » ( مَالِكُ وَابن راهويه ومسدد ) .

٥٦٢ - عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ: « أَنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَيًا عَنِ الصَّرْفِ » ( عب ومسدد ) .

اللّهُ عَنْهُ قَالَ : « الرّبَا سَبْعُونَ بَابَا ، أَهْوَنُهَا مِثْلُ نِكَاحِ الرّبُولَ بَابَا ، أَهْوَنُهَا مِثْلُ نِكَاحِ الرّبُولِ أُمّهُ » ( كر وسنده صحيح ) .

٥٦٤ عن أبي إِسْحَاقَ السبيعيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأً عَلَيْهِ عُثْمَانُ:
 ﴿ حُمْ ، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ آللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ (١) ثُمَّ قَالَ: اعْمَلْ وَلَا تَيْأَسْ » ( أَبُو عبد آللَّهِ الحسين بن يحيىٰ عن عياش الْقَطَّانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: اعْمَلْ وَلَا تَيْأَسْ » ( أَبُو عبد آللَّهِ الحسين بن يحيىٰ عن عياش الْقَطَّانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: ) .

٥٦٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ هِلَالٍ قَالَ : « حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدَّتِي أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَقَدَهَا يَوْمَا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : مَا لِي لَا أَرَىٰ فُلاَنَةً ؟ قَالَتِ الْمُرَأَتَّهُ : وَلَدَتِ اللَّيْلَةَ غُلاَماً ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمَا وَشَقِيقَةً سُنْبُلانِيَّةً ، امْرَأَتُهُ : وَلَدَتِ اللَّيْلَةَ غُلاَماً ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمَا وَشَقِيقَةً سُنْبُلانِيَّةً ، وَهُذِهِ كِسُوتُهُ ، فَإِذَا مَرَّتْ سَنَةً رَفَعْنَاهُ إِلَى مَاتَةٍ » ( أَبُو عبيد في الأموال ِ كر ) .

٥٥٦٦ عن أبي إِسْحَاقَ: « أَنَّ جَدَّهُ الْخِيارَ مَرَّ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الأية: ١.

لَهُ : كَمْ مَعَكَ مِنْ عِيَالٍ يَا شَيْخُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مَعِي كَذَا ، فَقَالَ : قَدْ فَرَضْنَا لَكَ كَذَا وَكَذَا ، ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، وَلِعِيَالِكَ مائَةً مِائَةً » ( أَبو عبيد ) .

٧٥٦٧ عَنْ مُوْسَىٰ بِنِ طَلْحَةَ: « أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: النُّرَيِّرَ وَسَعْدَاً وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَخَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثَّلُثِ » (عب ، وأبو عبيد ق).

٥٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ابنةِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ : « كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي فَقَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ حَاسَبْنَاكَ بِهِ مِنْ عَطَائِكَ » ( أَبُو عُبيد فِي الأَمْوال ِ ) .

٥٦٩ عن أبي الْخَلَّالِ الْعَتَكِيِّ قَالَ : « سَأَلْتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَوَّائِرِ السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : لَحْمُ ظَبْي ٍ ذَكِيًّ » ( ابن جرير في تهذيب الآثارِ ووكيع في الْغرر ) .

• ٥٥٧٠ عَنْ قُدَامَةَ قَالَ : « كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَٰلِكَ المَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لا ، سَلَّمَ إِلَيَّ عَطَائِي ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا » وَالشَّافعي ق ) .

١٧٥٥ \_ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الْحَدِثَانِ قَـالَ : « قَالَ عُثْمَـانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِإِبِي ذَرِّ : أَيْنَ كُنْتَ عَلَى الْبِئْرِ أَسْقِي » لَإِبِي ذَرِّ : أَيْنَ كُنْتَ عَلَى الْبِئْرِ أَسْقِي » لَإِبِي ذَرِّ : كُنْتُ عَلَى الْبِئْرِ أَسْقِي » ( ابن منيع ) .

٥٥٧٢ ـ عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عبدِ آللَّهِ بنِ معقلِ بنِ يَسَارٍ قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ عَلْى عُدْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَغْرِسُ غِرَاسًا ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ !

الْغَرْسُ وَهٰذِهِ السَّاعَةُ قَدْ جَاءَتْ ؟ فَقَالَ : إِنْ تَأْتِي وَأَنَا مِنَ المُصْلِحِينَ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيٍّ مِنْ أَنْ تَأْتِينِي وَأَنَا مِنَ المُفْسِدِينَ» ( ابن جرير ) .

٥٥٧٣ ـ عن الشعبي قَالَ : « لَمْ يُقْطَعْ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الأَرْضَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » (عب) .

٥٥٧٤ - عن مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ : «حَبَسَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ آللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُورَهُمْ » ( ابن جرير ) .

٥٧٥ - عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرِضْتُ فَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرِضْتُ فَكَانَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، أَعِيدُكَ بِاللَّهِ الأَحْدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَشَفَانِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِماً قَالَ لِي : يَا عُثْمَانُ ! تَعَوَّذْ بِها ، فَمَا تَعَوَّذْتَ بِمِثْلِهَا » ( ابن زنجویه فِي ترغیبِهِ ، ع ، عق ، عثم الله عَوْدْ بِها ، فَمَا تَعَوِّذْتَ بِمِثْلِهَا » ( ابن زنجویه فِي ترغیبِهِ ، ع ، عق ، والبغوي فِي مسندِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَن عَلْقَمَةَ بنِ مرثدٍ غَيْرُ والبغوي فِي مسندِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَن عَلْقَمَةَ بنِ مرثدٍ غَيْرُ حَفْصِ بنِ سليمانَ وَهُوَ أَبُو عُمْرِو صَاحِبُ الْقِرَاءَةِ وَفِي حَدِيثِهِ لِينُ وَالْحَاكِم فِي الْكِنَى ، خط ) .

وَفَالَ: أَعِيدُكَ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَعُوذُنِي فَقَالَ: أَعِيدُكَ بِآللَّهِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَعِدُ فَرَدَّدَها سَبْعاً ، فَلَمَّا أَرَادَ الْقِيَامَ قَالَ: تَعَوَّذْ بِهَا فَمَا تَعَوَّذْتَ بِخَيْرٍ مِنْهَا يَا عُثْمَانُ » ( الحكيم ) .

٧٧٥ - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتًا فِي جَوْفِ بَيْتٍ فَأَدْمَنَ هُنَاكَ عَمَلًا أَوْشَكَ النَّاسُ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بِهِ ، وَمَا مِنْ عَامِلٍ عَمِلَ عَمَلًا إِلَّا كَسَاهُ آللَّهُ رِدَاءَ عَمَلِهِ ، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ » ( ش ، حم في الزُّهْدِ مَسدد ، هب ، وقال : هٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفًا وقد رَفعَهُ بَعْضُ الضَّعفاءِ ) .

٨٧٥٠ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! اتَّقُوا آللَّه فِي هٰذِهِ السَّرَائِرِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وَالَّذِي النَّهُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، مَا عَمِلَ أَحَدُ عَمَلاً قَطُّ سِرًّا إِلاَّ أَلْبَسَهُ رِدَاءَهُ عَلَانِيَةً ، إِنْ خَيْرًا فَشُلُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، مَا عَمِلَ أَحَدُ عَمَلاً قَطُّ سِرًّا إِلاَّ أَلْبَسَهُ رِدَاءَهُ عَلَانِيَةً ، إِنْ خَيْرًا فَشُلُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، مَا عَمِلَ أَحَدُ عَمَلاً قَطُّ سِرًّا إِلاَّ أَلْبَسَهُ رِدَاءَهُ عَلَانِيَةً ، إِنْ خَيْرًا فَلَى السَّمْتُ الْحَسَنُ » ( ابن جرير ، وابن أبي حاتم ) . التَّمْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (١) قَالَ : السَّمْتُ الْحَسَنُ » ( ابن جرير ، وابن أبي حاتم ) .

٥٥٧٩ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ المُنْكَرِ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، وَيَدْعُو عَلَيْهِمْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ» (ش) .

عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَمَلَّ عَيْنِهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ السَلاَمَ، فَأَتَيْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ آنِفَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ : يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ آنِفَا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَمَلًا عَيْنَيْهِ مِنِّي، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ، فَأَرْسَلَ عُمرُ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَا بِهِ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَى أَخِيكَ السَّلاَمَ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : مَا فَعَلْتُ، وَقَالَ بَلَى ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَى أَخِيكَ السَّلاَمَ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : مَا فَعَلْتُ ، وَقَالَ بَلَى ، فَأَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، إِنَّكَ مَرَرْتُ آنِفَا وَأَنَا أَخَلَّتُ بِكِلِمةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ وَٱللَّهِ ! مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلاَّ مَرْرُثُ آنِفَا وَأَنَا أَخَلَّتُ بِكَلِمةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ وَٱللَّهِ ! مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلاَّ يَعْشَىٰ بَصَرِي وَقَلْبِي غِشَاوَةً ، قَالَ سَعْدُ : فَأَنَا أَنْبُهُكَ بِهَا ، إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يَغْشَىٰ بَصَرِي وَقَلْبِي غِشَاوَةً ، قَالَ سَعْدُ : فَأَنْ أَنْبُهُكَ بِهَا ، إِنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يَغْشَى بَصَرِي وَقَلْبِي غِشَاوَةً ، قَالَ سَعْدُ : فَأَنْ أَنْبُهُكَ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْعِ فَقَالَ : فَمَهُ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ! إِلَّا لَهِ اللَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَصَرَبْتُ بِهَا مُسْلِمُ رَبُّهُ فِي شَيْءٍ فَلَ السَّهُ مِنْ مُ وَقُلُ النَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ فَلَ اللَّهِ إِلَّا السَّجِيبَ لَهُ ، (ع ، طب في الدُّعَاءِ وصُحِّح ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

٥٨١ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ يَدْعُو يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ ، قَالَ : مِقْمَعَةُ (١) لِلشَّيْطَانِ» (سفيان التَّوْري في الجامِع ِ ق ) .

٥٨٧ - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَزْدَدْ يَوْمَا بِيَوْمٍ خَيْراً فَذَٰلِكَ يَتَجَهَّزُ إِلَى النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ » ( الدينوري ، كر ) .

٥٩٨٣ عن الْحَسَنِ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَإِنَّ فَحَمِدَ آللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا آللَّهَ فَإِنَّ تَقْوَىٰ آللَّهِ غُنْمُ ، وَإِنَّ أَكْيَسَ الْكِيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ، وَاكْتَسَبَ مِنْ نُورِ آللَّهِ نُورًا لَكُيْسَ الْكِيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ، وَاكْتَسَبَ مِنْ نُورِ آللَّهِ نُورًا لِمَا يَعْدَ المَوْتِ ، وَاكْتَسَبَ مِنْ نُورِ آللَّهِ نُورًا لِفَلْمَةِ الْقَبْرِ ، وَلْيَخْشَ عَبْدً أَنْ يَحْشُرَهُ آللَّهُ أَعْمَىٰ وَقَدْ كَانَ بَصِيرًا ، وَقَدْ يَكْفِي الْحَكِيمُ لِظُلْمَةِ الْقَبْرِ ، وَلِيَحْشَ عَبْدً أَنْ يَحْشُرَهُ آللَّهُ أَعْمَىٰ وَقَدْ كَانَ بَصِيرًا ، وَقَدْ يَكْفِي الْحَكِيمُ جَوَامِعَ الْكَلِم ، وَالْأَصَمُّ يُنَادَىٰ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنُ كَانَ آللَّهُ مَعْهُ لَمْ يَخَفْ مَوْا مَنْ كَانَ آللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُ » ( الدَّينوري ، كر ) .

١٥٥٨ عنْ عَبْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْرَجُلُ الرَّجُلُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الرَّبُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَدُواءِ الشَّلَاثَةِ : الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ حُوسِبَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَابْنُ السِّتِينَ يُعْطَىٰ الإِنَابَةَ إِلَى وَالْبَرَصِ ، وَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ حُوسِبَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَابْنُ السِّتِينَ يُعْطَىٰ الإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ ، وَابْنُ السَّتِينَ تُحْتَبُ حَسَنَاتُهُ وَلاَ تُكْتَبُ السَّعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَابْنُ الثَّمَانِينَ تُكْتَبُ حَسَنَاتُهُ وَلاَ تُكْتَبُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَابْنُ الثَّمَانِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَكْتَبُهُ مَا سَلَفَ مِنْ الْأَرْضِ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٥ ـ عن عبدِ آللَّهِ بنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ بنِ جُذَامٍ عن عبدِ آللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ عن أَبِيهِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : إِذَا بَلَغَ المُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَافَاهُ آللَّهُ مِنَ الْبَلاَيَا الثَّلَاثِ : مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ

<sup>(</sup>١) مِقْمَعَةُ: سوط.

وَالْجُنُونِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ آللَّهُ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ آللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ فِيمَا يُحِبُّ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ مَحَا آللَّهُ سَيِّئَاتِهِ فِيمَا يُحِبُّ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ مَحَا آللَّهُ سَيِّئَاتِهِ وَكَتَبَ لَهُ الْحَسَنَاتِ ، فَإِذَ بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفَرَ آللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر ، وَشُفَّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَسَمَّتُهُ المَلاَئِكَةُ أُسِيرَ آللَّهِ فِي الأَرْضِ » (ابن مردویه).

٣٥٥٦ عَنْ عَمرو بنِ أَوْسِ قَالَ : ﴿ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمْرِو بنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَفَّفَ أَللَّهُ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ آللَّهُ اللَّهُ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ آللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ آللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ آللَّهُ الإَنابَةَ إلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِعِينَ أَحْبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَإِذَا بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً أَثْبِتَتْ حَسَنَاتُهُ وَمُعَ عَنِي أَهْلِ وَمُعَ عَنِي أَهْلِ وَمُعَ عَنِي أَهْلِ السَّمَاءِ أَسِيرُ آللَّهِ فِي أَرْضِهِ » (ع والبغوي ) .

٥٥٨٧ عنْ يَسَارِ بنِ حَاتِم الْعَنبريِّ ، حَدَّثَنا سَلامٌ أَبُو سَلَمَةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ ، سَمِعَتْ شَيْخَاً يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا بَلَغَ عَبْدِي أَرْبَعِينَ سَنَةً عَافَيْتُهُ مِنَ الْبَلاَيَا الثَّلاَثِ : مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً حَاسَبْتُهُ حِسَابًا الثَّلاثِ : مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا بَلَغَ ضَمْسِينَ سَنَةً أَحَبَّتُهُ المَلاَثِكَةُ ، اللَّهُ عَنْمِينَ سَنَةً أَحَبَّتُهُ المَلاَثِكَةُ ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً أَحَبَّتُهُ المَلاَثِكَةُ ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً أَحَبَّتُهُ المَلاَثِكَةُ ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً وَالَتِكَ مَنْ فَانِينَ سَنَةً كَتَبَتْ حَسَناتُهُ وَالْقِيَتْ سَيِّنَاتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً تَسْعِينَ سَنَةً قَالَتِ فَالَتِ الْمَلاَثِكَةُ : ( أَسِيرُ اللّهِ فِي أَرْضِهِ ) وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ ، وَشُفّعَ فِي الْمَلاَثِكَةُ : ( أُسِيرُ اللّهِ فِي أَرْضِهِ ) وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَشُفّعَ فِي الْمَلاَثِكَةُ : ( الحكيم ) .

٥٥٨٨ عن مُجَاهِدٍ قَالَ : «خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ابْنَ آدَمَ ! اعْلَمْ أَنَّ مَلَكَ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكَ لَمْ يَزَلْ يُخْلِفُكَ وَيَتَخَطَّىٰ إِلَى غَيْرِكَ مُنْذُ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا ، وَكَأَنَّهُ قَدْ تَخَطَّىٰ غَيْرَكَ إِلَيْكَ وَقَصَدَكَ ، فَخُذْ حِذْرَكَ وَاسْتَعِدَّ لَهُ ، وَلاَ تَغْفَلْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفَلُ عَنْكَ ، وَاعْلَم ابْنَ آدَمَ ! إِنْ غَفِلْتَ عَنْ نَفْسِكَ وَلَمْ تَسْتَعِدً

لَمْ يَسْتَعِدُّ لَهَا غَيْرُكَ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ لِقَاءِ آللَّهِ ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلاَ تَكِلْهَا إِلَى غَيْـرِكَ ، وَالسَّلامُ » ( الدِّينوري في المجالسة ، كر ) .

٥٥٨٩ عن قُتَيبَةَ بنِ مُسلِم قَالَ : « خَطَبَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فَذَكَرَ الْقَبْرَ فَمَا يَزَالُ يَقُولُ : (إِنَّهُ بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ ) حَتَّىٰ بَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : ضَعْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : مَا نَظَرَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ إلَى قَبْرٍ وَذَكَرَهُ إلا بَكَىٰ » (كر ، الْحَجَّاجُ هُو الظَّالِمُ المَشْهُورُ ) .

« انْتَهَىٰ مُسْنَدُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » .

\* \* \*

## مسند

## أمير المؤمنين

## علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وَهَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثوريُ وابن جريج والأوزَاعِيِّ عن المُعلِم اللهِ عَنْهُ وَعَنِ الْمُعلِم بنِ أَبِي كثيرٍ عن سعيد بنِ المُسيّبِ عن علي وعن ابنِ جريج عن أبي الرُّبيرِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : « بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى علي وعن ابنِ جريج عن أبي الرُّبيرِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : « بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى علي وعن ابنِ جريج عن أبي الرُّبيرِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامُ عَلَى عَلَى وعن ابنِ جريج عن أبي الرُّبيرِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ وَاللَّهِ اللهُ مُحَمَّداً المَقَادِيرِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا مِنَ آللَهِ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُنْذُ بَعَثَ آللَّهُ مُحَمَّداً إلى آخِو عِصَابَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ جَوْدُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ » (طس ، وقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثوريُ وابن جريج ٍ وَالأوزَاعِيُّ إلاَّ إسْمَاعِيلُ ) .

٥٩١ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الإِيمَانُ ثَلَاثَةُ أَثَافِيً : الإِيمَانُ ، وَمَنْ صَلَّى وَمَنْ صَلَّى وَمَنْ صَلَّى وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ طَلَّى وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ﴾ (ش في الإِيمان واللّالكائي).

١٩٥٥ - عَنِ الْحَارِثِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « الصَّلاةُ عِمَادُ الإِيمَانِ ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ ، وَالزَّكاةُ ، يُشِتُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » ( أبو نعيم في عواليهِ ) .

٥٩٣ - عَنِ الْعَلَاءِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: ﴿ قَامَ رَجُلُ إِلَى عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَا الإِيمانُ ؟ قَالَ: الإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ

دَعَاثِمَ : عَلَى الصَّبْرِ ، وَالْعَدْلَ ِ ، وَالْيَقِينِ ، وَالْجِهَادِ ، ( هب ) .

٥٥٩٤ - عَنْ قَبَيصَةَ بنِ جَابِرِ الأسديِّ قَالَ : ﴿ قَامَ رَجُلُ إِلَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ : الإِيمانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعائِمَ : عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْجِهَادِ وَالْعَدْلَ ِ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ : عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقَةِ وَالزَّهَادَةِ وَالتَّرَقُّبِ ، فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ عَنِ النَّارِ رَجَعَ عَنِ المُحَرَّمَاتِ ، وَمَنْ أَبْصَرَ بِالدُّنْيَا تَهَاوَنَ بِالمُصِيبَاتِ ، وَمَنْ ارْتَقَبَ إِلَى المَوْتِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْـرَاتِ، وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى تَبْصِـرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّلُ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ ، وَسُنَّةِ الْأُولِينَ ، فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَأُوَّلَ الْحِكْمَةَ ، وَمَنْ تَأُوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأُولِينَ ، وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَب : عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ ، وَزَهْرَةِ الْعِلْمِ ، وَشَرِيعَةِ الْحُكْمِ ، وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ ، فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جَمِيعَ الْعِلْمِ ، وَمَنْ عَلِمَ عَرَّفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ ، وَمَنْ حَكَمَ لَمْ يُفَرِّطُ أَمْرَهُ وَعَاشَ فِي النَّاسِ ، وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: أَمْرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، وَالصَّدْقُ فِي المَوَاعِظِ، وَشَنْآنُ الْفَاسِقِينَ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ المُؤْمِنِ ، وَمَنْ نَهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ المُنَافِقِ ، وَمَنْ صَدَقَ فِي المَوَاطِنِ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ شَنّا الْفَاسِقِينَ وَغَضَبَ آللَّهُ ، غَضِبُ آللَّهُ لَهُ ، فَقَامَ السَّائِلُ عِنْدَ هٰذَا فَقَبَّلَ رَأْسَ عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ( ابن أبي الدُّنْيَا في الأمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنُّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ وَاللَّالْكَائِي ، كر ) .

٥٩٥٥ عن خلاس بن عَمرٍ و قَالَ : ( كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ يَنْعَتُ الإِسْلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ يَنْعَتُ الإِسْلاَمُ عَلَى الْبَعْقِ يَقُولُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ : عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْجِهَادِ وَالْعَدْلِ ، وَالصَّبْرُ أَرْبَعُ شُعَبٍ : الشَّوْقُ وَالشَّفْقَةُ وَالرَّهَادَةُ وَالتَّرَقُّبُ ، فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ عَنِ النَّاوِ وَالْجَعَدِ وَالْتَنْيَا تَهَاوَنَ بِالمُصِيبَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ عَنِ المَوْتَ رَجَعَ غَنِ المُعْصِيبَاتِ ، وَمَنْ أَرْهِدَ فِي الدُّنْيَا تَهَاوَنَ بِالمُصِيبَاتِ ، وَمَنِ ارْتَفَبَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمُوتَ الْمَوْتَ الْمُوسِيبَاتِ ، وَمَنِ ارْتَفَبَ المَوْتَ

سَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَلِلْيَقِينِ أَرْبُعُ شُعَبِ : تَبْصِرَةُ الْفِطْنَةِ ، وَمَنْ تَأُوّلُ الْحِكْمَة وَمَعْوِفَةُ الْعِبْرَةِ ، وَاتّباعُ السُّنَةِ ، فَمَنْ أَبْصَرَ الْفِطْنَةَ تَأُوّلَ الْحِكْمَة ، وَمَنْ تَأُوّلَ الْحِكْمَة عَرَفَ الْعِبْرَة ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَة اتّبَعَ السُّنَة ، فَمَنِ اتّبَعَ السُّنَة فَكَأَنْمَا كَانَ فِي الأُولِينَ ، وَلِلْجِهَاد أَرْبَعُ شُعَبٍ : الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ ، وَالصَّدْقُ فِي وَلِلْجِهَاد أَرْبَعُ شُعَبٍ : الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ المُؤْمِنِ ، وَمَنْ نَهَى عَنِ المُنكَرِ ، وَالصَّدْقُ فِي المَوَاطِنِ ، وَشَنآلُ الْفَاسِقِينَ ، فَمَنْ أَمَرَ بِالمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ المُؤْمِنِ ، وَمَنْ نَهَى عَنِ المُنكَرِ أَرْخَمَ أَنْفَ المُنافِقِينَ ، وَمَنْ صَدَقَ فِي المَوَاطِنِ قَضَىٰ الّذِي عَلَيْهِ وَأَحْرَزَ دِينَهُ ، وَمَنْ شَعْبَ اللّهُ لَهُ ، وَلِلْعَدْلِ أَرْبَعُ المُعَرِقِ مَنْ الْفَاسِقِينَ فَقَدْ غَضِبَ لِلّهِ ، وَمَنْ غَضِبَ لِلّهِ يَعْضَبُ اللّهُ لَهُ ، وَلِلْعَدْلِ أَرْبَعُ الْمُعْرَدِ مَوْفَى الْفَهْمِ ، وَزَهْرَةُ الْعِلْمِ ، وَشَرَائِعُ الْحُكْمِ ، وَرَدَ رَوْضَةَ الْحِلْمِ ، فَشَلْ الْفَهْمِ ، وَرَهْرَةُ الْعِلْمِ ، وَمَنْ عَيْ لَانَاسِ وَهُو فِي رَاحَةٍ » (حل ، وَقَالَ عَلَامَ مَا الْفَهْمَ لَمْ فَسُرَ مُعْمَلَ الْعِلْمِ ، وَمَنْ وَعَىٰ زَهْرَةَ الْعِلْمِ عَرفَ شَولِهِ عَلَى مَنْ عَلِي مَوْفَى النّاسِ وَهُو فِي رَاحَةٍ » (حل ، وَقَالَ فَيصَاءَ أَنْ خَلَاسُ بنُ عَمْرِو مَرْفُوعاً ، ورواهُ العالاءُ بنُ عَلِي مرفوعاً مُخْتَصَراً ، ورواهُ قبيصَة بنُ عَلِي مرفوعاً مُخْتَصَراً ، ورواهُ العالاء عن علي مرفوعاً مُخْتَصَراً ، ورواهُ قبيصَة بنُ جَابِرٍ عن علي من قولِه ، ورواهُ الْعَلاَءُ بنُ عَلِي مرفوعاً مُخْرِو مَنْ عَلِي من قولِه ، ورواهُ العَلاَءُ بنُ عَلِي مرفوعاً مُخْرَفِ عَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ عَلْكَ عَلْهِ السَرَّونَ عَنْ عَلِي مَنْ عَلْهُ الْمُؤْهِ الْمُ الْعَلَاءُ الْمَاءِ الْمَاعِي السَرَائِعُ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِي مِنْ عَلِي مَنْ عَلْمَ اللّهُ الْمَاءَ السَلّهُ اللهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلْهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ

مُوسَىٰ ، حَدَّثَنِي أَبِي الصَّلْتِ الهَروِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي الْحَسَنُ ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَبْرِيلَ يَقُولُ : قَالَ آللَّهُ عَنْ وَجَلَّ : أَنَا آللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ، فَمَنْ جَاءَ عِبْرِيلَ يَقُولُ : قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا آللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ، فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ بِالإِخْلَاصِ دَخَلَ حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَّ اللهُ بِالإِخْلَاصِ دَخَلَ حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي » (كر) .

٥٩٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ كُنَّا وَأَنْتُمْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ، فَنَحْنُ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ آللَّهِ ﴾ ( الشِّيرازي فِي الْأَلْقَابِ ) .

٥٩٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَفْصَحُ النَّاسِ وَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ

عَزُّ وَجَلُّ ، أَشَدُّ النَّاسِ حُبًّا وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَةِ أَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ » (حل).

٥٩٩ - عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَتَابَ رَجُلاً كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ شَهْرًا فَأَبَىٰ فَقَتَلَهُ » (عب) .

 $^{\circ}$  قَالَ :  $^{\circ}$  اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  $^{\circ}$  اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  $^{\circ}$  المُرْتَدُّ ثَلَاثاً فَإِنْ عَادَ قُتِلَ  $^{\circ}$  (ق) .

طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَنِي نَاجِيةَ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ فَوَجَدْنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ ، فَقَالَ الْأَمِيرُ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَثَبْتَنَا عَلَى الْأَمِيرُ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَثَبْتَنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا ، إَسْلَامِنَا ، وَقَالَ لِلثَّالِيَةِ : مَا أَنتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا ، وَقَالَ لِلثَّالِيَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا فَلَمْ وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا فَلَمْ وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا فَلَمْ وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا عَلَى نَصْرَانِيَّتِنَا فَلَمْ وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمُوا أَنْتُمْ وَمَقَالَ لِأَسْرَاهِمِ فَلَى اللَّوْمِ فَيَا عَلَى مَوْمَا اللَّرِيِّ إِلَى عَلِيٍّ أَنْ يَقْبَلُ ، فَلَامُولَ ، فَقَتْلُوا المُقَاتِلَة بِلَوْمِ مِنَاتِي أَلْفٍ ، فَجَاءَ بِمَاتَة أَلْفٍ إِلَى عَلِيٍّ أَنْ يَقْبَلَ ، فَانْطَلَقَ مِسْقَلَة بِدَرَاهِمِهِ ، وَعَمَدَ مسْقَلَة إِلَيْهِمْ لِعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللَّرَيَّة ؟ فَقَالَ : لا ، فَلَمْ يَعْرُضْ فَاعْتَقَهُمْ ، وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَة ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : أَلا تَأْخُذُ اللَّذَيِّة ؟ فَقَالَ : لا ، فَلَمْ يَعْرُضَ لَعُرُقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّالَة اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

٧٩٠٢ عَنْ عبدِ الملِكِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِأَخِي بَنِي عِجْلِ المُسْتَوْرِدِ بنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : ما حُدِّثْتُ عَنْكَ ؟ قَالَ : مَا حُدِّثْتُ عَنْكَ أَنَّكَ تَنَصَّرْتَ ، قَالَ : أَنَا عَلَى دِينِ قَالَ : مَا تُقُولُ فِيهِ ؟ فَتَكَلَّمَ المَسِيحِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَتَكَلَّمَ المَسِيحِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَتَكَلَّمَ المَسِيحِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِي عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلَى دِينِ المَسِيحِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِي عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلَى ذِينِ المَسِيحِ ، فَقَالَ عَلَي : طَؤُوهُ ، فَوُطِىءَ حَتَىٰ مَاتَ ، قُلْتُ لِلَّذِي يَلِينِي ، مَا قَالَ ؟ قَالَ : المَسِيحُ رَبُّهُ » (قط، ق).

عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً فِي بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَبْرَأُ مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَيْتَهُ ، والعدني ، م ، د ، ت ، والدورقي وابن جرير ، ك ، هذى ) .

٥٩٠٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْصَرَةُ يَنْكُتُ بِهَا ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، إِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ مَعْيَدَةً ، فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَفَلا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيسَرُ بَعْمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيسَرُ فَيَلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيسَرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيسَرُهُ لِلِيُسْرَىٰ ﴾ (١٠) (ط ، حم ، ح ، م ، د ، ت ، ن ، هـ ، وخشيش في الاستقامة ، لِلْيُسْرَىٰ ﴾ (١٠) (ط ، حم ، خ ، م ، د ، ت ، ن ، هـ ، وخشيش في الاستقامة ، ع ، حب ، هب ) .

٥٦٠٥ عَنْ عَلِي وَقَالَ : كِتَابُ كَتَبَ آللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( صَعَدَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ المِنْبَرَ فَحَمِدَ آللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : كِتَابُ كَتَبَ آللَّهُ فِيهِ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ ، فَيُجْمَلُ عَلَيْهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كِتَابُ كَتَبَ آللَّهُ فِيهِ أَهْلَ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كِتَابُ كَتَبَ آللَّهُ فِيهِ أَهْلَ النَّارِ فِأَسْمَائِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ ، فَيُجْمَلُ عَلَيْهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ ، فَيُجْمَلُ عَلَيْهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَصَاحِبُ النَّارِ مَحْتُومُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ، وَصَاحِبُ النَّارِ مَحْتُومُ لَهُ بِعَمَلِ أَيْ عَمَلٍ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ السَّعَادَةِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ خَتَى يُقَالَ مَا أَشَبَهَهُمْ بِهِمْ ، بَلْ هُمْ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَنْقِذُهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ خَتَى يُقَالَ مَا أَشَبَهُهُمْ بِهِمْ ، بَلْ هُمْ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَنْقِذُهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية: ٧.

بِأَهْلِ الشَّقَاءِ طَرِيقُ أَهْلِ السَّعَادَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ مَا أَشْبَهَهُمْ بِهِمْ ، بَلْ هُمْ مِنْهُمْ ، وَيُدْرِكُهُمْ الشَّقَاءُ فَيَسْتَخْرِجُهُمْ ، مَنْ كَتَبَهُ آللَّهُ سَعِيداً في أُمِّ الْكِتَابِ ، لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَسْتَعْمِلَهُ بِعَمَل يُسْعِدُهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ ، وَمَنْ كَتَبَهُ آللَّهُ فِي أُمِّ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَسْتَعْمِلَهُ بِعَمَل يَشْقَىٰ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ الْكِتَابِ شَقِيًّا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَسْتَعْمِلَهُ بِعَمَل يَشْقَىٰ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ الْكِتَابِ شَقِيًّا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَسْتَعْمِلَهُ بِعَمَل يَشْقَىٰ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ ، وَالأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا » (طس ، وأبو سهل الهنديسابوري في الْخَامِس مِنْ خَدَاتُه ) . حديثه )

٥٦٠٦ - عن الشَّعْبِي أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ فَقَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ
 يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ » ( ابن بشران ) .

٥٦٠٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ لَهَا مِنَ اللَّهِ شَقَاءٌ أَوْ سَعَادَةٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ! فَفِيمَ إِذاً الْعَمَلُ ؟ قَالَ : اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » ( ابن أبي عاصم في السُّنَةِ ) .

٥٦٠٨ - عن عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ ٱللَّهَ يَدْفَعُ الأَمْرَ المُبْرَمَ » (جعفر الفريابي فِي الذِّكر).

٥٦٠٩ - عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَخْلُصَ الإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً غَيْرَ ظَنِّ ، أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَيُقِرَّ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ » ( اللَّالْكَائِي ) .

• ٥٦١٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْقَدَرُ يَوْمَاً فَأَدْخَلَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ فِي فِيهِ فَرَقَمَ بِهِمَا بَاطِنَ يَدِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّقْمَتَيْنِ كَانَتَا فِي أَمِّ الكِتَابِ » ( اللَّالْكَائِي ) .

٥٦١١ - عَنْ جَعْفَرَ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ هٰهُنَا رَجُلاً يَتَكَلَّمُ فِي الْمَشِيئَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : يَا عَبْدَ آللَّهِ ! خَلَقَكَ آللَّهُ لِمَا شَاءَ أَوْ لِمَا شِئْتَ ؟ قَالَ : فَيُمْرِضُكَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ ؟ قَالَ : فَيُمْرِضُكَ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : فَيُدْخِلُكَ بَلْ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : فَيُدْخِلُكَ بَلْ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : فَيُدْخِلُكَ عَيْثُ شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ ؟ قَالَ : وَآللَّهِ ! لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا خَيْثُ شَاءَ أَوْ جَيْثُ شَاءَ آللَّهُ ، قَالَ : وَآللَّهِ ! لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا خَيْثُ شَاءَ أَلْ يَقَالَ : وَآللَّهِ ! لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا لَصَرَبْتُ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ تَلاَ عَلِيٍّ : ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ آللَّهُ هُوَ لَصَرَبْتُ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ تَلاَ عَلِيٍّ : ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ آللَّهُ هُو لَصَرَبْتُ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ تَلاَ عَلِيٍّ : ﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ آللَّهُ هُو الْمَرْبُثُ التَّقُوىٰ وَأَهْلُ المَعْفِرَةِ ﴾ (ابن أبي حاتم والأصبَهانِي واللَّالكائِي والْخلعي والْخلعي والْخلعي . في الْخَلعيَّات ) .

رَجُونُ إِلَّهُ وَشِينَ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لاَ تَسْلُكُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لاَ تَسْلُكُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ، قَالَ : سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِي عَلَيْكَ فَلاَ تُفْشِهِ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا السَّائِلُ ! إِنَّ اللَّهَ خَالِقُكَ كَمَا شَاءً ، قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا السَّائِلُ ! إِنَّ اللَّهَ خَالِقُكَ كَمَا شَاءً ، قَالَ : بَلْ كَمَا شَاءً ، قَالَ : فَيَسْتَعْمِلُكَ كَمَا شَاءً أَوْ كَمَا شِئْتَ ؟ قَالَ : بَلْ كَمَا شَاءً ، قَالَ : بَلْ كَمَا شَاءً ، قَالَ : فَمِنْ أَيَّ شَيْعِلُكَ كَمَا شَاءً ، قَالَ : فَمِنْ أَيُّ شَيْعُ مِلُكَ كَمَا شَاءً ، قَالَ : فَمِنْ أَيُّ شَيْءٍ مَلْ الْعَلِيَةِ ؟ قَالَ : بَلْى ، قَالَ : فَمِنْ أَيُ شَيْءٍ مَلْكَ : بَلْ كَمَا شَاءً ، قَالَ : فَمِنْ أَيُّ شَيْءٍ مَلْكَ ؛ أَلْهُ السَّائِلُ ! أَلْسَتَ تَسَأَلُ اللَّهَ رَبُّكَ الْعَافِيَة ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَمِنْ أَيُ شَيْءٍ مَنْ الْبَلاءِ اللَّي اللَّهِ الْعَلِي بِهِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا السَّائِلُ ! تَقُولُ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُرَةً إِلاَ بِمَنْ ؟ قَالَ : يَتَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِيرِهَا ؟ قَالَ : يَعْلَمُ مِنَ الْبَلاءِ اللَّي إِللَّهِ الْعَلِي مِنْ الْبَلاءِ اللَّهِ مَنْ الْبَلاءِ اللَّهِ مَوْنَ اللَّهِ مَوْنَ اللَّهِ مَوْنَ اللَّهِ مَوْنَ اللَّهِ مَشِيئَةً ، أَوْ فَوْقَ اللَّهِ مَشِيئَة ، أَوْ فَوْقَ اللَّهِ مَشِيئَة ، أَوْ دُونَ اللَّهِ مَشِيئَة ؟ فَإِنْ قُلْتَ : لَكَ دُونَ اللَّهِ مَشِيئَة فَقَدِ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٥٦.

اكْتَفَيْتَ بِهَا عَنْ مَشِيئَةِ آللَّهِ ، وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ فَوْقَ آللَّهِ مَشِيئَةً فَقَدِ ادَّعَيْتَ مَعَ آللَّهِ شِرْكَاً فِي مَشِيئَتِهِ ، أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ آللَّهَ يَشُجُّ وَيُدَاوِي ، فَمِنْهُ الدَّوَاءُ وَمِنْهُ الدَّاءُ ، شِرْكَاً فِي مَشِيئَتِهِ ، أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ آللَّهَ يَشُجُّ وَيُدَاوِي ، فَمِنْهُ الدَّوَاءُ وَمِنْهُ الدَّاءُ ، أَعَقَلْتَ عَنِ آللَّهِ أَمْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَلِيٍّ : الآنَ أَسْلَمَ أَخُوكُمْ فَقُومُوا فَصَافِحُوهُ ، أَعَقَلْتَ عَنِ آللَّهِ أَمْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَلِيٍّ : الآنَ أَسْلَمَ أَخُوكُمْ فَقُومُوا فَصَافِحُوهُ ، ثُمَّ لَا عَلَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ أَنَّ عِنْدِي رَجُلًا مِنَ الْقَدَرِيَّةِ لأَخَذْتُ بِرَقَبَتِهِ ، ثُمَّ لَا أَرْلُ أَجَاهُا حَتَّىٰ أَقْطَعَهَا ، فَإِنَّهُمْ يهودُ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَنَصَارَاهَا وَمَجُوسُهَا » (كر) .

٥٦١٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لِكُلِّ عَبْدٍ حَفَظَةٌ يَحْفَظُونَهُ لاَ يَخِرُّ عَلَيْهِ
 حَائِطٌ ، أَوْ يَتَرَدَّىٰ فِي بِئْرٍ ، أَوْ تُصِيبُهُ دَابَّةٌ ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ خَلَتْ عَنْهُ
 الْحَفَظَةُ ، فَأَصَابَهُ مَا شَاءَ آللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ » ( د ، في القدر ) .

٥٦١٤ عن أبي نصيرٍ قَالَ: « كُنَّا جُلُوساً حَوْلَ الْأَشْعَثِ ابنِ قَيْس ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِيدِهِ عَنزَةٌ فَلَمْ نَعْرِفْهُ وَعَرَفَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! قَالَ: نَعَمْ ، قَالً: تَخْرُجُ مَجْلُ بِيدِهِ عَنزَةٌ فَلَمْ نَعْرِفْهُ وَعَرَفَهُ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ مِنَ ٱللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ لَمْ يُعْنِ شَيْئًا ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ مَلَكُ ، فَلاَ تُرِيدُهُ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءُ لَمْ يُعْنِ شَيْئًا ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ مَلَكُ ، فَلاَ تُرِيدُهُ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا قَالْ : وَيِ الْقدرِ ، كر ) .

٥٦١٥ - عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُصَلِّي تَطَوُّعاً ، فَجِئْنَا نَحْرُسُهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَتَانَا فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قُلْنَا : بَلْ مِنْ نَحْرُسُكَ ، فَقَالَ : أَمِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ تَحْرُسُونَ أَمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ؟ قُلْنَا : بَلْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ شَيْءً حَتَّى يَقْضَىٰ فِي السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ أَهْلِ الأَرْضِ شَيْءً حَتَّى يَقْضَىٰ فِي السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ أَهْلِ الأَرْضِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الأَرْضِ شَيْءً حَتَّى يَجِيْءَ قَدَرُهُ ، فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَدْفَعَانِ عَنْهُ وَيَكُلَآنِهِ حَتَّىٰ يَجِيْءَ قَدَرُهُ ، فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَدْفَعَانِ عَنْهُ وَيَكُلَآنِهِ حَتَّىٰ يَجِيْءَ قَدَرُهُ ، فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ مَنْ أَخَلِي كُشِفَ عَنِي ، وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ آللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلِي كُشِفَ عَنِي ، وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ آللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلِي كُشِفَ عَنِي ، وَإِنَّهُ لَا يَثِينَ قَدَرِهِ ، وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ آللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلِي كُشِفَ عَنِي ، وَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ ، وَمَا أَضَدر وخشيش في الاستقامة كر ) .

٥٦١٦ - عنْ قَتَادَةَ قَالَ : « إِنَّ آخِرَ لَيْلَةٍ أَتَتْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ لَا

يَسْتَقِرُّ ، فَارْتَابَ بِهِ أَهْلُهُ ، فَجَعَلَ يَدُسُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّىٰ أَجْمِعُوا ، فَنَاشَدُوهُ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يَدْفَعَانِ عَنْهُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ ، أَوْ قَالَ : مَا لَمْ يَأْتِ قَالَ : مَا لَمْ يَأْتِ الْقَدَرُ ، ، فَإِذَا أَتَىٰ الْقَدَرُ خَلِيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَدَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ فَقُتِلَ » ( د فِي الْقَدَرُ ، كَنَ الْقَدَرُ ، كر ) .

وَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي مِجلز قَالَ : ﴿ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّ مَعَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّ مَعَ الرَّجُلِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ مِمَّا لَمْ يُقَدَّرْ ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَإِنَّ الأَجَلَ جُنَّةً مَطِينَةً » ( ابن سعد ، كر ) .

مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَرَ عَنْ عَلِيٍّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْماً فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : وَأَعْجَبُ مَا فِي الْإِنْسَانِ قَلْبُهُ ، وَلَهُ مَوادً مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَصْدَادُ مِنْ خِلاَفِهَا ، فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَوْلَهُهُ الطَّمَعُ ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكُهُ وَأَصْدَادُ مِنْ خِلاَفِهَا ، فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَوْلَهُهُ الطَّمَعُ ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكُهُ وَأَصْدُ وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الأَسْفُ ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَ بِهِ الْغَيْظُ ، وَإِنْ أَسْعَدَ بِالرِّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ ، وَإِنْ نَالَهُ الْحَوْفُ شَعْلَهُ الْحُزْنُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةُ وَقِنْ أَسْعِدَ بِالرِّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ ، وَإِنْ نَالَهُ الْحَوْفُ شَعْلَهُ الْحُزْنُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ ، فَكُلُّ الْطُغَاهُ الْعِنىٰ ، وَإِنْ عَضَّتُهُ فَاقَةُ شَعْلَهُ الْبَلاّءُ ، وَإِنْ أَشَعِدَ الْبَلَاءُ ، وَإِنْ أَلْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ! أَخْرِنَا عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِمَّى فَلَا تَلْهُ الْمَؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : سِرُّ اللَّهِ فَلا رَجُلُ مَمْ فَلَا تَلْهُ أَمْ رَبُونَا عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَخْبِرْنَا عَنِ الْقَدَرِ ؟ قَالَ : أَمَّا إِلَا الْمَثِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَرْبَى مَنَ اللَّهُ الْمَرْبَى مَنَ اللَّهُ الْمَرَاءُ مَنَ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ فُلاَنَا يَقُولُ بِالاسْتِطَاعَةِ وَهُو مَنْ دُونِ آللَهِ ؟ وَإِيَاكَ أَنْ تَقُولَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، فَقَالَ : اللَّهُ فَلَا : مَلَكُهَا مَعَ آلَلًا فَالًا عَلَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمِنِينَ ! إِنَّ فُلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ فُلَا الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ فُلَا الْمَوْمِنِينَ الْمَالَ مَا مُنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ فُلَا الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ فَلَا اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ فُلَا اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي

عُنُقَكَ ، قَالَ : فَمَا أَقُولُ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَـالَ : قُلْ أَمْلِكُهَـا بِٱللَّهِ الَّـذِي إِنْ شَاءَ مَلَّكَنِيهَا » (حل ، كر ) .

٥٦١٩ - عَنْ يَحْيَىٰ بنِ أبي كَثْيرٍ قَالَ : « قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلاَ نَحْرُسُكَ ؟
 فَقَالَ : حَرَسَ ٱمْرَأً أَجَلُهُ » ( حل ) .

٥٦٢٠ عن أبي مجلزٍ قَالَ : ﴿ قَالَ رَجُلُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : احْتَرِسْ فَإِنَّ نَاسَاً يُرِيدُونَ قَتْلَكَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ مِمَّا لَمْ يُقَدَّرْ ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلِّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَإِنَّ الأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ ﴾ ( ابن جرير وابن سعد ) .

٥٦٢١ - عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالاَسْتِنَانَ بِالرِّجَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ حَتَّىٰ لَوْ مَاتَ لَقُلْتَ : مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُوتَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ فَيَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَكَ عُلْمُ اللَّهُ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ فَيَنْقَلِبُ لِعِلْمِ اللَّهِ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَيْ اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ فِيهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالأَمْوَاتِ لاَ بِالأَحْيَاءِ ، (خَشيش فَيَالُومُونَ وَهُو مِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالأَمْوَاتِ لاَ بِالأَحْيَاءِ ، (خَشيش فَي الاستقامة وابن عبد الْبرً ) .

وَمَالُوا : يَا ابْنَ رَسُولِ آللّهِ ! حَدِّثْنَا أَيُّنَا شَرُّ كَلَاماً ؟ قَالَ : هَاتُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، قَالُوا : فَقَالُوا : يَا ابْنَ رَسُولِ آللّهِ ! حَدِّثْنَا أَيُّنَا شَرُّ كَلَاماً ؟ قَالَ : هَاتُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، قَالُوا : مَا أَمًا أَحَدُنَا فَقَدَرِيَّ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ خَارِجِيًّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَحْوِلً اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ الْبَاهِلِيِّ : لاَ تُجَالِسْ قَدَرِيًّا وَلاَ مُرْجِئًا وَلاَ مُرَجِئًا وَلاَ مُرْجِئًا وَلاَ مُرَوعًا اللَّيْنَ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ ، وَيَعْلُونَ كَمَا غَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، فَارِجِيًّا ، إِنَّهُمْ يَكُفِئُونَ الدِّينَ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ ، وَيَعْلُونَ كَمَا غَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الْقَدَرِيَّةُ ، فَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلاَ تُنَاكِحُوهُمْ ، وَلا يَعْمُولُ فَي فَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلاَ تُسَعُوهُمْ ، أَلَا إِنَّهُمْ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ الْفَدَرِيَّةُ ، فَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلاَ تُسَعُوهُمْ ، أَلَا إِنَّهُمْ وَلَا مَا وَعَدَنِي رَبِي أَنْ لاَ يَكُونَ فِي أُمِّتِي خَسْفُ لَخُسِفَ لَخُسِفَ لَخُسِفَ وَرَدَةً وَخَنَاذِيرَ ، وَلَوْلاً مَا وَعَدَنِي رَبِي أَنْ لاَ يَكُونَ فِي أُمِي أَمِي خَسُفُ لَخُسِفَ

بِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّ الْخَوَارِجَ مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ يَعُودَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَّةِ ، وَهُمْ يُمْسَخُونَ فِي قُبُورِهِمْ لَا يَعُودُونَ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ يَعُودَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَّةِ ، وَهُمْ يَلْابُ النَّارِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي كَلَابُ النَّارِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي كَلَابً النَّارِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي كَلَابً النَّارِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي : المُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ يَقُولُونَ : لاَ قَدَرَ وَهُمْ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ، وَالْمَرْجِئَةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَهُمْ يَهُودُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ » ( السلفي في انتخاب حديث القراءِ ) .

٥٦٢٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُكَذِّبُونَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُكَذِّبُونَ عَلَى الْقَدَرِ ، تَجِيءُ المَرْأَةُ سوقاً إِلَى حَاجَتِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهَا وَقَدْ مُسِخَ بِعْلُهَا بِتَكْذِيبِهِ الْقَدَرِ ، تَجِيءُ المَرْأَةُ سوقاً إِلَى حَاجَتِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهَا وَقَدْ مُسِخَ بِعْلُهَا بِتَكْذِيبِهِ الْقَدَرِ ، ( اللَّالْكَائِي ) .

٥٦٢٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نُصَحَاءُ وَادُّونَ وَإِنْ اغْتَرَقَتْ مَنَازِلُهُمْ ، وَالْفَجَرَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غَشَشَةٌ خَوَنَةٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَبْدَانُهُمْ » ( الدَّيلمي ) .

٥٦٢٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَـالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : المُؤْمِنُ حُلُو يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ ، وَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ عَصَىٰ آللَّه وَرَسُولَهُ ، لَا تُحَرِّمُوا نِعْمَةَ آللَّهِ وَالطَّيَبَاتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْكُرُوا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَزِمَتْكُمْ عُقُوبَةُ آللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ » ( الدَّيلمي ) .

٥٦٢٦ عن أبي جحيفة قَالَ: « سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ هَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسْمَةَ إِلاَّ فَهُمُ يُوْتِيهِ آللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ يُؤْتِيهِ آللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ » (ط ، عب ، والحميدي حم

والعدني والدَّارمي خ ، ت ، ن ، هـ ، ع ، وابن قانع ـ ٤ ، وابن الجارود والطَّحاوي وابن جرير ) .

فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ ، فَلَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَلاَ تَرَىٰ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا ، قَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ، قُلْتُ : مَا الْمَحْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأَ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكُمْ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ وَسَن بِالْهَوْل ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللَّهُ ، وَمَنِ ابْتَغَىٰ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْل ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، هُوَ الْذِي لَيْسَ بِالْهُوْل ، وَمَنْ جَبَائِهُ ، وَهُو الذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتُهُ حَتَىٰ قَالُوا : ﴿ إِنَّا لَكُمْ وَهُو السِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، هُوَ الَّذِي كُمْ تَنْتِهِ الْجِنُ إِذْ سَمِعَتُهُ حَتَىٰ قَالُوا : ﴿ إِنَّا لَكُمْ وَهُو الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْقِيلِ فَيْ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلاَ يَخْلُقُ عَنْ كَرُودِ الرَّدِ ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، هُو الَّذِي لَمْ تَنْتِهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتُهُ حَتَىٰ قَالُوا : ﴿ إِنَّا لَكُورُ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَىٰ إِلَى الصَّرَاطِ المُسْتَقِيمِ ، خَذْهَا إِلَيْكَ صَمِعْنا قُرْآناً عَجَبًا يَهُدي إِلَى الرَّشِ فَآمَنًا بِهِ هُولا ) ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَكُنُ إِلَى الصَّرَاطِ المُسْتَقِيمِ ، خُذْهَا إِلْيُكَ صَمِعَى وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عَدَلَ ، ومَنْ دَعَل إِلَى الصَّرَاطِ المُسْتَقِيمِ ، خُذْهَا إِلْكَ يَعْمِل بِهِ الْمُورَةِ وَلَ الْتَوْمُ وَلَ الْسَادُةُ مَجِهُ ول ، وفي حديثِ أَعْرَادِ مَالًا ومُنَا عُرادً مُولًا ومَا الْمُعارِقِ ومحمّد بن نصر في المَصاحف ، وابن مردويه هب ) .

٥٦٢٨ عن شيخ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ : «كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ أَسْقُفُ نَجْرَانَ فَأُوسَعَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : تُوسِعُ لِهٰذَا النَّصْرَانِيِّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَتُوْا رَسُولَ آللَّهِ ﷺ أَوْسَعَ لَهُمْ ، فَسَأَلُهُ رَجُلُ : عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ النَّصْرَانِيَّةُ يَا أَسْقُفُ ؟ فَقَالَ : افْتَرَقَتْ عَلَى فِرَقٍ كَثِيرَةٍ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ عَلَى : أَنَّا افْتَرَقَتِ النَّصْرَانِيَّةً يَا أَسْقُفُ ؟ فَقَالَ : افْتَرَقَتْ عَلَى فِرَقٍ كَثِيرَةٍ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ عَلَى ثِنْتَيْنِ أَعْلَمُ عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ النَّصْرَانِيَّةً مِنْ هٰذَا وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، افْتَرَقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَافْتَرَقَتِ النَّهُودِيَّةُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَاقْتَرَقَتِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَاقْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ !

<sup>(</sup>١) سورة الجذ، الآية ١.

لَتَفْتَرِقَنَّ الْحَنَيْفِيَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فَتَكُونُ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَفِرْقَةً فِي الْجَنَّةِ ، ( العدني ) .

٥٦٢٩ ـ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ تَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ﴾ شَرُّهَا فِرْقَةً تَنْتَحِلُنَا وَتُفَارِقُ أَمْرَنَا ﴾ (حل) .

٥٦٣٠ عن جري بن كليبٍ قَالَ : (رَأَيْتُ عَلِيًّا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَنْهَىٰ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ بَيْنَكُمَا لَشَرًّا ؟ قَالَ : مَا بَيْنَنَا إِلَّا خَيْرٌ ، وَلٰكِنَّ خَيْرَنَا أَتَبَعُنَا لِهٰذَا الدِّينِ ، (مسدد وأبو عوانة والطَّحاوي) .

٥٦٣١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ مَعَهُنَّ عَمَلُ : الشَّرْكُ ، وَالرَّأْيُ ، وَالرَّأْيِ ، وَالرَّأْيِ ، وَالرَّأْيِ ، وَالرَّأْيِ ، وَالرَّأْيِ ، ( ابن بشران ) .

٥٦٣٧ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْـدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَأَنْتُمْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ مِنْ أَنْتُمْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ مِنْ أَضَلِّهَا وَأَخْبَثِهَا مَنْ يَتَشَيَّعُ ، أو الشِّيعَةَ ، ( ابن أبي عاصم ) .

مَعْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَعَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَعَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا ، فَلَمْ يَزَلْ اخْتِلَافُهُمْ بَيْنَهُمْ حَتَّىٰ بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَضَلًا وَأَضَلًا مَنِ اتَّبَعَهُمَا ، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ اخْتِلَافُ ، فَلَا يَزَالُ الاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ حَتَّىٰ يَبْعَثُوا حَكَمَيْنِ ضَلًا وَأَضَلًا مَنِ اتَّبَعَهُمَا ، وَاللَّهُ مَنِ اتَّبَعَهُمَا ، مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ ال

٥٦٣٤ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( يَا أَبًا عُمَرَ ! تَدْرِي عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي . قَالَ عَلِيٌّ : وَاحِدَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ . تَـدْرِي عَلَى كَمِ افْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً هِي النَّصَارَىٰ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً هِي

النَّاجِيَةُ. تَدْرِي عَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ ؟ قُلْتُ: لاَ ، قَالَ : تَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلاَّ وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ . قَالَ : وَتَفْتَرِقُ فِي اثْنَتَي عَشْرَةَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلاَّ وَاحِدَةً هِيَ النَّاجِيَةُ ، وَإِنَّكَ مِنْ تِلْكَ الْوَاحِدَةِ » (كر ، وفيه عَطَاءُ بْنُ مسلم الْخَفَّاف ضعيف ) .

٥٦٣٥ - عَنْ سليم بنِ قَيْسِ الْعَامِرِيِّ قَالَ : « سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّنَةِ وَالْبِدْعَةِ ، وَعَنِ الجَمَّاعَةِ وَالْفُرْقَةِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الْكَوَّا حَفِظْتَ المَسْأَلَةَ فَالْهُمَ السَّنَّةُ وَاللَّهِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، وَالْبِدْعَةُ مَا فَارَقَهَا ، وَالْجَمَاعَةُ وَاللَّهِ مُجَامَعَةُ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، وَإِنْ كَثُرُوا » ( العسكري ) .

٥٦٣٦ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَيَأْتِي قَوْمٌ يُجَادِلُونَكُمْ ، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ آللَّهِ » ( اللَّالْكَائِي في السُّنَّةِ ، وَالأَصْبَهَانِي في السُّنَةِ ، وَالأَصْبَهَانِي اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٦٣٧ – عن أبي الطُفَيْلِ قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ أُولٰى النَّاسِ بِإِلْمَاهِيمَ النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِما جَاءُوا بِهِ ، ثُمَّ يَتْلُو هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِنَّ أُولٰى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُ ﴾ (١) يَعْنِي مُحَمَّداً وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ، فَلَا تَغَيَّرُوا ، فَإِنَّمَا وَلِيُّ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ، فَلَا تَغَيَّرُوا ، فَإِنَّمَا وَلِيُّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَنْ عَصَىٰ آللَهُ ، وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ » مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَنْ عَصَىٰ آللَهُ ، وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ » مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَنْ عَصَىٰ آللَهُ ، وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ » ( اللَّالْكَائِي ) .

٥٦٣٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قِيلَ لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ : إِنَّ أُمَّتَكَ سَتُفْتَتَنُ مِنْ بَعْدِكَ ، فَسَأَلَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَو سُئِلَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ : كِتَابُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » الله الْعَزِيزِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » البن مردوية ) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٦٨.

٣٩ - عَنْ عَبدِ ٱللَّهِ بنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الْحَكَمَيْنِ : « أَحَكَمُكُمَا عَلٰى أَنْ تَحْكُمَا بِكِتَابِ ٱللَّهِ ، وَكِتَابُ ٱللَّهِ كُلُّهُ لِي ، فَإِنْ لَمْ تَحْكُمَا بِكِتَابِ ٱللَّهِ فَلاَ حُكُومَةَ لَكُمَا » (كر) .

٥٦٤٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ » (ق) .

٥٦٤١ ـ عن مُحَمَّدٍ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : « إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا ، كِتَابَ آللَّهِ ، مَبَبٌ بِيدِ آللَّهِ ، وَسَبَّ بِأَيْدِيكُمْ وَأَهْلَ بَيْتِي » ( ابن جرير وصحَّحهُ ) .

٥٦٤٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَا لَكُمْ تَرْغَبُونَ عَمَّا عَلَيْهِ أَوْلُكُمْ وَسُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنْ ضَرَبُوا كِتَابَ ٱللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ » ( نصر ) .

٥٦٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « تَفْتَرِقُ هٰذِهِ اللَّمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » ( ابن النَّجَارِ ) .

٥٦٤٤ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ أَمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ : كِتَابُ آللَّهِ بِهِ يَقْصِمُ كُلَّ جَبَّارٍ ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا ، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ ، قَوْلُ فَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ » ( ابن مردویه ) .

٥٦٤٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ آللَّهُ تَعَالٰی : « مَا تَحَبَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَذكر الحديث » (كر) .

والأصبهاني في الْحِجَةِ).

٥٦٤٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ لَهُ: « مَتَىٰ كَانَ رَبُّنَا ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : لَمْ يَكُنْ فَكَانَ ، هُو كَمَا كَانَ ، وَلاَ كَيْنُونَةَ كَانَ ، بِلاَ كَيْفٍ كَانَ ، لَيْسَ قَبْلُ وَلاَ غَلِيٍّ : لَمْ يَكُنْ فَكَانَ ، هُو كَمَا كَانَ ، وَلاَ كَيْنُونَةَ كَانَ ، بِلاَ كَيْفٍ كَانَ ، لَيْسَ قَبْلُ وَلاَ غَلِيَّةً ، انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ دُونَهُ فَهُ وَ غَايَةٌ كُلِّ غَايَةٍ ، فَأَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ » (كر) .

٥٦٤٨ عَنْهُ فَأَتَاهُ يَهُودِيٌ فَقَالَ : يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَتَىٰ كَانَ آللَّهُ ؟ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَلَهَزْنَاهُ حَتَّىٰ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ يَهُودِيٌ فَقَالَ : يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَتَىٰ كَانَ آللَّهُ ؟ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَلَهَزْنَاهُ حَتَّىٰ كِذْنَا نَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌ : خَلُّوا عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْ يَا أَخَا الْيَهُودِ مَا أَقُولُ لَكَ بِأَذُنِكَ وَاحْفَظُهُ بِقَلْبِكَ ، فَإِنَّمَا أَحَدُّتُكَ عَنْ كِتَابِكَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ قَرَأْتَ كِتَابَكَ وَحَفِظْتَهُ فَإِنَّكَ سَتَجِدُهُ كَمَا أَقُولُ ، إِنَّمَا يَقُولُ مَتَىٰ كَانَ لِمَنْ لَمْ يَزَلَ بِلاَ كَيْفِ يَكُونُ كَانَ بِلاَ كَيْنُونَةٍ ، كَائِنٌ لَمْ يَزَلْ قَبْلَ الْقَبْلِ فَإِنَّ لَمْ يَزَلْ بِلاَ كَيْفِ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ مُنْتَهَىٰ ، إِلَيْهِ عَلَيْهُ انْقَطَعَتْ دُونَهُ الْغَلِياتُ فَهُو غَايَةً كُلِّ غَايَةٍ ، فَبَكَىٰ الْيُهُودِيُّ وَقَالَ : وَاللَّهِ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهَا لَفِي التُورَاةِ هُو فَايَةً كُلِّ غَايَةٍ ، فَبَكَىٰ الْيُهُودِيُّ وَقَالَ : وَاللَّهِ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهَا لَفِي التُورَاةِ هُكُلًّ غَايَةٍ ، فَبَكَىٰ الْيُهُودِيُّ وَقَالَ : وَاللَّهِ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهَا لَفِي التُورَاةِ هُكَلًا عَرْفًا حَرْفًا ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ آللَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » ( الأصبهاني في النُحُجَّةِ ) .

<sup>(</sup>١) لُمُظة: نكتة.

٥٦٤٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْيَهُـودِ دَخَلُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ : « صِفْ لَنَا رَبَّكَ هٰذَا الَّذِي في السَّمَاءِ كَيْفَ هُوَ ـ وَكَيْفَ كَانَ ؟ وَمَتَىٰ كَانَ ؟ وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْشَرَ الْيَهُودِ ! اسْمَعُوا مِنِّي ، وَلَا تُبَالُوا أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَدَاً غَيْرِي ، إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الأَوَّلُ لَمْ يَبْدُ مِنْ مَاءٍ ، وَلَا مُمَازَجٍ مَعَ مَاءٍ ، لَا حَالٌ وَهْمَا ، وَلَا شَبَحٌ يُتَقَصًّا ، وَلَا مَحْجُوبٌ فَيَجْرِي ، وَلَا كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَيُقَالُ حَادِثُ ، بَلْ جَلَّ أَنْ يُكَيَّفَ بِتَكَيُّفِ الْأَشْيَاءِ ، كَيْفَ كَانَ بَلْ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ لِإخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ ، وَلَا لِسَبَب كَانَ بَعْدَ صَارَ ، وَكَيْفَ يُوصَفُ بِالْأَشْبَاحِ ، وَكَيْفَ يُنْعَتُ بِالْأَلْسُنِ الْفِصَاحِ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُقَالُ كَائِنٌ ، وَلَمْ يَبِنْ مِنْهَا فَيُقَالُ بَائِنٌ ، بَلْ هُوَ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ ، وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، وَأَبْعَدُ فِي النِّسْبَةِ مِنْ كُلِّ بَعِيدٍ ، لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عِبَـادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ ، وَلَا كُرُورُ لَفْظَةٍ ، وَلَا ازْدِلَافُ رَبْوَةٍ ، وَلَا انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِي غَسَقِ لَيْل دَاج وَلَا إِدْلَاجٍ ، وَلَا يَتَغَشَّىٰ عَلَيْهِ الْقَمَرُ المُنِيرُ ، وَلَا انْبِسَاطُ الشَّمْسِ ذَاتِ النُّورِ بِضَوْئِهِمَا فِي الْكُرُورِ ، وَلَا إِقْبَالُ لَيْلِ مُقْبِل ، وَلَا إِدْبَارُ نَهَارٍ ، إِلَّا وَهُـوَ مُحِيطٌ بما يُـرِيدُ مِنْ تَكْوِينِهِ ، فَهُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ مَكَانٍ ، وَكُلِّ حِينِ وَأُوَانٍ ، وَكُلِّ نِهَايَةٍ وَمُدَّةٍ ، وَالأَمَدُ إِلَى الْخَلْقِ مَضْرُوبٌ ، وَالْحَدُّ إِلَى غَيْرِهِ مَنْصُوبُ (١) ، لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولٍ أَوَّلِيَّةٍ ، وَلَا بِأُوَائِلَ كَانَتْ قَبْلُهُ بَدِيَّةً ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ خَلْقَهُ ، فَصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ ، تَوَحَّدَ فِي عُلُوِّهِ فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ امْتِنَاءٌ ، وَلَا لَهُ لِطَاعَةِ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ انْتِفَاءٌ ، إِجَابَتُهُ لِلدَّاعِينَ سَرِيعَةً ، وَالمَلاَئِكَةُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِينَ لَهُ مُطِيعَةً ، عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْبَائِدِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ المُنْقَلِبِينَ ، وَعِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمْوَاتِ الْعُلْي كَعِلْمِهِ بما فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لاَ تُحَيِّرُهُ الأَصْوَاتُ وَلاَ تُشْغِلُهُ اللُّغَاتُ ، سَمِيعٌ لِلْأَصْوَاتِ المُخْتَلِفَة ، فَلا جَوَارِحَ مَعَهُ مُؤْتَلِفَةً ، مُدَبِّرٌ بَصِيرٌ عَالِمٌ بِالْأَمُورِ ، وَهُوَ حَيٌّ قَيُّومٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا بِلاَ جَوَارِحَ وَلاَ أَدَوَاتٍ ، وَلاَ شَفَةٍ وَلاَ

<sup>(</sup>۱) منصوب: وردت منسوب.

لَهُواتٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَكْيِيفِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ المَعْبُودَ ، وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ الأَمَاكِنَ بِهِ تُجِيطُ ، لَزِمَتُهُ الْحَيْرَةُ وَالتَّخْلِيطُ ، بَلْ هُوَ المُجِيطُ بِكُلِّ مَكَانٍ ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَيُّهَا المُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ الرَّحْمُنِ بِخِلَافِ التَّنْزِيلِ ، فَصِفْ لِنَا جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، هَيْهَاتَ ! أَتَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ وَتَصِفُ النَّخَالِقَ المَعْبُودَ ، وَأَنْتَ لاَ تُدْرِكُ صِفَةَ رَبِّ الْهَيْئَةِ وَالأَدَوَاتِ ، فَكَيْفَ مَنْ لَمْ تَأْخُذْهُ سِنَةً وَلاَ نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » وَاللَّونُ مَنْ لَمْ مُرْسَلًا ) .

ورود عن مُحَمَّدِ بنِ الْحَنفِيَّةِ: « أَنَّ الْبَراءَ بْنَ عَاذِبٍ ، قَالَ لِعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا خَصَصْتَنِي بِأَفْضَلِ مَا خَصَّكَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٦٥ - عن ابن عبَّاس قَالَ : « قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ عَلِمْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلاَ إِلْهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ، فَمَا الْحُمْدُ لِلَّهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَلِمَةٌ رَضِيَهَا ٱللَّهُ لِنَفْسِهِ وَأَحَبُ أَنْ تُقَالَ » ( ابن أبي حاتم ) .

٥٦٥٢ - عن أبي ظَبْيَانَ : « أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سُبْحَانَ آللَّهِ ؟ فَقَالَ : كَلِمَةٌ رَضِيهَا آللَّهُ لِنَفْسِهِ ، تَنْزِيهُ آللَّهِ عَنِ السُّوءِ » ( العسكري في الأمثال ِ ) .

٥٦٥٣ عن أبي ظِبْيَانَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا سُبْحَانَ آللَّهِ ؟ قَالَ : كَلِمَةٌ رَضِيَهَا آللَّهُ لِنَفْسِهِ »

( أبو الحسن البكاي ) .

٥٦٥٤ - عن علي بن ربيعة ، قَالَ : « حَمَلَنِي عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ الْسَيْغَفَارُكَ رَبَّكَ وَالْتِفَاتُكَ إِلَيَّ تَضْحَكُ ؟ فَقَالَ : حَمَلَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ اسْتِغْفَارُكَ رَبِّكَ وَالْتِفَاتُكَ إِلَيَ تَصْحَكُ ؟ قَالَ : ضَحِكْتُ لِضَحِكَ رَبِّي لِعَجَبِهِ لِعَبْدِهِ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ رَبِّي لِعَجَبِهِ لِعَبْدِهِ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَبِّكَ وَالْتِفَاتُكَ إِلَي تَصْحَكُ ؟ قَالَ : ضَحِكْتُ لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجَبِهِ لِعَبْدِهِ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدُ غَيْرُهُ » (شوابن منيع ، وصحّح ) .

٥٦٥٥ ـ عنِ الشَّعبي قَـالَ : قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « عَجِبْتُ لِمَنْ يَهْلَكُ وَالنَّجَاةُ مَعَهُ ، قِيلَ لَهُ : مَا هِيَ ؟ قَالَ : الاسْتِغْفَارُ » ( الدَّينوريِّ ) .

٥٦٥٦ - قَالَ أَبُو عَلِي التَّنُوخِي في كِتابِ الْفَرَحِ بَعْدَ الشَّدَّةِ ، حَدَّثَنِي أَيُوبُ بِنُ الْعَبَّاسِ بِنِ الْحَسَنِ الَّذِي كَانَ أَبُوهُ وَزِيراً لِلْمُكْتَفِي مِنْ حِفْظِهِ بِالْأَهْوَازِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِنُ هَمَام بِإِسْنَادٍ لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، أَنَ أَعْرَابِيًّا شَكَىٰ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِدَّةً لَحِقَتْهُ ، وَضِيقاً فِي المَالِ وَكَثْرَةً مِنَ الْعِيَالِ ، فَقَالَ لَهُ : طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِدَّةً لَحِقَتْهُ ، وَضِيقاً فِي المَالِ وَكَثْرَةً مِنَ الْعِيَالِ ، فَقَالَ لَهُ : عَلَيْكُ بِالْاسْتِغْفَارِ ، فَإِنَّ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ عَلَيْكُ بِالْاسْتِغْفَارِ ، فَإِنَّ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ عَلَيْكُ بِالْاسْتِغْفَارِ ، فَإِنَّ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّعْفَرُ وَا رَبَّكُمْ مِدْرَاراً ﴾ (١) الآيات ، فَعَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنِّي قَلِ السَّعْفَرُ تُ اللَّهُ كَثِيرًا وَمَا أَرَىٰ فَرَجًا مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تَسْتَغْفِرُ ، وَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ اللَّهُ مَ إِنِي عَلَيْهِ بَعَافِي بِعَافِيَتِكَ ، أَوْ نَالَتُهُ قُدْرَتِي بِفَصْل نِعْمَتِكَ ، أَوْ وَيُقْتُ بِحِلْمِكَ ، فَلَ نَاتِكَ عَلَى أَنَاتِكَ ، أَوْ وَيُقْتُ بِحِلْمِكَ ، يَدِي بِسَابِغ رِزْقِكَ ، أَو اتّكَلْتُ فِيهِ عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَنَاتِكَ ، أَوْ وَيْقَتُ بِحِلْمِكَ ، أَو اتّكَلْتُ فِيهِ عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَنَاتِكَ ، أَوْ وَيْقَتُ بِحِلْمِكَ ،

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الأية: ١٠.

أَوْ عَوَّلْتُ فِيهِ عَلَى كَرَم عَفُوكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْب خُنْتُ فِيهِ أَمَانَتِي ، أَوْ بَخَسْتُ فِيهِ نَفْسِي ، أَوْ قَدَّمْتُ فِيهِ لَذَّاتِي ، أَوْ آثَرْتُ فِيهِ شَهَّ وَاتِي ، أَوْ سَعَيْتُ فِيهِ لِغَيْرِي ، أَوْ غَرَّرْتُ فِيهِ مَنْ تَبِعَنِي ، أَوْ غَلَبْتُ فِيهِ بِفَضْلِ حِيلَتِي أَوْ حِلْتُ فِيهِ عَلَيْكَ مَوْلاَيَ فَلَمْ تَغْلِبْنِي عَلَى فِعْلِي إِذْ كُنْتَ سُبْحَانَكَ كَارِهَا لِمَعْصِيَتِي ، لَكِنْ سَبَقَ عِلْمُكَ فِي اخْتِيَارِي وَاسْتِعْمَالِي مُرَادِي وَإِيثَارِي ، فَحَلِمْتَ عَنِّي فَلَمْ تُدْخِلْنِي فِيهِ جَبْراً ، وَلَمْ تَحْمِلْنِي عَلَيْهِ قَهْرًاً ، وَلَمْ تَظْلِمْنِي شَيْئًا ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ! يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، يَا مُؤْنِسِي في وِحْدَتِي ، يَا حَافِظِي فِي نِعْمَتِي ، يَا وَلِيِّي ِ فِي نَفْسِي ، يَا وَلِيِّي ِ فِي غَيْبَتِي ، يَا كَاشِفَ كُرْبَتِي ، يَا مُسْتَمِعَ دَعْوَتِي ، يَا رَاحِمَ عَبْرَتِي ، يَا مُقِيلَ عَثْرَتِي ، يَا إِلْهِي بِالتَّحْقِيقِ ، يَا رُكْنِيَ الْوَثِيقَ ، يَا جَارِيَ اللَّصِيقَ ، يَا مَوْلاَيَ الشَّفِيقَ ، يَا رَبّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، أُخْرِجْنِي مِنْ حَلَقِ المَضِيقِ إِلَى سَعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفَرَجٍ مِنْ عِنْدِكَ قَرِيبِ وَثِيقٍ ، وَاكْشِفْ عَنِّي كُلَّ شِدَّةٍ وَضِيقٍ ، وَاكْفِنِي مَا أُطِيقُ وَمَا لَا أُطِيقُ ، اللَّهُمَّ فَرَّجْ عَنِّي كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ ، وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ حُزْنٍ وَكَرْبِ ، يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ ، وَيَا مُنْزِلَ الْقَطْرِ ، وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةَ المُضْطِّرِّينَ ، يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، صَـلِّ عَلَى خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ، وَفَرِّجْ عَنِّي مَا قَدْ ضَاقَ بِهِ صَدْرِي ، وَعِيلَ مِنْهُ صَبْرِي ، وَقَلَّتْ فِيهِ حِيلَتِي ، وَضَعُفَتْ لَهُ قُـوَّتِي ، يَا كَاشِفَ، كُلِّ ضُرٍّ وَبَلِيَّةٍ ، وَيَا عَالِمَ كُلِّ سِرٍّ وَخَفِيَّةٍ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى آللَّهِ ، إِنَّ آللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِآللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : فَاسْتَغْفَرْتُ بِذٰلِكَ مِرَارًا ، فَكَشَفَ ٱللَّهُ عَنِّي الْغَمَّ وَالضِّيقَ ، وَوَسَّعَ عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ وَأَزَالَ المِحْنَةَ » ( ابن النُّجَّار ) .

وَتَنَةٌ عَامَّةٌ ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ ، ثُمَّ فِتْنَةٌ عَامَّةٌ ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ ، ثُمَّ الْفِتْنَةُ السَّوْدَاءُ المُظْلِمَةُ التَّي يَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِم ، وَفِي لَفْظٍ : الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ المُطْلِقَةُ ، وَفِي لَفْظٍ : الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ المُطْلِقَةُ ، وَفِي لَفْظٍ : التَّي يَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِم ، وَفِي لَفْظٍ : وَهِي فَنْ فَظٍ : وَهِي فَنْ اللَّهُ اللَّهَائِم ، وَفِي اللَّهُ اللَّهَائِم ، ونعيم وابنُ وَهِي فِينَةُ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِم ، (ش ، ونعيم وابنُ

راهويه وابن المناوي فِي المَلَاحِم ِ مِنْ طَرِيقَيْنِ حَسَنَيْنِ ﴾ .

٥٦٥٨ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّىٰ يُصَلِّىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » (عبيد آللَّهِ بن محمَّد بن حفص العيشيُّ فِي حَدِيثِهِ وَعبد القادر الرهاوي فِي الأَرْبَعِينَ » (طس ، هب).

٥٦٥٩ - عن سَلاَمَةَ الْكِنديِّ قَالَ: «كَانَ عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي اللَّهُمُّ دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ ، وَبَارِيءَ المَسْمُوكَاتِ ، وَجَبَّارَ أَهْلِ الْقُلُوبِ عَلَى خَطَرَاتِهَا ، شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا ، اجْعَلْ شَـرَائِفِ صَلَوَاتِكَ ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ ، وَرَأْفَةَ تَحَنَّنِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ ، وَالْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ ، وَالْمُعِينِ عَلَى الْحَقِّ بِالْحَقِّ ، وَالْوَاضِعِ وَالدَّامِغ لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ ، كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزَاً فِي مَرْضَاتِكَ ، غَيْرَ نَكِل عَنْ قَدَمٍ ، وَلا وَهَنِ فِي عَزْمٍ ، وَاعِيَا لِوَحْيِكَ ، حَافِظًا لِعَهْدِكَ ، مَاضِيَا عَلَى نَفَاذِ أَمْرَكَ ، حَتَّىٰ أَوْرَىٰ قَبَسًا لِقَابِسِ ، بِهِ هُدِيَتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَن وَالإِثْمِ بموضِحَاتِ الإعْلَامِ ، وَمُسِرَّاتِ الإِسْلَامِ ، وَنَاثِرَاتِ الْأَحْكَامِ ، فَهُوَ أُمِينُكَ المَأْمُونُ ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ المَحْزُونِ ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ ، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً ، وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ، اللُّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحًا فِي عَدْنِكَ ، وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، مُهَنَّاتٍ لَهُ غَيْرَ مُكَدِّرَاتٍ ، مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ المَعْلُومِ ، وَجَزِيلٍ عَطَائِكَ المَخْزُونِ ، اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ ، وَأَكْرِمْ مَشْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَـهُ ، وَأَتْمِمْ لَهُ نُـورَهُ ، وَأَجْزِهِ حِينَ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيُّ المَقَالَةِ ذَا مَنْطِقِ عَدْلٍ ، وَكَلَامٍ فَصْل ، وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ » ( طس وأَبُو نعيم في عوالي سعيد بنِ منصور ) .

٥٦٦٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ مَاثَةَ مَرَّةٍ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ ، يَقُولُ النَّاسُ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هٰذَا ؟» ( هب ) .

الله عَنْهُ يَقُولُ: « أَلاَ إِنَّ لِمُعْتِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: « أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ذِرْوَةً ، وَإِنَّ ذِرْوَتَنَا جِبَالُ الْفِرْدَوْسِ فِي بُطْنَانِ الْفِرْدُوْسِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُوَةٍ بَيْضَاءَ وَصَفْرَاءَ مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ فِي الْبَيْضَاءِ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْدٍ ، مَنَاذِلُ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ » (خط في وَآلِ إِبْرَاهِيمَ » (خط في تلخيص المُتشابه).

٥٦٦٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ - وَفِي لَفْظٍ قَالُ وا - : يَا رَسُولَ آللَهِ ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمِعِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » ( ابن مردویه خط ) .

٥٦٦٣ عَنْ كُلَيبٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَمِعَ ضَجَّتَهُمْ فِي المَسْجِدِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ: طُوبَىٰ لِهٰؤُلَاءِ كَانُوا أَحَبَّ النَّاسِ إلٰى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ » (ابن منيع طس).

٥٦٦٤ عَنِ الْفَرَزْدَقِ قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا غَالِبُ بْنُ صَعْصَعَة ، قَالَ : ذُو الإِبِلِ الْكَثِيرَةِ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، قَالَ : ذُو الإِبِلِ الْكَثِيرَةِ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، قَالَ : فَمَا صَنَعَتْ إِبِلُكَ ؟ قَالَ : دَعْدَعَتْهَا الْحُقُوقُ ، وَأَذْهَبَتْهَا النَّوائِبُ ، فَقَالَ غَيْمٌ ، قَالَ : فَمَا صَنَعَتْ إِبِلُكَ ؟ قَالَ : مَنْ هٰذَا الَّذِي مَعَكَ ؟ قَالَ : ابْنِي وَهُو شَاعِرٌ ، عَلِيٍّ : ذٰلِكَ خَيْرُ سَبِيلِهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ هٰذَا الَّذِي مَعَكَ ؟ قَالَ : ابْنِي وَهُو شَاعِرٌ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْشَدَكَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : عَلَمْهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الشَّعْرِ » ( ابن الأنباري في المَصَاحِفِ وَالدَّينوري ) .

٥٦٦٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خَطَبَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِمُسْتَمِعِ وَاعٍ ، أَوْ عَالِمٍ نَاطِقٍ ، أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ فِي زَمَانِ هُدْنَةٍ ، وَإِنَّ السَّيْرَ بِكُمْ سَرِيعٌ ، وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ ، وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ ،

وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ ، فَأَعِدُوا الْجِهَادَ لِبُعْدِ المِضْمَارِ ، فَقَالَ المِقْدَادُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الْهِدْنَةُ ؟ قَالَ : بَلَاءُ وَانْقِطَاعُ ، فَإِذَا الْتَبَسَتِ الْأُمُورُ عَلَيْكُمْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَفُهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ ، وَهُو الدَّلِيلُ إِلَى خَيْرِ سَبِيلٍ ، وَهُو الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، لَهُ ظَهْرُ وَبَطْنُ ، فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ ، وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ ، عَمِيقٌ بَحْرُهُ لاَ تُحْصَىٰ عَجَائِبُهُ ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ عُلَمَاوُهُ ، وَهُو جَبْلُ آللَّهِ المَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْحَوْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْحَوْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْحَوْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْحَوْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو اللَّوْلُ : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْآلَا الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْمُؤْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، وَهُو اللَّولَ : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْآلَا الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُو الْمُطَلِقُ اللَّهُ الْمُنَا فُولُ اللَّهُ الْمُنْفُرُ اللَّهُ الْمُثَافِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُ اللِهُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُ وَمَنْ اللَّهُ الْمُولُ الْمُسْلَقِيمِ ، وَمَالِي الللَّهُ الْمُدَىٰ ، وَمَنْ رَالُولُ الْمُحَمِّقِ اللَّهُ الْمُدَىٰ ، وَمَنْ رَالْمُولُ الْمُحَمِّقِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٦٦٦ عن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « مَشَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمانَ ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبُ ، وَلاَ طَعْمَ لَهَا ، مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الإِيمانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبُ ، وَلاَ رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمانَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبُ ، وَرِيحُهَا طَيِّبُ ، وَمَثَلُ الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَالإِيمانَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبُ ، وَرِيحُهَا طَيِّبُ ، وَمَثَلُ الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَالإِيمانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرًّ ، وَرِيحُهَا خَبِيثُ » ( أَبُو عُبيد فِي الْقُرْآنَ وَالإِيمانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرًّ ، وَرِيحُهَا خَبِيثُ » ( أَبُو عُبيد فِي فَضَائِلِهِ ) .

٥٦٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ آللَّهِ ﷺ لِلْمُهَــاجِـرِينَ وَالْأَنْصَارِ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَاتَّخِذُوهُ إِمَامَاً وَقَائِدَاً ، فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي هُوَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ ﴾ ( ابن مردويه وسندُهُ ضعيفٌ ) .

٥٦٦٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةِ عَجَائِبِهِ فِي الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الْقُرْآنِ وَكَثْرَة عَجَائِبِهِ فِي الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ

<sup>(</sup>١) يعتو: يُلحّوا. (٢) سورة الجن، الآية: ٢٠.

عَلِيٍّ : وَفِينَا فِي الرَّحِمِ آيَةً لَا يَحْفَظُ مَوَدَّتَنَا إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (١) قَالَ : كَانَ أَبُو رَسُولِ آللَّهِ ﷺ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَمُّهُ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَأَمُّ أَبِيهِ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ ، فَقَالَ : احْفَظُونِي فِي قَرَابَتِي » ( أبن مردويه كر ) .

٥٦٦٩ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « تَنَوَّقَ رَجُلُ فِي ﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمِ ﴾ فَغُفِرَ لَهُ » (خط في الجامع).

٥٦٧٠ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ المَشَانِي ؟
 فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّمَا هِيَ سِتُ آيَاتٍ ، فَقَالَ : بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ آيَةً » ( قط ، ق وابن بشران في أماليهِ ) .

١٦٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « إِنَّهُ كَانَ إِذَا اَفْتَتَحَ السُّورَةَ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ :
 ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَكَانَ يَقُولُ : مَنْ تَرَكَ قِرَاءَتَهَا فَقَدْ نَقَصَ ، وَكَانَ يَقُولُ : هِيَ تَمَامُ السَّبْعِ المَثَانِي » ( الثَّعْلَبي ) .

١٩٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ : « حَدَّثَنِي نَبِي أَللَّهِ ﷺ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ِ» ( ابن راهویه ) .

٣٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِمَكَّة مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ » ( الثعلبي وَالْوَاحِدي ) .

٥٦٧٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ عَلَى أَعْوَادِ هٰذَا المِنْبَرِ ، يَقُولُ : مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ آمَنَهُ آللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُوَيْرَات الْمَوْتُ ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ آمَنَهُ آللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُوَيْرَات حَوْلَهُ » (هب ، وقالَ : إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

٥٦٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَيِّدُ آي ِ الْقُرْآنِ: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١)» ( ابن الأنباري في المصاحِفِ عب ) .

٥٦٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا أَرَىٰ رَجُلًا وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ أَوْ أَدْرَكَ عَقْلُهُ يَبِيتُ أَبْدَاً ، حَتَّىٰ يَقْرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا هِيَ ؟ إِنَّمَا أَعْطِيهَا نَبِيُّكُمْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَلَمْ يُعْظَهَا أَحَدُ قَبْلَ نَعْلَمُونَ مَا هِيَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ نَبِيُّكُمْ ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطُّ ، حَتَىٰ أَقْرَأُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَقْرَأُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ ، وَفِي وِتْرِي ، وَحِينَ آخُذُ مَضْجَعِي مِنْ فِرَاشِي ) .

٧٦٧٧ - عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا أَرَىٰ رَجُلاً أَدْرَكَ عَقْلُهُ فِي الإِسْلاَمِ يَبِتُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ آللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (١) وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَمَا تَرَكْتُمُوهَا عَلَى حَالً ، إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ : أَعْطِيتُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَلَمْ يُؤْتَهَا نَبِيُّ قَبْلِي ، قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطُّ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ الْعَرْشِ ، وَلَمْ يُؤْتَهَا نَبِيُّ قَبْلِي ، قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطُّ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ أَقْرَأُهَا » ( الدَّيلمي وَشَيْخُ شُيوخِنَا الحَافِظُ شَمسُ الدِّينِ بنُ الْجَرْرِي فِي كِتَابٍ أَسْنَى المَطَالِبِ فِي مَنَاقِبٍ عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ مُسَلسَلاً ) يَقُولُ كُلُّ الْجَرْرِي فِي كِتَابٍ أَسْنَى المَطَالِبِ في مَنَاقِبٍ عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ مُسَلسَلاً ) يَقُولُ كُلُّ الْبَقِ مِنْ دُواتِهِ : مَا تَرَكْتُ قِرَاءَتَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ مُنْذُ بَلَغَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ : صَالِحُ الْإِسنادِ .

٥٦٧٨ - عَنِ الشَّعبي عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بنِ عبدِ آللَّهِ قَالَ : « كُنَّا جُلُوسَاً مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَذَاكَوْنَا فَضَائِلَ الْقُوْآنِ ، فَقَالَ رَجُلُ : خَاتِمَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ آخَرُ : يُسَ وَتَبَارَكَ ، فَقَدَّمُوا وَأَخَّرُوا ، وَفِي الْقَوْمِ وَقَالَ آخَرُ : يُسَ وَتَبَارَكَ ، فَقَدَّمُوا وَأَخَّرُوا ، وَفِي الْقَوْمِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لاَ يَحِيرُ جَوَابًا ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ آيَةِ الْكُوْسِيِّ ؟ فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لاَ يَحِيرُ جَوَابًا ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ آيَةِ الْكُوْسِيِّ ؟ فَقُلْنَا : يَا أَبَا اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

يَقُولُ: سَيِّدُ النَّبِيِّنَ آدَمُ ، وَسَيِّدُ الْعَرَبِ مُحَمَّدٌ ، وَسَيِّدُ فَارِسَ سَلْمَانُ ، وَسَيِّدُ الرُّومِ مُهَيْبٌ ، وَسَيِّدُ النَّشْهُرِ أَشْهُرُ الْحُرُم ، وَسَيِّدُ الْأَشْهُرِ أَشْهُرُ الْحُرُم ، وَسَيِّدُ الْأَيْامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدُ الْكَلَامِ الْقُرْآنُ ، وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ ، وَسَيِّدُ الْبَقَرَةِ ، وَسَيِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ وَرَواهُ كَرَ مُخْتَصَراً بِلَفَظٍ فَقَالَ عَلِيًّ : مَنْ ضَيلةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ؟ أَمَا إِنَّهَا خَمْسُونَ كَلِمَةً ، في كُلُّ كَلِمَةٍ سَبْعُونَ فَاللَّهُ مَنْ فَضِيلَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ؟ أَمَا إِنَّهَا خَمْسُونَ كَلِمَةً ، في كُلُّ كَلِمَةٍ سَبْعُونَ بَرَكَةً ، وَفِي الإِسنَادِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حم لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ ضَعِيفٌ ) . بَرَكَةً ، وَفِي الإِسنَادِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حم لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ ضَعِيفٌ ) .

٥٦٧٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَحَدَاً يَعْقِلُ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ الآياتِ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ، ( الدَّارمي ومسدد ومحمَّد بن نصر وابن الضريس وابن مردويه ) .

• ٥٦٨٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ اقْرَأَ لِسَ ، فَإِنَّ فِي لِللَّ مَنِعَ ، وَمَا قَرَأَهَا ظَمْآنُ إِلَّا رَوِيَ ، وَمَا قَرَأَهَا عَرْبً إِلَّا شَبِعَ ، وَمَا قَرَأَهَا ظَمْآنُ إِلَّا رَوِيَ ، وَمَا قَرَأَهَا عَارِ إِلَّا اكْتَسَىٰ ، وَمَا قَرَأَهَا عَرَبُ إِلَّا تَزَوَّجَ ، وَمَا قَرَأَهَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ ، وَمَا قَرَأَهَا مَا عَرْبً إِلَّا أَعِينَ عَلَى سَفَرِهِ ، وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا مَعْنَ وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعِنَ عَلَى سَفَرِهِ ، وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعَنَى مَنْ وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعَنَى مَلْ وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعِنَ عَلَى سَفَرِهِ ، وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعَنَى مَنْ وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا فَعِنَ عَلَى سَفَرِهِ ، وَمَا قَرَأَهَا مَدْيُونُ إِلَّا خُفْفَ وَمَا قَرَأَهَا رَجُلُ ضَلَّتُ لَهُ ضَالَّةً إِلَّا وَجَدَهَا ، وَمَا قُرِئَتْ عِنْدَ مَيِّتٍ إِلَّا خُفْفَ

٥٦٨١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَىٰ فَلْيَقْرَأُ هٰذِهِ الآيَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١) إلى آخِرِهَا » ( ابن زنجويه في ترغيبهِ ) .

٥٦٨٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يُحِبُّ هَـٰذِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٨٠.

السُّورَةَ : ﴿ سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾(١)» (حم والبزار والدَّورقي وابن مردويـه ، وفيهِ نُوَيْرُ بنُ أَبِي فَاخَتَةَ ضَعيف ) .

٣٦٨٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ قَرَأً : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (٢) عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ ، وَإِنْ جَهِدَ الشَّيْطَانُ » ( ص وابن الضريس ) .

٥٦٨٤ - عَنْ عِيسَىٰ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنِّي قَارِىءٌ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : « إِنِّي قَارِىءٌ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَقَرَأً عَلَيْهِمْ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (٣) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » (علي بن حربِ الطَّائِي فِي الثَّانِي مِنْ حَدِيثِهِ ) .
 فِي الثَّانِي مِنْ حَدِيثِهِ ) .

٥٦٨٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقِرَاءَةِ » (حم).

وَمَوْتِهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ ، وَكَانَ عَمَّارُ إِذَا قَرَأُ يَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّورَةِ وَهٰذِهِ ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ لِمَ تُخَافِتُ ؟ قَالَ : إِنِّي لأَسْمِعُ السُّورَةِ وَهٰذِهِ ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ لِمَ تُخافِتُ ؟ قَالَ : أَفْزِعُ الشَّيْطَانَ مِنْ أُنَاجِي ، وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ ؟ قَالَ : أَفْزِعُ الشَّيْطَانَ وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَقَالَ لِعَمَّارٍ : لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰ نِهِ السُّورَةِ وَهٰ نِهِ ؟ قَالَ : أَتَسْمَعُنِي وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَقَالَ لِعَمَّارٍ : لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰ نِهِ السُّورَةِ وَهٰ نِهِ ؟ قَالَ : أَتَسْمَعُنِي وَسَمُويه ، وَأَوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَقَالَ لِعَمَّارٍ : لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰ نِهِ السُّورَةِ وَهٰ نِهِ ؟ قَالَ : أَتَسْمَعُنِي وَسَمُويه ، وَالشَّاشِي وسمويه ، أَخْلِطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَكُلُّهُ طَيِّبٌ » (حم ، والشَّاشي وسمويه ، هب ، ص ) .

٥٦٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعَتْمَةِ وَبَعْدَهَا ، يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَةِ - وَفِي لَفْظٍ : يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَةِ - وَفِي لَفْظٍ : يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَاللَّهِ وَمَسَدَد ع ، والدَّورقي أَصْحَابَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ - » (ش ، حم ، وأَبُو عُبيد فِي فضَائِلِهِ ومسدد ع ، والدَّورقي ص

(٢) سورة الإخلاص، الآية: ١.

**NIT** 

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، الآية: ١.

مهه - عَنْ عِيسَىٰ بِنِ عُمَرَ عِن أَبِيهِ قَالَ : « قَرَأَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ : ﴿ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ﴾ (١) ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، فَلَمَّا انْقَضَتِ الصَّلاَةُ ، قِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَتَزِيدُ هٰذَا فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَا هُو ؟ قَالَ : مَا هُو ؟ قَالَ : مَا هُو ؟ قَالَ : مَا الْمُؤْمِنِينَ ! أَبْرِيدُ هٰذَا فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَا هُو ؟ قَالَ : مَا اللهِ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا أُمِرْنَا بِشَيْءٍ فَقُلْتُهُ » ( ابن الأنبادي فِي المصاحف ) .

١٩٨٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ . . . » ( هـ ، وأَبُو نعيم والسجزي في الإبانة ) .

٥٦٩٠ عَنْ عَبدِ خَيْرٍ قَالَ : «سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأً فِي صَلاَتِهِ : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى » (عب ، ق ، والفريابي ش ، وَأَبُو عُبيد في فَضَائِلِهِ وعبد بن حميد) .

اللّه عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّه عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

المدري ، قَالَ : «بِتُ عِنْ حُجرِ بِنِ قَيْسِ المدري ، قَالَ : «بِتُ عِنْدَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ هٰذِهِ الآيَةَ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ءَأَنْتُمْ تَوْرَعُونَ ﴾ (٤) قَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ - ثَلَاثَاً - ، ثُمَّ قَرَأ : فَمُنُونَ ءَأَنْتُمْ تَوْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٥) قَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ - ثَلا أَنْتَ يَا رَبِّ وَلَا الْرَابِعُونَ ﴾ (٥) قَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ لَا أَنْتَ يَا رَبِّ

سورة الأعلى، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) هذَّه: أسرع فيه.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٦٤.

- ثَلَاثَاً - ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنْذِلُونَ ﴾ (١) قَالَ : بَلْ أَنْتَ يَارَبِّ - ثَلَاثَا - ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ ﴾ (٢) قَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ - ثَلَاثَاً - » (عب ، وأَبُو عُبيد فِي فَضَائِلِهِ وابن المنذرك ، ق ) .

٥٦٩٣ عنْ عبدِ آللَّهِ بنِ سلَمَةَ قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى عَلَيْ بنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ ، فَدَخَلَ المَحْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ ، فَدَخَلَ المَحْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَدْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءً ، الْجَاجَة ثُمَّ يَحْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعِنَا اللَّحْمَ ، ثُمَّ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءً ، الْجَاجَة ثُمُ يَحْرُبُ فَيَأْكُلُ مَعِنَا اللَّحْمَ ، ثُمَّ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءً ، الْجَابَة » (ط ، والحميدي والعدنيُّ د ، ت ، ق ، هـ ، وابنُ جريرٍ وابنُ خزيمة والطّحاوي ع ، حب ، قط والآجريِّ في أخلاق حَمَلَةِ الْقُرْآنِ كَ ، هب ، ص ) .

٥٦٩٤ - عَنْ عبدِ ٱللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : « تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ : خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً ، سَتَّ وَثَلاثُونَ آيَةً ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَوَجَدْنَا عَلِيًّا يُنَاجِيهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : اخْتَلَفْنَا فِي سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْنَا : خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً ، سِتٌ يُنَاجِيهِ ، فَقُللَ عُلِيًّ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ وَثَلاَثُونَ آيَةً ، فَاحْمَرً وَجْهُ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقَرَأُوا الْقُرْآنَ كَمَا عُلَمْتُم » (حم ، وابن منبع ع ، ص ) .

٥٦٩٥ - عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ المُصْحَفُ فِي الشِّيءِ الصَّغِيرِ » (ص، هب).

٥٦٩٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ فَقَراً الْقُرْآنَ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مائتًا دِينَارٍ ، إِنْ أَخَـٰذَهَا فِي الـدُّنْيَا ، وَإِلَّا أَخَـٰذَهَا فِي الأَنْيَا ، وَإِلَّا أَخَـٰذَهَا فِي الأَخِرَةِ » ( هب ) .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٧٢.

١٩٩٧ - عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الْجَعْدِ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأً الْقُرْآنَ أَلْفَيْنِ اللَّهُ عَنْهُ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأً الْقُرْآنَ أَلْفَيْنِ اللَّهُ عَنْهُ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأً

١٩٦٥ - عَنْ زَاذَانَ وَأَبِي الْبُخْترِي عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 ( أَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي ، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي ، إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ آللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ » ( ابن عبد الْبَرِّ في العلم ) .

١٩٩٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ المُصْحَفَ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ » ( أَبو عُبيد وابن أبي دَاوُد ) .

٥٧٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَكْتُبُوا المَصَاحِف صِغَاراً » ( ابن أبي داود ) .

اللّه عَنْهُ قَالَ: « إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلاَ حَرَجَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلاَ حَرَجَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَلا ، وَلا حَرْفاً وَاحِداً » (عب ، وابن جرير ق) .

٧٠٧ حنْ إِيَاس بِنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « يَا أَخَا عَكَ ! إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ فَسَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً أَصْنَافٍ : صِنْفُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصِنْفُ لِلدُّنْيَا ، وَصِنْفُ لَا الْأَجْرِي وَصِنْفُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَافْعَلْ » ( الأَجْرِي فِي أَخْلَاقٍ حَمَلَةِ الْقُرآنِ ونصر المقدسي فِي الْحُجَّةِ ) .

٧٠٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتِ السُّورَةُ إِذَا نَـزَلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَوِ الآيَةُ أَوْ أَكْثَرُ زَادَتِ المُؤْمِنِينَ إِيماناً وَخُشُوعاً ، وَنَهَتْهُمْ فَانْتَهَوْا » ( أَبُو بَكُر محمَّد بن إسماعيل الْوَرَّاقِ فِي أَمَالِيهِ والعسكري فِي المواعظ ابن مردويه وسنده حسن ) .

٥٧٠٤ - عن زِرِّ بنِ حُبَيْشِ قَالَ: « قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى عَلَى مَا أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْحَوَامِيمَ قَالَ: لَقَدْ بَلَغْتَ عَرَائِسَ

الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ رَأْسَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنْ حُمَّعَشَقَ : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ (١) الآية ، بَكَىٰ حَتَّىٰ ارْتَفَعَ نَجِيبُهُ ، ثُمَّ رَأْسَهُ الْمَى السَّمَاءِ وَقَالَ : يَا زِرُّ أُمِّنْ عَلَى دُعَائِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِخْبَاتَ المُخْبِينَ ، وَإِخْلَاصَ المُوقِنِينَ ، وَمُرَافَقَةَ الأَبْرَارِ ، وَاسْتِحْقَاقَ حَقَائِقِ الإِيمَانِ ، المُخْبِينَ ، وَإِخْلَاصَ المُوقِنِينَ ، وَمُرَافَقَةَ الأَبْرَارِ ، وَاسْتِحْقَاقَ حَقَائِقِ الإِيمَانِ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم ، وَوُجُوبَ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم ، وَوُجُوبَ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم ، وَوُجُوبَ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ النَّارِ ، يَا زِرُّ ! إِذَا خَتَمْتَ فَادْعُ بِهِذِهِ فَإِنَّ حَبِيبِي وَالْفَوْرَ بِالْجَنِّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، يَا زِرُّ ! إِذَا خَتَمْتَ فَادْعُ بِهِذِهِ فَإِنَّ حَبِيبِي وَلُكُ اللَّهُ وَيَقِعُ أَمَرَنِي أَنْ أَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ خَتْم ِ الْقُرْآنِ » ( ابن النَّجَارِ ) .

٥٧٠٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا يَسَالَ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) قَالَ : لَا طَاعَةَ إِلَّا فِي المَعْرُوفِ » (وكيع فِي تفسيرِهِ وابن مردويه).

٥٧٠٦ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ﴾ (٣) الآيةُ ، قَالَ : جَاءَتْ سَحَابَةٌ عَلَى تَرْبِيعِ الْبَيْتِ فِيهَا رَأْسُ يَتَكَلَّمُ : ارْتِفَاعُ الْبَيْتِ عَلَى تَرْبِيعٍ ، فَرَفَعْنَاهُ عَلَى تَرْبِيعِهِ » ( الدَّيلمي ) .

٥٧٠٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ (٤) قَالَ : يَعْنِي النَّاسَ كُلَّهُمْ » ( هب ) .

٥٧٠٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی : ﴿ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ﴾ (٥) قَالَ : شَطْرُهُ قِبَلُهُ ﴾ (عبدُ بنُ حميدٍ وابنُ جريرٍ وابنُ المُنذِرِ وابنُ أبي حاتِمٍ والدَّينوري فِي المجالس ك ، ق ) .

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٤٩ ـ ١٥٠.

٥٧٠٩ \_عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (١) قَالَ : ﴿ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لاَ يَسْتِطِيعُ الصَّوْمَ يُفْطِرُ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً » ( ابن جرير ) .

٥٧١٠ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٢) قَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ » ( وكيع ، ش ، وعبدُ بْنُ حميدٍ وابنُ جَريرٍ فِي التَّقْسِيرِ وابن المنذر وابنُ أبي حاتم والطَّحاوي والنَّحَّاسُ فِي ناسخِهِ ك ، ق ) .

٥٧١٢ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَفِدْيَةً مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (٤) فَقَالَ: الصِّيَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةً » ( ابن جرير في التَّفسِيرِ ) .

٥٧١٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ فَاإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلٰى الْحَجِّ ﴾ (٥) قَالَ : فَإِنْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ حَتَّىٰ يَجْمَعَهَا مَعَ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ ﴾ (ابن جرير) .

الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ عَرَفَةً ، فَإِنْ فَالتَّهُ التَّرْوِيَةِ ، وَيَـوْمُ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ التَّرْوِيَةِ ، وَيَـوْمُ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الأية: ١٩٦.

صَامَهُنَّ أَيًّامَ التَّشْرِيقِ » (خط، عب، ش، وعبد بن حميد وابن جرير في التَّفِسِير وابن أبي حاتم).

٥٧١٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (١) قَالَ : غُفِرَ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : غُفِرَ لَهُ » ( ابن جرير ) .

اللَّه ﴾ (٢) إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ قَرَأَ هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ (٣) إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَـهُ ﴾ (٣) فَقَالَ: اقْتَتَـلاً وَرَبِّ الْكَعْبَةِ » ( وكيع وعبد بن حميد فِي تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم خط).

١١٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ (٤) قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاءُ » ( عبد بن حميد ) .

٥٧١٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الفَيْءُ الرِّضَا » ( ابن المنذر ) .

٥٧١٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ (٥) قَالَ : هٰذِهِ التَّالِثَةُ » ( ابن المنذر وابن جرير ) .

٥٧٢٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَاً عَيْرَهُ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ كَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَاً عَيْرَهُ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ يَهُزَّهَا هَزِيزَ الْبِكْرِ » (ش) .

٥٧٢١ - عَن مُحَمَّدِ بِنِ الْحَنفيَّةِ قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَشْكَلَ عَلَيٌّ أَمْرَانِ قَوْلُهُ : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ (٧) فَدَرَسْتُ الْقُرْآنَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الأية: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، ألأية: ٢٤١.

رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ المُطَلِّقِ ثَـلَاثَاً ، وَكُنْتُ رَجُـلاً مَذَّاءً فَـاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءِ » (عبد بن حميد وابن أبي حاتم ) .

٧٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الَّذِي بِيَدِهِ عُشْدَةُ النِّكَاحِ الـزَّوْجُ » ( وكيعٌ وسفيان والفريابي ش ، وعبد بن حميد وابن جرير قط ، هق ) .

٥٧٢٣ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الصَّلاَةُ الْوُسْطَىٰ هِيَ الظَّهْرُ» (ابن المُنذر).

٥٧٢٤ عن زِرِّ قَالَ : « انْطَلَقْتُ أَنَا وَعُبَيْدَةَ السلمانيُّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمُرْتُ عُبَيْدَةَ أَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ؟ فَسَأَلُهُ فَقَالَ : كُنَّا نَرَاهَا صَلاَةَ الصَّبْحِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نُقَاتِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ فَقَاتَلُوا حَتَّىٰ أَرْهَقُونَا عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ قَبْلَ غُرُوبِ فَبْيْنَا نَحْنُ نُقَاتِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ فَقَاتَلُوا حَتَّىٰ أَرْهَقُونَا عَنِ الصَّلَةِ وَكَانَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ امْلاً قُلُوبَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَةِ الْقُومِ الَّذِينَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ » ( ابن جرير ) . الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ » ( ابن جرير ) .

٥٧٢٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الصَّلاَةُ الْوُسْطَىٰ صَلاَةُ الْعَصْرِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا سُلَيْمَانُ » ( وكيع وسفيان والفريابي ش ، ص وعبد بن حميد ومسدد وابن جرير هب ) .

٥٧٢٦ = عَنِ الْحَسَنِ الْبُصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ:
 « الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ صَلَاةُ الْعَصْرِ » ( الدمياطي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ الَّذِي سَمَّاهُ بِكَشْفِ المُغَطَّا ك ، ق ) .

٥٧٢٧ - عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً: « الصَّلاَةُ الْوُسْطَىٰ صَلاَةُ الصَّبْحِ » (ق) .

٥٧٢٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنَةٍ طُلِّقَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً

مُتْعَةً ، وَقَرَأً : ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ ﴾(١)، (ابن المُنذر).

٥٧٢٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « السَّكِينَةُ رِيحٌ هَفَّافَةٌ فِيهَا صُورَةٌ وَلَهَا وَجُهٌ كَوَجْهِ الإِنْسَانِ » ( عب ، ابن جرير وسُفيان بن عُيينَةَ فِي تَفْسِيرِهِمَا وَالأَزْرقي ك ، ق ، في الدَّلاَئِل ، كر ) .

• ٧٣٠ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « السَّكِينَةُ رِيحٌ خَجُوجٌ (٢) وَلَهَا رَأْسَانِ » ( ابن جرير ) .

٥٧٣١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : « الَّـذِي حَاجً إِبْـرَاهِيمَ فِي رَبِّـهِ هُـوَ نُمُرُودُ بنُ كَنْعَانَ » ( ابن أبي حاتم ) .

٥٧٣٧ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَالَّـذِي مَرَّ عَلَى قَوْيَةٍ ﴿ ٢٥ قَالَ : ﴿ خَرَجَ عُزَيْرٌ نَبِيُّ اللَّهِ مِنْ مَدِينَتِهِ وَهُو شَابٌ فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ : ﴿ أَنِّى يُحْيِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْضُهَا إِلَى عَظَامِهِ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ ﴾ (٤) فَأُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ عَيْنَهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِظَامِهِ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُهَا إِلَى عَظَامِهِ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ ، كُسِيَتْ لَحْمَا ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ ، فَقِيلَ لَهُ : كَمْ لَبِثْتَ ؟ قَالَ : لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ : لَبِثْتَ مَائَةَ عَامٍ ، فَأَتَىٰ مَدِينَتَهُ ، وَقَدْ تَرَكَ جَارًا لَهُ إِسُكَافًا شَابًا ، بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ : بَلْ لَبِثْتَ مَائَةَ عَامٍ ، فَأَتَىٰ مَدِينَتَهُ ، وَقَدْ تَرَكَ جَارًا لَهُ إِسُكَافًا شَابًا ، فَجَاءَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ » (عبد بن حميد وابن أبي حاتم ك ، ق فِي الْبَعْثِ) .

٥٧٣٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰي : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٥) قَـالَ : مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٦) قَالَ : يَعْنِي مِنَ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ فِيهِ زَكَاةً » ( ابن جرير ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) خُجوج: شديدة المرور.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

٥٧٣٤ عن عبيدة السلماني قال : « سَأَلْتُ عَلَيْ بِنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْل ِ آللَّهِ تَعَالٰى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾(١) الآية ، فَقَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي الزَّكَاةِ المَفْرُوضَةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَدُ إِلَى التَّمْرِ فَيَصْرِمُهُ ، فَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلاَ فَيَعْزِلُ الْجَيِّدَ نَاحِيَةً ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ أَعْطَاهُ مِنَ الرَّدِيءِ ، فَقَالَ آللَّهُ : ﴿ وَلاَ فَيَعْرِلُ الْجَيِّدَ نَاحِيَةً ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ أَعْطَاهُ مِنَ الرَّدِيءِ ، فَقَالَ آللَّهُ : ﴿ وَلاَ يَمْمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ (١) يَقُولُ : وَلاَ يَأْخُذُ أَحُدُكُمْ هٰذَا الرَّدِيءَ حَتَّىٰ يَهْضِمَ لَهُ » ( ابن جرير ) .

٥٧٣٥ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ: مَلَّ آللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ » (خ ، ق ) .

٣٧٣٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : شَعْلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجُوافَهُمْ - وَفِي لَفْظٍ : قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ ، وَفِي لَفْظٍ : مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - نَارَاً » (عب ، حم ، وأبو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِهِ والعدني ، اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - نَارَاً » (عب ، حم ، وأبو عُبيْدٍ فِي فَضَائِلِهِ والعدني ، وابن جرير وابن خزيمة وَأَبُو عَوانة ق ) .

٥٧٣٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ مَلاَ آللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارَاً كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَوْمَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ » (عب) .

٥٧٣٨ - عن زِرِّ بنِ حُبَيْشِ قَالَ: « قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ سَلْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَرَىٰ أَنَّهَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: شَغَلُونَا عَنِ الْوُسْطَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ ، مَلاً ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارَاً » (عب ، وعبد بن حميـد وابن زنجويـه في ترغيبـه ، ن ، هـ ، ح ، وابن جرير ق ) .

٥٧٣٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَوْمَ الأَحْزَابِ مَلَّ آللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَاراً ، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ » (حم ، خ ، م ، والدَّارمي ، د ، ت ، ن ، وابن خزيمة وابن جرير وابن الجارود وأبو عَوانة ق ) .

٥٧٤٠ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَتْ هٰذهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) أَخْزَنْتَنَا ، قُلْنَا يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ ، وَلاَ يَدْرِي مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَا لاَ يُعْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَا لاَ يُغْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَا لاَ يُغْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَا لاَ يُعْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَا لاَيَعُ مَا اللهُ نَفْسَا إلاَّ وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ ، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٢٠) (عبد بن حميد ت) .

٧٤١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمْ يَبْعَثِ آللَّهُ لَهُ نَبِيًّا ، آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ ، إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ ، لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيُّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلِيَنْصُرَنَّهُ وَيَأْمُرُهُ فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ تَلا : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ وَيَأْمُرُهُ فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ تَلا : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ وَيَأْمُرُهُ فَيَأْمُرُهُ وَيَأْمُوهُ وَعَلَيْهِمْ ﴿ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥) عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿ وَمَنْ تَوَلَّىٰ ﴾ (١) أَمْمِكُمْ بِذَٰلِكَ ﴿ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥) عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿ وَمَنْ تَوَلَّىٰ ﴾ (١) عَنْكَ يَا مُحَمَّدُ بَعْدَ هٰذَا الْعَهْدِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمَمِ ﴿ فَأُولَٰ لِكُوكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٧) هُمُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٨٢.

الْعَاصُونَ فِي الْكُفْرِ » ( ابن جرير ) .

٧٤٧ ـ عن الشعبيِّ عن عَليٍّ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ (١) قَالَ : كَانَتِ الْبُيُوتُ قَبْلَهُ وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِعِبَادَةِ آللَّهِ » ( ابن المنذر وابن أبي حاتم ) .

٥٧٤٣ ـ عن عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَدْرٌ : بِئْرٌ » ( ابن المنذر ) .

اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ سِيمَا الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرِ الصُّوفَ الْأَبْيَضَ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا » ( ابن المنذر وابن أبي حاتم ) .

٥٧٤٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي قَـوْلِـهِ تَعَـالَى: ﴿ وَسَيَجْزِي آللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢) قَالَ : التَّابِتِينَ عَلَى دِينِهِمْ أَبَا بَكْرٍ وَأَصْحَابَهُ ، فَكَانَ عَلَيٍّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرَ الشَّاكِرِينَ » ( ابن جرير ) .

٥٧٤٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ (٣) التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ؟ وَقَالَ : بَلْ هُوَ الزَّرْءُ (٤) » ( ابن أبي حاتم ) .

٥٧٤٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي المُرْتَدِّ : « إِنْ كُنْتَ لَمُسْتَتِيبَهُ ثَلَاثَاً ، ثُمَّ قَرَأً لهذِهِ الآيَةَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْذَادُوا كُمْ الْذَادُوا كُمْ الْذَادُوا كُمْ الْأَدُو ثَمَّ الْأَدُو ثَمَّ الْأَمْرُويُّ فِي الجامع ق ) .

٥٧٤٨ - عَنْ عُثْمَانَ مُؤَذِّنِ بَنِي قَصِيٍّ قَالَ : « صَحِبْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الزُّرْعُ: الأرض التي تُزرع.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٣٧٠.

كُلُّهَا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَلاَ وِلاَيَةً ، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ يَعْدِرُنِي مِنْ فُلاَنٍ وَفُلَانٍ ؟ فَإِنَّهُمَا بَايَعَانِي طَائِعَيْنِ غَيْر مُكْرَهَيْنِ ، ثُمَّ نَكَثَا بَيْعَتِي ، مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ أَحْدَثْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَآلِلَهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هٰذِهِ الآيَةِ بَعْدُ: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ (١) الآيَةُ » ( أبو الحسن البكالي ) .

٥٧٤٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّ آلِلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُاءُ ﴾ (٢) الآيَةِ : ﴿ إِنَّ آلِلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُاءُ ﴾ (٢) (الفريابي ك ، ت ، وَقَالَ حَسَنُ غَرِيبٌ ، وابن أبي الدُّنْيَا في حسن الظَّنِّ بِٱللَّهِ تَعَالَى ) .

٥٧٥٠ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ طَعَامَاً فَدَعَانَا ، وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَأَخَذَ الْخَمْرُ مِنَا ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (٣٠) (عبد بن حميد د ، ت ، وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ غريبُ ن ، وابن جرير وابن أبي حاتم ك ، ص ) .

٥٧٥١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَمَّهُمْ عَلَيٍّ فِي المَغْرِبِ ، وَقَرَأً : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (مسدد) .

٥٧٥٢ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ؟ قَالَ: الْأَمْنُ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكافرون، الآية: ١.

مَكْرِ ٱللَّهِ ، وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ » ( ابن المنذر ) .

٥٧٥٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « الْكَبَائِرُ: الشَّرْكُ بِٱللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَأَكْلُ مَال ِ الْيَتِيم ، وَقَذْفُ المُحْصَنَةِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَالْشِرُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ » ( ابن أبي حاتم ) .

٥٧٥٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَتَىٰ النبِيِّ ﷺ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِالْمَرَأَةِ لَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ زَوْجَهَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ الأَنْصَارِيَّ ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَرَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ فِي وَجْهِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ فِي عَلَى النَّسَاءِ فِي النَّسَاءِ فِي النَّسَاءِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ فِي اللَّهُ عَيْرَهُ » ( ابن مردویه ) . الأَدبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَدْتُ أَمْراً ، وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ » ( ابن مردویه ) .

٥٧٥٥ - عَنْ غُبَيْدَةَ السلمانيِ قَالَ : « جَاءَ رَجُلُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٍّ ، فَبَعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ : تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَعْرَفِهِ بَعْمَعَا أَنْ يَعْرَفُوا وَالْكُولِ وَاللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَذَبْتَ وَآللِّهِ ، حَتَّىٰ تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا وَلِي ، وَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَذَبْتَ وَآللِّهِ ، حَتَّىٰ تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقُرَّتُ بِهِ » ( الشَّافعي ، عب ، ص ، وعبد بن حميد وابنُ جريرٍ وابنُ المنذر وابن أبي حاتِم هق ) .

٥٧٥٦ عَنْ مُحَمَّد بِنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: « كَانَ عَلِيُّ ابنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْعَثُ الْحَكَمَيْنِ ، حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ، فَيَقُولُ الْحَكَمُ مِنْ أَهْلِها : يَا فُلَانُ مَا تَنْقِمُ مِنْ زَوْجَتِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَنْقِمُ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ أَهْلِهَا : يَا فُلَانُ مَا تَنْقِمُ مِنْ زَوْجَتِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَنْقِمُ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ أَهْلِهَا : يَا فُلَانُ مَا تَحْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ هَلْ أَنْتَ مُتَّقٍ آللَّهَ فِيهَا ؟ وَمُعَاشِرُهَا بِالَّذِي يَجِقُّ عَلَيْكَ إِنْ نَزَعَتْ عَمًا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ هَلْ أَنْتَ مُتَّقٍ آللَّهَ فِيهَا ؟ وَمُعَاشِرُهَا بِالَّذِي يَجِقُّ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٣.

فِي نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَ الْحَكَمُ مِنْ أَهْلِهِ : يَا فُلَانَةُ ! مَا تَنْقِمِينَ مِنْ زَوْجِكِ؟ فَتَقُولُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ آللَّهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ » ( ابن جرير ) .

٥٧٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا حَكَمَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَحْكُم الآخُو فَلَيْسَ حُكْمُهُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَجْتَمِعَا » (ق) .

٥٧٥٨ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی : ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ (١) رقال : المَوْأَةُ » ( عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابنُ أبي حاتم ق ) .

٥٧٥٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي مَسِيلٍ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَالِمَ حَتَّىٰ مَبِيلٍ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَالِمَ عَتَىٰ مَا وَيُصَلِّي حَتَّىٰ مَبِيلٍ ﴾ (١ قريابي ش ، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) .

٥٧٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اللَّمْسُ هُوَ الْجِمَاعُ ، وَلٰكِنَّ آللَّهَ كَنَّىٰ عَنْهُ » ( ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابنُ أبي حاتم ٍ هق ) .

٥٧٦١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ (٣) فَقَالَ : « هٰذَا الْعِلْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ ، عَنْ مِثْلَ هٰذَا فَاسْأَلُوا ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ ، فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجِزَتْ ، أَوْ تَكُونُ فَاسْأَلُوا ، ثُمَّ قَالَ : هُو الرَّجُلُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ ، فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجِزَتْ ، أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الْأُخْرَىٰ لَيَالِي ، وَلاَ يُفَارِقُهَا ، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّىٰ بَيْنَهُمَا » (ط ، ش ، وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والصَّابُوني فِي المائتَيْنِ ق ) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.

٥٧٦٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: « أَرَأَيْتَ هٰذِهِ الآيَةَ ؟ ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١) وَهُمْ يُقَاتِلُونَ فَيَظْهَرُونَ ، وَيُقَاتِلُونَ ، فَقَالَ : أَدْنُهُ أَدْنُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فَآللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١) والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر هق ، في البعث ) .

٥٧٦٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ آللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (٣) قَالَ : ﴿ فِي الآخِرَةِ ﴾ ( ابن جرير ) .

٥٧٦٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٤) قَالَ : المُشْرِكَاتُ إِذَا سُبِينَ حَلَّتْ لَهُ » ( الفريابي ش ، طب ) .

٥٧٦٥ عن زيد بنِ وَهْبِ قَالَ : « قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ نعجَةَ فَقَالَ لَهُ : اتَّقِ آللَّه يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ مَيْتٌ ، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَلْ مَقْتُولٌ ، ضَرْبَةُ عَلَى هٰذِهِ تَخْضِبُ هٰذِهِ ، وَأَشَارَ عَلِيٌّ إِلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِيَدِهِ ، قَضَاءُ مَقْضِيٌّ ، وَعَهْدٌ مَعْهُ ودٌ ، وقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ، ثُمَّ عَاتَبْتُ عَلِيًّا فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِلِبَاسِي ؟ إِنَّ لِبَاسِي هٰذَا أَبْعَدُ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِلِبَاسِي ؟ إِنَّ لِبَاسِي هٰذَا أَبْعَدُ لَي مِنَ الْكِبْرِ ، وَأَجْدَرُ أَنْ يُقْتَدَىٰ فِي المُسْلِمِينَ » ( ط ، حم فِي الزَّهْدِ عم ، وابنُ أَي عَاصِم فِي السَّنَةِ والبَعْوي فِي الجَعديّات ك ، ق ، فِي الدَّلائل ض ) .

٥٧٦٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أُنْزِلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.

وَهُوَ قَائِمٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١)» ( ابن جرير وابن مردويه ) . 
٧٦٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأً عِنْدَ كُلِّ صَلَاة وَيَقْرَأُ هٰذِهِ الاَيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ (١)» ( ابن جرير والنَّحَاسُ فِي الاَيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ (١) وابن جرير والنَّحَاسُ فِي الرَّبَةِ ) وَالنَّحَاسُ فِي

٥٧٦٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : « وَأَرْجُلَكُمْ قَالَ : عَادَ إِلَى الْغَسْلِ » (ص وابن المنذر وابن أبي حاتم ) .

٥٧٦٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ بَكَىٰ آدَمُ فَقَالَ : تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَلَوْنُ الأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحُ تَغَيَّرُ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَطَعْمٍ وَقَلَّ بَشَاشَةً الْوَجْهُ المَلِيحُ فَأَجِيبَ آدَمُ عَلَيهِ السَّلَامُ :

أَبَا هَابِيلَ قَدْ قُتِلاً جَمِيعًا ۚ وَصَارَ الْحَيِّ بِالْمَيْتِ الذَّبِيحُ وَجَاءَ بِشَرَّةٍ قَدْ كَانَ مِنْهُ عَلَى خَوْفٍ فَجَاءَ بِهَا يَصِيحُ

( بن جرير ) .

٥٧٧٠ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ: الرِّشَاءُ،
 فَقِيلَ لَهُ: فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ» (عبد بن حميد).

٥٧٧١ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَبُوَابُ السُّحْتِ ثَمَانِيَةٌ : رَأْسُ السُّحْتِ رُشُوةُ الْحُكْمِ ، وَكَسْبُ الْبَغْي ، وَعَسْبُ الْفَحْلِ ، وَثَمَنُ المَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، وَثَمَنُ الْحَجَّامِ ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ » ( أَبُو الشَّيخ ِ ) .

٧٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ، قَالَ : ﴿ أَهْلُ رِقَّةٍ عَلَى أَهْلِ دِينِهِمْ ، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١.

أَهْلُ غَلْظَةٍ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ فِي دِينِهِمْ ﴾ ( ابن جرير ) .

٧٧٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ أَتَـاهُ رَجُـلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَـالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) أَلْيُسَ كَذٰلِكَ ؟ قَالَ: بَلَى ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ أَيْ فَلْ : إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ » ( ابن أبي حَاتم ) .

١٧٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (٢) قَالَ : « نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِهِ خَاصَّةً لَيْسَ فِي هٰذِهِ الْأَمَّةِ » ( الفريابي وعبد بنُ حميدٍ وابنُ أبي حاتِم ٍ وأبو الشَّيخ وابن مردويه ) .

٥٧٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهَا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ (٣) بِالْأَلِفِ» ( الفريابي وعبد بن حميدٍ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشَّيخ ِ فِي تفاسيرهم ) .

٧٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ أَبَا جَهْلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّا لَا نُكَذَّبُكَ وَلَٰكِنْ الطَّالِمِينَ وَلَٰكِنْ الطَّالِمِينَ لَكَذَّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الطَّالِمِينَ بِهِ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الطَّالِمِينَ وَلَٰكِنْ الطَّالِمِينَ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الطَّالِمِينَ إِلَيْهِ لَكِنْ الطَّالِمِينَ إِلَى اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (ت ، وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشَّيخ وابن مردويه ك ، ص ) .

٧٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دِكًّا ﴾ (٥) قَالَ : وَذٰلِكَ عَشِيَّةً جَعَلَهُ دِكًّا ﴾ (٥) قَالَ : وَذٰلِكَ عَشِيَّةً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٥٢.

عَرَفَةَ ، وَكَانَ الْجَبَلُ بِالمَوْقِفِ فَانْقَطَعَ عَلَى سَبْعِ قِطَعٍ ، قِطْعَةً سَقَطَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَهُ فِي المَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَبِالمَدِينَةِ ثَلَاثَةً : طَيْبَةُ وَأُحُدُّ وَرِضُوَى ، وَطُورُ سِينَاءَ بِالشَّامِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطُّورُ لِأَنَّهُ طَارَ فِي الْهَوَاءِ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطُّورُ لِأَنَّهُ طَارَ فِي الْهَوَاءِ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطُّورُ لِأَنَّهُ طَارَ فِي الْهَوَاءِ إلى الشَّامِ ، (ابن مردویه) .

٥٧٧٨ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَتَبَ آللَّهُ الْأَلْوَاحَ لِمُوسَىٰ وَهُوَ يَسْمَعُ صَرِيفَ (١) الأَقْلَامِ فِي الأَلْوَاحِ » ( عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ ) .

٥٧٧٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّا سَمِعْنَا آللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ التَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ (٢) قَالَ : وَمَا نَرَىٰ الْقَوْمَ إِلَّا قَدِ افْتَرَوْا فِرْيَةً ، وَمَا أَرَاهَا إِلَّا سَتُصِيبُهُمْ » المُفْتَرِينَ ﴾ (٢) قَالَ : وَمَا نَرَىٰ الْقَوْمَ إِلَّا قَدِ افْتَرَوْا فِرْيَةً ، وَمَا أَرَاهَا إِلَّا سَتُصِيبُهُمْ » (ابن راهویه).

<sup>(</sup>١) صريف الأقلام: صوت جريانها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٩.

حَتَّىٰ انْتَهَوْا إِلَى هَارُونَ ، فَقَالُوا : يَا هَارُونُ مَنْ قَتَلَكَ ؟ قَالَ : لَمْ يَقْتُلْنِي أَحَدُ وَلَكِنِّي مِتُّ ، قَالُوا : مَا تَقْضِي يَا مُوسَىٰ ؟ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْنَا أَنْبِيَاءَ ، قَالَ : فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَصُعِقُوا وَصَعِقَ الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ خُلِّفُوا ، وَقَامَ مُوسَىٰ يَدْعُو ، رَبِّ لَوْ شِئْتَ الرَّجْفَةُ فَصُعِقُوا وَصَعِقَ الرَّجُلانِ اللَّذَانِ خُلِّفُوا ، وَقَامَ مُوسَىٰ يَدْعُو ، رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ؟ فَأَحْيَاهُمُ آللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى أَهْلَكُنَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ؟ فَأَحْيَاهُمُ آللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْبِيَاءَ » (عبد بن حميد وابن أبي الدُّنيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ المَوْتِ وَابْنُ جَرِير وابنُ أَبِي حَاتِم وَأَبُو الشَّيخ ) .

الله عن عَلَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً : كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ بَعْدَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً ، وَافْتَرْقَتِ النَّصَارَىٰ بَعْدَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً ، وَلَتَفْتَرِقُ هٰذِهِ الأُمَّةُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً ، فَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ آللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) فَهٰذِهِ الَّتِي تَنْجُو ، وَأَمَّا النَّصَارَىٰ فَإِنَّ آللَّهُ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) فَهٰذِهِ الَّتِي تَنْجُو ، وَأَمَّا انْصَارَىٰ فَإِنَّ آللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) فَهٰذِهِ الَّتِي تَنْجُو ، وَأَمَّا انَّصَارَىٰ فَإِنَّ آللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) فَهٰذِهِ التَّتِي تَنْجُو مِنْ هٰذِهِ اللّهِ عَلَى : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) فَهٰذِهِ التَّتِي تَنْجُو مِنْ هٰذِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ

٧٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ شَـرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١) الأَرْنَى قَالَ : ﴿ إِنَّ هَـذِهِ الآيَةَ أَنْزِلَتْ فِي فُلَانٍ وَأَصْحَابٍ لَهُ ﴾ (ابنُ أبي حاتم ).

وَمْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ لَيْلَةُ الْفُرْقَانِ لَيْلَةَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ فِي صَبِيحَتِهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » ( ابن مردویه ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٢ و ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

٥٧٨٤ عن أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةً ، مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَآللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَسَارَ بها ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : إِلْحَقْهُ فَرُدَّ عَلِيَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَلِّغْهَا المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَسَارَ بها ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : إِلْحَقْهُ فَرُدَّ عَلِيَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَلِّغْهَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧٨٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَتْ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَاءَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى ، دَعَا النَّبِيُّ عَلَیْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَعَنَهُ بِهَا لِيَقْرَأَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : أَدْرِكُ أَبَا بَكْرٍ فَحَيْثُمَا لَحِقْتَهُ فَخُذِ الْكِتَابَ مِنْهُ ، فَاذْهَبْ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ ، فَلَحِقْتُهُ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ ، وَرَجَعَ أَبُو إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ ، فَلَحِقْتُهُ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ ، وَرَجَعَ أَبُو إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ! نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلٰكِنَّ جِبْرِيلُ بَعْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ ! نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلٰكِنَّ جِبْرِيلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَوْدَى عَنْكَ إِلاَ أَنْتَ أَوْ رَجُلُ مِنْكَ » (عم وأبو الشَّيخ وابن مردويه ) .

٥٧٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، حِينَ بَعَثُهُ بِبَرَاءَةَ قَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٢.

رَسُولَ آللّهِ! إِنِّي لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلاَ بِالْخَطِيبِ ، قَالَ : لاَ بُدَّ لِي أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا ، أَوْ تَذْهَبَ بِهَا أَنْتَ ، قَالَ : انْطَلِقْ فَإِنَّ آللَّهُ يِثَبُّتُ لَيْهَا أَنْتَ ، قَالَ : انْطَلِقْ فَإِنَّ آللَّهُ يِثَبُّتُ لِسَانَكَ ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيَّ ، وَقَالَ : انْطَلِقْ وَاقْرَأُهَا عَلَى لِسَانَكَ ، وَقَالَ : انْطَلِقْ وَاقْرَأُهَا عَلَى لِسَانَكَ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إِلَيْكَ، فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَ لِوَاحِدٍ النَّاسِ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إِلَيْكَ، فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَ لِوَاحِدٍ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخِرِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُ » (عم وابن جرير) .

٥٧٨٨ عن زيد بنِ أَثْيِع قَالَ : ﴿ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَيُّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحُجَّةِ ؟ قَالَ : بُعِثْتُ بِأَرْبَع : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدُ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدُ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، بَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدُ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدُ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ، بَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدُ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدُ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ ، (الحميدي ، ص ، ش ، حم ، والعدني والدَّارمي ت ، ك ، وقالَ حسنُ صحيحُ وابن المنذر قط ، في الأفراد ورُسْتَه في الإيمان د ، ت ، وابن مردويه ك ، وابن المنذر قط ، في الأفراد ورُسْتَه في الإيمان د ، ت ، وابن مردويه ك ،

٥٧٩٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ » ( د ،
 ت ، وَقَالَ : هٰذَا أَصَحُّ مِنَ الأَوَّلِ ، لَإِنَّهُ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مُحَمَّد بِنِ إِسْحَاق ) .

٥٧٩٢ عن أبي الصَّهْبَاءِ البكرِيِّ قَالَ : « سَأَلْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ : يَوْمُ عَرَفَةَ » ( ابن جرير ) .

٥٧٩٣ عن سعيد بن جبير: « أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ؟ وَعَنْ إِذْبَارِ النَّجُومِ؟ فَقَالَ: نَعْمْ يَا أَبَا الصَّهْبَاءِ ، بَعَثَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ يُقِيمُ لِلنَّاسِ الْحَجَّ ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِسَنَةٍ وَأَرْسَلَنِي مَعَهُ بِأَرْبَعِينَ آيَةٍ مِنْ بَرَاءَةَ ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّىٰ جِئْنَا عَرَفَةَ ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَحَضَّ عَلَى الْحَجِّ ، وَأَمَر بِمَواقِيتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : قُمْ يَا عَلِيً فَأَدُ رِسَالَةَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَقُمْتُ فَاقْتَرَأْتُ أَرْبَعِينَ آيَةً مِنْ بَرَاءَةَ ، وَحَلَقْتُ رَأْسِي ، وَطُفْتُ اتَتَبُعُ ثُمَّ صَدَرْتُ إِلَى مِنى فَرَمَيْتُ الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرْتُ الْبَدَنَةَ ، وَحَلَقْتُ رَأْسِي ، وَطُفْتُ اتَتَبُعُ الْفَسَاطِيطَ أَقْرَأُ عَلَيْهِمْ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَمْعِ لَمْ يَشْهَدُوا المَسْجِدَ كُلَّهُمْ ، وَسَأَلْتَنِي عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَهِيَ صَلَاةً الْفَصْرِ النِّي فُتِنَ بِهَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ » ( الدَّورِقِي ) .

٥٧٩٤ - عن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ : « سَأَلْتُ عَلَيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ لَمْ يُكْتَبْ فِي بَرَاءَةَ ( بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )؟ قَالَ : لَأِنَّ بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يُكْتَبْ فِي بَرَاءَةُ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ » ( أَبو الشيخ وابن مردويه ) .

٥٧٩٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَٱللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هٰـذِهِ الآيَةِ مُنْـذُ أَنْزِلَتْ : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾(١) الآيَةَ » ( ابن مردويه ) .

٥٧٩٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَرْبَعَهُ آلافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةً ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزُ » ( ابن أبي حاتم وأبو الشَّيخ ) .

٧٩٧ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ قَالَ : « لَا يَدْخُلِ

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٢٦.

المَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكُ بَعْدَ عَامِنَا هٰذَا ، إِلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدَمُهُمْ ﴾ ( ابن مردويه ) .

٥٧٩٨ عنْ أَنس : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ بَبَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ﴾ مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ﴾ (س) .

٥٧٩٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی : ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) قَالَ : « مُحَمَّدٌ ﷺ شَفِيعٌ لَهُمْ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١) قَالَ : يَعْنِي النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ آللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ ﴾ (١) قَالَ : يَعْنِي النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ آللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ ﴾ (ابن مردویه).

٥٨٠١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ آللَّهِ تَعَالَى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ (١) قَالَ : « الزِّيَادَةُ غُرْفَةُ مِنْ لُؤُلُوَةِ وَاحِدَةٍ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ ، غُرَفُهَا وَأَبُو الشَّيخ وَأَبُو الشَّيخ وَأَبُو الشَّيخ وَأَبُو الشَّيخ وَ أَبُو الشَّيخ وَ الرَّية ) .

٥٨٠٧ - عَنْ عَبَّادِ بنِ عبدِ آللَّهِ الأسديِّ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَلِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ هَٰذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَسَأَلُهُ عَنْ هَٰذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ (١) فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُل مِنْ قُرَيْش جَرَتْ عَلَيْهِ المَوَاسِي إِلَّا قَدْ نَزَلَتْ فِيهِ طَائِفَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَآللَّهِ وَآللَّهِ ! لَأَنْ يَكُونُوا يَعْلَمُوا مَا سَبَقَ الرَّحَبةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْمِّيِ ﷺ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِلْ عُهٰذِهِ الرَّحَبةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْمِّيِّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِلْ عُهٰذِهِ الرَّحَبةِ

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ٤٠.

ذَهَبَاً وَفِضَّةً ، وَآللَّهِ إِنَّ مَثَلَنَا فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَل سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوحٍ ، وَإِنَّ مَثَلَنَا فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَل سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوحٍ ، وَإِنَّ مَثَلَنَا فِي أَمَالِيهِ وابن فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَل بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ » ( أَبُو سهل الْقطَّانِ فِي أَمَالِيهِ وابن مردويه ) .

٥٨٠٣ عن عبد الله بن مَعْبَد قال : « قَامَ رَجُلٌ إِلٰى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : الْحَيْرَنَا عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ (١) إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، قَالَ : وَيْحَكَ ذَاكَ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا لاَ يُرِيدُ الآخِرَةَ » ( ابن أبي حاتم ) .

٥٨٠٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فَارَ التَّنُورُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ
 أَبْوَابِ كِنْدَةَ » ( ابن المنذر وابنُ أبي حاتم وأَبُو الشَّيخ ) .

٥٨٠٥ - عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ : « جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَرِيدُ بَيْتَ المَقْدِسِ لِأَصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : بعْ رَاحِلَتَكَ ، وَكُلْ زَادَكَ ، وَصَلِّ فِي هٰذَا المَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ، وَمِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ - » هٰذَا المَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ، وَمِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ - » ( أَبُو الشَّيخ ) .

٥٨٠٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِنَّ مَسْجِدَكُمْ هٰذَا لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ مَسَاجِدِ المُسْلِمِينَ وَالرَّكْعَتَانِ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشْرِ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ بِالمَدِينةِ ، وَإِنَّ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ فَارَ التَّنُورُ » ( أَبُو الشَّيخ ) .

٥٨٠٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی : ﴿ وَفَارَ التَّنُّورَ ﴾ (٣) قَالَ :
 ( تَنْوِيرُ الصَّبْحِ \_ - وَفِي لَفْظٍ قَالَ : طَلَعَ الْفَجْرُ - قِيلَ لَهُ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَارْكَبْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ » ( ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبُو الشَّيخ ) .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سُورَة هُود، الآية ٤٠ وسورة المؤمنون، الآية ٢٧.

٥٨٠٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ نُوحًا حَمَلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مِنْ جَمِيعِ الشَّجَرِ » ( إسحاق بن بشر فِي المُبْتَدَإِ كر ) .

٥٠٠٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : « عَشِيرَةُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ خَيْرٌ مِنَ الرَّجُلِ لِعَشِيرَتِهِ ، إِنَّهُ إِنْ كَفَّ يَدَهُ عَنْهُمْ كَفَّ يَدَاً وَاحِدَةً وَكَفُّوا عَنْهُ أَيْدِي كَثِيرَةً مَعَ مَ وَدَّتِهِمْ وَحِفَاظِهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ ، حَتَّىٰ لَرُبَّمَا غَضِبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا يَعْرِفُهُ إِلاَّ مِحْسَبِهِ ، وَسَأَتْلُو عَلَيْكُمْ بِذَٰلِكَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ آللَّهِ ، فَتَلَا هٰذِهِ الآيَةَ : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فَوَقَةً أَوْ آوِي إِلٰى رُكُنٍ شَدِيدٍ ﴾ (١) قَالَ عَلِيٌّ : وَالرُّكْنُ الشَّدِيدُ : الْعَشِيرَةُ ، فَلَمْ تَكُنْ لِلُوطِ عَشِيرَةً ، فَوَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو ، مَا بَعَثَ آللَّهُ نَبِيًا قَطَّ بَعْدَ لُوطٍ إِلاَّ ثَرْوَةً مِنْ قَوْمِهِ لَلُوطٍ عَشِيرَةً ، فَوَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو ، مَا بَعَثَ آللَّهُ نَبِيًا قَطَّ بَعْدَ لُوطٍ إِلاَّ ثَرْوَةً مِنْ قَوْمِهِ وَتَلَا هٰذِهِ الآيَةَ فِي شُعَيْبٍ : ﴿ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفَا ﴾ (٢) قَالَ : كَانَ مَكْفُوفاً فَنَسَبُوهُ وَتَلَا هٰذِهِ الآيَةَ فِي شُعَيْبٍ : ﴿ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴾ (٢) قَالَ عَلِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : فَوَالَّذِي لاَ إِلَى الضَّعْفِ ، ﴿ وَلَوْلاَ رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكَ ﴾ (٣) قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَوالَّذِي لاَ إِلَى الضَّعْفِ ، مَا هَابُوا إِلَّا الْعَشِيرَةَ » ( أَبُو الشَّيخ ) .

٥٨١٠ عن مُحَمَّدِ بنِ الْحَنفِيَّةِ قَالَ : « قُلْتُ لِعَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٤) إِنَّكَ أَنْتَ عَنْهُ : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٤) إِنَّكَ أَنْتَ التَّالِي ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ ، وَلٰكِنَّهُ لِسَانُ مُحَمَّدٍ ﷺ » ( أبنُ جرير وابنُ المنذر وابن أبي حاتم وأبُو الشَّيخ طب ، طس ) .

٥٨١١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٥) قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَأَنَا شَاهِدٌ مِنْهُ » (آبن مردویه کر) .

٨١٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : أَفَمَنْ كَانَ عَلَى
 بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ : أَنَا ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ : عَلِيٍّ » ( ابن مردویه ) .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الأية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الأية: ٩١.

 <sup>(</sup>٤) سورة هود، الأية: ١٧.
 (٥) سورة هود، الأية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الأية: ٩١.

•

٥٨١٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْسَ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : مَا نَزَلَ فِيكَ ؟ قَالَ : أَمَا تَقُرَأُ سُورَةَ هُودٍ ؟ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (١) رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ مِنْهُ » ( ابن أبي حَاتِم وابن مردويه وأبو نعيم فِي المعرفةِ ) .

٥٨١٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ﴾ (٢) قَالَ : طَمِعَتْ فِيهِ ، فَقَامَتْ إِلَى صَنَم مُكَلَّل بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ ، فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَسَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ بَيْنَهَا وَيَيْنَهُ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعِينَ ؟ فَقَالَتْ : أَسْتَحْيِي أَنَا مِنْ إِلَهِي بَثُوبٍ أَبْيَضَ بَيْنَهَا وَيَيْنَهُ ، فَقَالَ ! أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعِينَ ؟ فَقَالَتْ : أَسْتَحْيِي أَنَا مِنْ إِلَهِي أَنَا مِنْ إِلَهِي أَنْ مِنْ صَنَم لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ، وَلَا أَنْ يَرَانِي عَلَى هُذِهِ السَّوْءَةِ ، فَقَالَ يُوسُفُ : تَسْتَحْيِينَ مِنْ صَنَم لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ، وَلَا أَنْ مِنْ إِلَهِي الَّذِي هُو قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ ؟ ثُمَّ قَالَ : لاَ تَنْالِينَهَا مِنْي أَبُداً وَهُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي رَأَىٰ » (حل ) .

٥٨١٥ - عَنْ عبَّاد بن عبدِ آللَّهِ الأسدي ، عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٣) قَالَ عَلِيٍّ : « رَسُولُ آللَّهِ ﷺ المُنْذِرُ وَأَنَا الْهَادِي » ( ابنُ أَبِي حَاتِم طس ، ك وابنُ مردویه كر ) .

٥٨١٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! حَدِّثْنِي عَنْ إِلَهِكَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ ، أَيَاقُوتٌ هُوَ ؟ أَذَهَبُ هُوَ ؟ أَوْ مَا هُوَ ؟ فَنَزَلَتْ عَلَى السَّائِلِ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْهُ فَأَنْزَلَ آللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ فِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤) ( ابن جرير ) .

اللّه عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِلّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ (٥) قَالَ : « كالرَّجُلِ الْعَطْشَانِ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى الْبِئْرِ لِيَرْتَفِعَ المَاءُ إِلَيْهِ ، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ » ( ابنُ جرير ) .

<sup>(</sup>أ) سورة هود، الآية: ١٧. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الَّايَةَ: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٢٤. هـ (٥) سورة الرعد، الآية: ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ٧.

« التَّوْحِيدُ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ » ( ابن جرير وَأَبُو الشَّيخ ) .

٥٨١٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَلُونِي ! فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ فِتْنَةٍ خَرَجَتْ تُقَاتِلُ مائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِسَائِقِهَا وَقَائِدِهَا وَنَاعِقِهَا ، مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قِيَامِ السَّاعَةِ » خَرَجَتْ تُقَاتِلُ مائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِسَائِقِهَا وَقَائِدِهَا وَنَاعِقِهَا ، مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قِيَامِ السَّاعَةِ » ( ش ، ونعيم بنُ حماد فِي الْفِتَنِ ) .

٥٨٢٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ أَفَلَمْ يَتَبَيِّنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٢)» ( ابن جرير ) .

١٩٨١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ (٣) قَالَ : « هُمَا الأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ بَنُو أُمَيَّةَ وَبَنُو المُغِيرَةِ ، فَأَمَّا بَنُو المُغِيرَةِ فَقَطَعَ ٱللَّهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ فَمُتَّعُوا إِلَى حِينٍ » ( ابن جرير وابْنُ المُغْيرَةِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، ك ، ابن مردویه طص ) .

٥٨٢٧ عن أبي الطُّفَيل : « أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ الَّذِينَ بَدُّوا نِعْمَةَ آللَّهِ كُفْرًا ؟ قَالَ : هُمُ الْفُجَّارُ مِنْ قُرَيْش ، كُفِيتُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَمَنِ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُّورَاءَ » (عب الفريابي ن اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُّورَاءَ » (عب الفريابي ن وابن جرير وابْنُ أبي حَاتمٍ وابن مردويه ق فِي الدَّلَاثل ِ) .

٥٨٢٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَـةَ آللَّهِ كُفْراً ، قَالَ : بَنُو أُمَيَّةَ وَبَنُو مَخْزُومٍ رَهْطُ أَبِي جَهْلٍ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٢٤ ـ عَنْ أَرْطَأَةٍ قَالَ : « سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ : النَّاسُ مِنْهَا بَرَاءُ غَيْرَ قُرَيْشٍ » ( ابن مردویه ) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية:

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٨.

٥٨٢٥ عَنِ ابنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : ﴿ قَامَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَلَا أَحَدُ يَسْأَلْنِي عَنِ الْقُرْآنِ ؟ فَوَآللَّهِ ! لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْبُحُورِ لَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ آللَّهِ بْنُ الْكَوَّاءِ : مَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ آللَّهِ كُفْراً ، مِنْ وَرَاءِ الْبُحُورِ لَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ آللَّهِ الْإِيمانُ فَبَدَّلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، ( ابن أبي قَالَ : هُمْ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ أَتَتْهُمْ نَعْمَةُ آللَّهِ الإِيمانُ فَبَدَّلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، ( ابن أبي حاتم ) .

وَهُ وَإِنْ كَادَ مَكُوهُمْ لَتَوُولُ ﴾ (١) يِفَتْحِ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ وَإِنْ كَادَ مَكُوهُمْ لَتَزُولُ ﴾ (١) يَفَتْحِ اللّهِم ثُمَّ فَسَرَهَا فَقَالَ: وإِنَّ جَبَّاراً مِنَ الْجَبَابِرَةِ قَالَ: لاَ أَنْتَهِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَى مَا فَيُ السَّمَاءِ ، فَأَمَرَ بِفِرَاخِ النَّسُور تُعْلَفُ اللَّحْمَ ، حَتَّىٰ شَبَّتْ وَغَلُظَتْ ، وَأَمَرَ بِتَابُوتٍ فَنَجُرَ يَسَعُ رَجُلَيْنٍ ، ثُمَّ جَعَلَ فِي وَسَطِهِ خَشَبَةً ، ثُمَّ رَبَطَ أَرْجُلَهُنَّ بِأَوْتَادٍ ، ثُمَّ جَوَّعَهُنَّ ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَى رَأْسِ الْخَشَبَةِ لَحْمَا ، ثُمَّ دَخَلَ هُو وَصَاحِبُهُ فِي التَّابُوتِ ، ثُمَّ رَبَطَهُنَّ إِلَى قَوَائِمِ التَّابُوتِ ، ثُمَّ خَلَى عَنْهُنَ يُرِدْنَ اللّحْمَ فَلَهَبْنَ بِهِ مَا شَاءَ آللّهُ ، ثُمَّ وَالَ إلى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الذَّبَابُ ، قَالَ : إِنْ فَقَلَ : انْظُرْ مَاذَ تَرَىٰ ؟ فَفَتَحَ فَقَالَ : أَنْظُرُ إِلَى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الذَّبَابُ ، قَالَ : الْظُرْ مَاذَ تَرَىٰ ؟ فَفَتَحَ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ : أَنْظُرُ إِلَى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الذَّبَابُ ، قَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ : أَنْظُرُ إِلَى الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الذَّبَابُ ، قَالَ : فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ : أَنْظُرُ إِلَى الْجِبَالُ هَدَّتَ مَا فَانَ الْمَنْ مَرَاتِبِهَا الْمَالَانُ فَقَالَ : عَلَا تَرُولُ عَنْ مَرَاتِبِهَا الْفَصَوْبَهُ الْفَانُقُضَتُ تُولُولُ عَنْ مَرَاتِهَا لَا مَا الْمَالَ الْمَالَانِ عَلَى الْمَالِكُونُ الْمَالَ الْمَالِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

٥٨٢٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَخَذَ الَّذِي حَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ نَسْرَيْنِ صَغِيرَيْنِ فَرَبَّاهُمَا حَتَّىٰ اسْتَغْلَظَا وَاسْتَعْلَجَا وَشَبًا ، فَأَوْنَقَ رِجْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَتَرٍ إِلَى تَابُوتٍ ، وَجَوَّعَهُمَا ، وَقَعَدَ هُوَ وَرَجُلُ آخَرُ فِي التَّابُوتِ ، وَرَفَعَ فِي التَّابُوتِ عَصَاً عَلَى رَأْسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْظُرْ مَاذَ تَرَىٰ ؟ قَالَ : أَنْظُرُ كَذَا وَكَذَا ،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٦.

حَتَّىٰ قَالَ: أَرَىٰ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا ذُبَابُ ، فَقَالَ: صَوِّبِ الْعَصَا، فَصَوَّبَهَا فَهَبَطَا، قَالَ: فَهُو قَوْلُ آللَهِ: وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَذُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَهِيَ كَذَٰلِكَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودِ: وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» (ابن جریر).

٨٢٨ - عنْ حَطَّانَ بنِ عبدِ آللَّهِ قَـالَ : قَـالَ عَلِيٍّ : « أَتَـدْرُونَ كَيْفَ أَبْـوَابُ جَهَنَّمَ ؟ قُلْنَا : كَنَحْوِ هٰذِهِ الأَبْوَابِ ، قَالَ : لَا ، وَلٰكِنَّهَا هٰكَذَا ، وَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ يَدٍ ، وَبَسَطَ يَدَهُ عَلٰى يَدِهِ » (حم في الزَّهْدِ وعبد بن حميد) .

٥٨٢٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ (١) قَالَ : الْعَدَاوَةُ » ( ابن جرير ) .

• ٥٨٣٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی : ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ السَّجَمِيلَ ﴾ (٢) قَالَ : « الرَّضَا بِغَيرِ عِتَابٍ » ( ابن مردويه وابنُ النَّجَارِ فِي تَارِيخِهِ ) .

٥٨٣١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ﴾ (٣) قَالَ : « هِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ » ( الفريابي ص ، هب ، وابن الضريس فِي فضَائِلِهِ وابن جرير وابنُ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ) .

٥٨٣٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَفِي صُدُورِهِمُ الشَّرْدِ نَزَعَ اللَّهُ ذٰلِكَ مِنْ صُدُورِهِمُ الشَّرْدِ نَزَعَ اللَّهُ ذٰلِكَ مِنْ صُدُورِهِمْ ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الاَيَةَ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُدٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤) و (ابنُ مردویه ) .

٥٨٣٣ ـ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَىٰ بنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللَّهِ:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الأية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآية: ٤٧.

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فَي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (١) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هَمَدَانَ : إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ فَصَاحَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ صَيْحَةً ، وَقَالَ : فَمَنْ إِذَا إِنْ لَمْ نَكُنُ نَحْنُ أَوْلَئِكَ ؟» (ص، ذلك فَصَاحَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ صَيْحَةً ، وَقَالَ : فَمَنْ إِذَا إِنْ لَمْ نَكُنُ نَحْنُ أَوْلَئِكَ ؟» (ص، والعدني وابن جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم عق، طس وابن مردويه ق).

٥٨٣٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُثْمَانُ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ مِمَّنْ قَالَ آللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَاً عَلَى مَرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (ألله تَعَالَى على على مردويه ق على الفِتَن ومسدد وابن أبي عاصم طب ، وابن مردويه ق ) .

٥٨٣٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ (٣) قَالَ : « نَزَلَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ : فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي تَيمٍ وَبَنِي عَدِيٍّ ، فِيَّ وَفِي أَبِي بَكْرٍ وَفِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( ابن مردویه والقارِیءُ فِي فَضَائِلِ الصِّدِّيقِ ) .

مِهُ مَنْ عَنْ عَلْيَ بَنْ النَّوَاءِ قَالَ : « قُلْتُ لَأِبِي جَعْفَرَ : إِنَّ فُلَانَاً حَدَّثَنِي عَنْ عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا الْحُسَيْنِ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَلِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْزِلَتْ ، وَفِيمَنْ تَنْزِلُ إِلَّا فِيهِمْ ؟ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ (٤) قَالَ : عِلَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِنَّ بَنِي تَيم وَبَنِي عَدِيٍّ وَبَنِي هَاشِم كَانَ قُلْتُ : فَأَيُّ غِلَّ هُوَ ؟ قَالَ : غِلُّ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِنَّ بَنِي تَيم وَبَنِي عَدِيٍّ وَبَنِي هَاشِم كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَدَاوَةً ، فَلَمَّا أَسْلَمَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ تَحَابُوا ، فَأَخَذَتْ أَبَا بَكْرٍ فَنَزَلَتْ الْبَا بَكْرٍ فَنَزَلَتْ الْخَاصِرَةُ ، فَجَعَلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْخِنُ يَدَهُ فَيَكُمِدُ بِهَا خَاصِرَةَ أَبِي بَكْرٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ » ( ابنُ أَبِي حَاتِم كِر ) .

٥٨٣٧ - عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « فِينَا وَآللَّهِ أَهْلَ بَدْرٍ نَزَلَتْ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَاً عَلَى سُرُرٍ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٣٨.

مُتَقَابِلِينَ ﴾(١)» (عب، ص، وابنُ جرير وابْنُ المُنذر وابنُ أبي حَاتِم وأَبُو الشَّيخ ِ وابْنُ مَردويه).

٥٨٣٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَقْسَمُ وَا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (٢) قَالَ : « نَزَلَتْ فِيًّ » (عق وابن مردويه ) .

٥٨٣٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل ِ الْعُمُر ﴾ (٣) قَالَ : « خَمْسُ وَسَبْعُونَ سَنَةً » ( ابن جرير ) .

٥٨٤٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا: نَتَذَاكُرُ المُرُوءَة ، فَقَالَ: أَو مَا كَفَاكُمُ آللَّهُ ذَاكَ فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (٤) فَالْعَدْلُ: الإِنْصَافُ ، وَالإِحْسَانُ: التَّفَضُّلُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ هٰذَا » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

٥٨٤١ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيراً ﴾ (٥) قَالَ : « الأَولَى قَتْلُ زَكَرِيًّا وَالْأَخْرَىٰ قَتْلُ يَحْيَىٰ » (كر) .

٥٨٤٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَحَوْنَا آيَـةَ اللَّيْلِ ﴾ (١) قَالَ : ﴿ هُوَ السَّوَادُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ » ﴿ شَ وَابِنُ جَرِيرِ وَابِنُ المُنذِرِ وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ٍ ﴾ .

٥٨٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الآيَةِ قَالَ : « كَانَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءً ، فَمَحَا آللَّهُ آيَةَ اللَّهُ آيَةَ اللَّهَارِ كَمَا هِيَ » ( وابن مردويه ) .

٥٨٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا مَالَتْ الأَفْيَاءُ ، وَرَاحَتِ الأَرْيَاحُ ، فَاطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى آللَّهِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ الأَوَّابِينَ وَقَرَأً : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِللَّوَّابِينَ غَفُوراً ﴾ (٣)» (ش ، وهناد) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٧٥.

٥٨٤٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( دُلُوكُ الشَّمْسِ ) غُرُوبُهَا » ( ش وابن المنذر وابنُ أبي حاتم ِ ) .

٥٨٤٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ (١) قَالَ : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ (١) قَالَ : ﴿ لَوْحُ مِنْ ذَهَبِ ، مَكْتُوبٌ فِيهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ . عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَعْزَنُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ يُفَكِّرُ فِي تَقَلَّبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَأْمَنَ فَجَعَاتِهَا عَالًا فَحَالًا » ( ابنُ مردویه ) .

٥٨٤٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا ﴾ (١) قَالَ : ﴿ وَكَانَ لَوْحًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوبٌ فِيهِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ ، عَجَباً لِمَنْ يَذْكُرُ أَنَّ النَّارَ حَقَّ كَيْفَ يَضْحَكُ ؟ يَذْكُرُ أَنَّ النَّارَ حَقَّ كَيْفَ يَضْحَكُ ؟ يَغْجَباً لِمَنْ يَزَىٰ الدُّنْيَا وَتَصَرُّفَهَا بِأَهْلِهَا وَعَجَباً لِمَنْ يَرَىٰ الدُّنْيَا وَتَصَرُّفَهَا بِأَهْلِهَا حَالًا بَعْدَ حَالًا ، كَيْفَ يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا ؟ » (هب) .

٥٨٤٨ ـ عنْ سالم بنِ أبي الْجَعْدِ قَالَ : «سُئِلَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَنبِيًّ هُوَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ : هُوَ عَبْدٌ ، وَفِي لَفْظٍ : رَجُلٌ نَاصَحَ آللَّهَ فَنَصَحَهُ ، وَإِنَّ فِيكُمْ لَشِبْهَهُ أَوْ مِثْلَهُ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٤٩ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ: « أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ: أَنِيًّا كَانَ أَمْ مَلِكَاً ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلِكاً ، وَلٰكِنْ كَانَ عَبْدَاً صَالِحاً ، أَحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبَّهُ ، وَنَصَحَ لِلَّهِ فَنَصَحَهُ ، بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ عَلْى قَرْنِهِ الْآخُو عَلٰى قَرْنِهِ الآخَوِ عَلٰى قَرْنِهِ الآخَوِ عَلٰى قَرْنِهِ الآخَوِ عَلٰى قَرْنِهِ الآخَوِ فَمَاتَ ، ثُمَّ أَحْيَاهُ اللَّهُ لِجِهَادِهِمْ ، ثُمَّ بَعَثَهُ إلى قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ عَلٰى قَرْنِهِ الآخَو فَمَاتَ ، فَأَ اللَّهُ لِجِهَادِهِمْ ، فَلِذْلِكَ سُمِّي ذَا الْقَرْنَيْنِ ، وَإِنَّ فِيكُمْ مِثْلَهُ » ( ابن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف، الآية: ٩٨.

عبد الحكم فِي فُتُوح مِصْرَ وابْنُ أَبِي عاصم فِي السَّنَّةِ وابْنُ الْأنباري فِي المَصَاحِفِ، وابنُ مردويه وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم ).

• ٥٨٥ - عن أبي الورقاءِ قَالَ: « قُلْتُ لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذُو الْقَرْنَيْنِ مَا كَانَ قَرْنَاهُ ؟ قَالَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ بِأَنَّ قَرْنَيْهِ ذَهَبُ أَوْ فِضَّةً ؟ كَانَ نَبِيًّا بَعَثَهُ ٱللَّهُ إِلَى نَاسٍ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى ، فَقَامَ رَجُلُ فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأَيْسَرَ ، فَمَاتَ ثُمَّ بَعَثَهُ ٱللَّهُ فَأَحْيَاهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَى نَاسٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأَيْمَنَ فَمَاتَ ، فَسَمَّاهُ ٱللَّهُ أَلْلَهُ فَأَحْيَاهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَى نَاسٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأَيْمَنَ فَمَاتَ ، فَسَمَّاهُ ٱللَّهُ فَأَحْيَاهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَى نَاسٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَضَرَبَ قَرْنَهُ الأَيْمَنَ فَمَاتَ ، فَسَمَّاهُ ٱللَّهُ فَا الْقَرْنَيْنِ » ( أَبُو الشَّيخِ فِي الْعَظَمَةِ ) .

٥٨٥١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : «كَانَ عَبْدَاً أُحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبُّ اللَّهَ فَأَحَبُّ اللَّهِ ، وَإِلَى الإِسْلَامِ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الأَيْمَنِ فَمَاتَ ، فَأَمْسَكَهُ اللَّهُ فَا شَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُ ، فَارْسَلَهُ إِلَى أُمَّةٍ أُخْرَىٰ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الإِسْلَامِ ، فَفَعَلَ مَا شَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُ ، فَسَحَّرَ لَهُ السَّحَابَ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الأَيْسَ فَمَاتَ ، فَأَمْسَكَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُ ، فَسَحَّرَ لَهُ السَّحَابَ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الأَيْسَ فَمَاتَ ، فَأَمْسَكَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُ ، فَسَحَّرَ لَهُ السَّحَابَ ، وَحَيَّرَهُ فِيهِ فَاخْتَارَ صَعْبَهُ عَلَى ذَلُولِهِ ، وَصَعْبُهُ الَّذِي لاَ يُمْطِرُ ، وَبَسَطَ لَهُ النُّورَ ، وَمَدَّ لَهُ وَخَيَّرَهُ فِيهِ فَاخْتَارَ صَعْبَهُ عَلَى ذَلُولِهِ ، وَصَعْبُهُ الَّذِي لاَ يُمْطِرُ ، وَبَسَطَ لَهُ النُّورَ ، وَمَدًّ لَهُ وَخَيَّرَهُ فِيهِ فَاخْتَارَ صَعْبَهُ عَلَى ذَلُولِهِ ، وَصَعْبُهُ الَّذِي لاَ يُمْطِرُ ، وَبَسَطَ لَهُ النُّورَ ، وَمَدًّ لَهُ السَّحَابَ ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَيْهِ سَوَاءً ، فَبِذٰلِكَ بَلَغَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا » [النَّيْ إِنْ أَبِي وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ المَوْتِ وَابِنُ المَنذِرِ وَابِنُ أَبِي الدُّنِيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ المَوْتِ وَابِنُ المَنذِرِ وَابِنُ أَبِي حاتم ] .

٥٨٥٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ شُئِلَ عَنِ التَّرْكِ؟ فَقَالَ: هُمْ سَيَّارَةً ، لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ ، هُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، لٰكِنَّهُمْ خَرَجُوا يُغِيرُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَحَاءَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فَسَدَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَوْمِهِمْ ، فَذَهَبْوا سَيَّارَةً فِي الأَرْضِ » ( ابن المُنذِر ) .

٥٨٥٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خَلْفَ السَّدِّ ، لاَ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُولَدَ لَهُ أَلْفُ لِصُلْبِهِ ، وَهُمْ يَغْدُونَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى السَّدِّ فَيَلْحَسُونَهُ

وَقَدْ جَعَلُوهُ مِثْلَ قِشْرِ الْبَيْضِ ، فَيَقُولُونَ نَرْجِعُ غَدَاً فَنَفْتُحُهُ ، فَيُصْبِحُونَ وَقَدْ عَادَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُلْحَسَ ، فَلا يَزَالُونَ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُولَدَ فِيهِمْ مَوْلُودُ مُسْلِمٌ ، فَإِذَ غَدَوْا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُلْحَسُونَ ، قَالَ لَهُمْ قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِذَا قَالُوا : بِسْمِ اللَّهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرْجِعُوا يَلْحَسُونَ ، قَالَ لَهُمْ قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ : قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَقُولُونَ : فَرَيْ يَعْوَلُونَ : فَرْجِعُ غَذَا فَنَفْتَحَهُ ، فَيَقُولُ : قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَقُولُونَ : فَيْقُولُونَ : فَيْقُولُونَ : فَيْقُولُ : قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَعْولُونَ مِنْهُ عَلَى النَّهْ فِي مِنْهُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ عَلَى النَّاسِ سَبْعُونَ أَلْفًا ، عَلَيْهِمْ التِيجَانُ ، ثُمَّ النَّاسِ مَنْعُونَ أَلْفًا ، عَلَيْهِمْ التِيجَانُ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَفْوَاجَاً ، فَيَأْتُونَ عَلَى النَّهِ فِي عُلْلَ نَهْ رِكُمْ هٰذَا يَعْنِي الْفُرَاتَ ، فَيَشْرَبُونَهُ ، حَتَّىٰ يَنْهُوا إِلَى فَنْ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ فَيُشُرَبُونَهُ ، حَتَّىٰ يَنْتُهُوا إِلَى فَوْلُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ فَيُقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ هٰهُنَا مَاءٌ مَرَّةً ، وَذَٰلِكَ قَوْلُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَلُونَ : لَقَدْ كَانَ هٰهُنَا مَاءٌ مَرَّةً ، وَذَٰلِكَ قَوْلُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَلُكُ وَلُولُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَلُولُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَلُكَ أَولُولُ اللّهِ : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَهُ وَلَا اللّهِ عَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَولُكُولُ اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٨٥٤ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٣) الآية قَالَ : « هُمُ الرُّهْبَانُ الَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي السَّوَارِي » ( ابن المنذر وابنُ أبي حاتم ٍ ) .

٥٨٥٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّتُكُمْ لِاللَّهُ عَنْهُ : ﴿ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَالاً ﴾ (٤) قَالَ : لاَ أَظُنَّ إِلاَّ أَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْهُمْ » (عب والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ) .

٥٨٥٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَأَلْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ :
 ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدَاً ﴾ (٥) قُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! هَلِ الْوَفْدُ إِلَّا الرَّحْبُ ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ الرَّحْبُ ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ١٠٣.

<sup>. (</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ١٠٣ و١٠٤.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية: ٨٥.

بِيضٍ ، لَهَا أَجْنِحَةٌ وَعَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، شِرْكُ نِعَالِهِمْ نُورٌ يَتَلَّالًا ، كُلَّ خُطْوَةٍ مِنْهَا مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ، وَيَنْتَهُونَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عَلَى صَفَائِحٍ الذُّهَبِ ، وَإِذَا شَجَرَةٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، يَنْبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ ، فَإِذَا شَرِبُوا مِنْ إِحْدَىٰ الْعَيْنَيْنِ فَيَغْسِلُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ دَنَسِ ، وَيَغْتَسِلُونَ مِنَ الْأَخْرَىٰ ، فَلَا فَلَا تَشْعَثُ أَشْعَارُهُمْ ، وَلاَ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَداً ، فَيَضْرِبُونَ الْحَلَقَةَ عَلَى الصَّفْحَةِ ، فَلَوْ سَمِعْتَ طَنِينَ الْحَلَقَةِ يَا عَلِيُّ ! فَيَبْلُغُ كُلُّ حَوْرَاءَ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ فَتَسْتَخِفُّهَا الْعَجَلَةُ ، فَتَبْعَثُ قَيَّمَهَا فَيَفْتَحُ لَهُ الْبَابَ ، فَإِذَا رَآهُ خَرَّ لَهُ سَاجِداً ، فَيَقُولُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، إِنَّمَا أَنَا قَيِّمُكَ ، وُكِّلْتُ بِأَمْرِكَ ، فَيَتْبَعُهُ وَيَقْفُو ، فَتَسْتَخِفُ الْحَوْرَاءَ الْعَجَلَةُ ، فَتَخْرُجُ مِنْ خِيَامٍ اللَّارِّ وَالْيَاقُوتِ حَتَّىٰ تَعْتَنِقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : تَقُولُ أَنْتَ حِبِّي وَأَنَا حِبُّكَ ، وَأَنَا الرَّاضِيَةُ فَلَا أَسْخَطُ أَبَداً ، وَأَنَا النَّاعِمَةُ فَلاَ أَبْأَسُ أَبَداً ، وَأَنَا الْخَالِدَةُ فَلاَ أَمُوتُ أَبَداً ، وَأَنَا المُقِيمَةُ فَلاَ أَظْعَنُ أَبَداً ، فَيَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ أَسَاسِهِ إِلَى سَقْفِهِ مَائَةُ أَلْفِ ذِرَاع ، بُنِيَ عَلَى جَنْدَل اللُّؤْلُوِ وَالْيَاقُوتِ ، طَرَائِقُ حُمْرٌ ، وَطَرَائِقُ خُضْرٌ ، وَطَرَائِقُ صُفْرٌ ، مَا فِيهَا طَرِيقَةٌ تُشَاكِلُ صَاحِبَتَهَا ، وَفِي الْبَيْتِ سَبْعُونَ سَرِيراً ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشَاً ، عَلَيْهَا سَبْعُونَ زَوْجَةً ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ، يُـرَىٰ مُخَّ سَـاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ ، يَقْضِي جِمَاعَهُنَّ فِي مِقْدَارِ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيكُمْ هٰذِهِ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، أَنْهَارُ مُطّرِدَةً ، أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن صَافٍ لَيْسَ فِيهِ كَذَرٌ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ ضُرُوعِ المَّاشِيَةِ ، وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، لَمْ تَعْصِـرْهَا الرِّجَالُ بِأَقْدَامِهَا ، وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّىٰ ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُونِ النَّحْلِ فَتَسْتَحْلِي الثَّمَارَ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ قَائِمًا ، وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا ، وَإِنْ شَاءَ مُتَّكِئاً ، فَيَشْتَهِي الطَّعَامَ ، فَيَأْتِيهِ طَيْرٌ بِيضٌ ، فَتَرْفَعُ أَجْنِحَتَهَا ، فَيَأْكُلُ مِنْ جُنُوبِهَا أَيَّ لَوْنٍ شَاءَ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَذْهَبُ ، فَيَدْخُلُ المَلَكُ فَيَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » ( ابن أَبِي الدُّنْيَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وابن أَبِي حاتم عق ، وقالَ : غَيْرُ مَحفُوظٍ ) .

٥٨٥٧ - عَنِ النُّعْمَانِ بنِ سَعْدٍ قَالَ : « كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأً

هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى السَّحْمٰنِ وَفْدَاً ﴾ (١) قَالَ : لاَ وَٱللَّهِ مَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ ، وَلاَ يُسَاقُونَ سَوْقاً ، وَلٰكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَنْظُرِ الْخَلاَئِقُ إِلَى مِثْلِهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا الزَّبَرْجَدُ ، فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَضْرِبُوا أَبُوابَ الْجَنَّةِ » (ش ، عم وابنُ جرير وابنُ المنذر وابْنُ أبي حاتم وابنُ مردويه ، ك ، ق فِي البَعْثِ ) .

٥٨٥٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدَاً ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ أَمَا وَاللَّهِ مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقاً ، وَلٰكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَنْظُرِ الْخَلَائِقُ إِلَى مِثْلِهَا ، يُسَاقُونَ سَوْقاً ، وَلٰكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَنْظُرِ الْخَلَائِقُ إِلَى مِثْلِهَا ، رِحَالُهَا الذَّهَبُ ، وَأَزِمَّتُهَا الزَّبَرْجَدُ ، فَيَقْعَدُونَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ يَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ » ( ابنُ رَحَالُهَا الذَّهَبُ ، وَأَزِمَّتُهَا الزَّبَرْجَدُ ، فَيَقْعَدُونَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ يَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ » ( ابنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْبَعْثِ وَابْنُ مردويه ) .

٥٨٥٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، يَقُومُ عَلَى كُلِّ رِجْلٍ خَتَّىٰ نَزَلَتْ : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾ (")» (البزار وَضُعَفَ).

٥٨٦٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعَلَيْكَ ﴾ (١) قَالَ : « كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ ، فَقِيلَ لَهُ : اخْلَعْهُمَا » (عب والفريابي وعبد بن حميد وابْنُ أبي حاتم ) .

٥٨٦١ - عَنْ علِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُنَا ﴾ (٥) اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُنَا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الأية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية: ١٠١.

٥٨٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَيَلَهْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ (١) قَالَ : ﴿ يَصْرِفَا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهَا ﴾ (عبد بن حميد وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم ) .

السَّامِرِيُّ فَجَمَعَ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَضَرَبَهُ عِجْلًا ، ثُمَّ أَلْقَىٰ الْقَبْضَةَ السَّامِرِيُّ فَجَمَعَ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَضَرَبَهُ عِجْلًا ، ثُمَّ أَلْقَىٰ الْقَبْضَةَ فِي جَوْفِهِ ، فَإِذَا هُوَ عِجْلُ ، جَسَدُ لَهُ خُوَارُ ، فَقَالَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ : هٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلٰهُ مُوسَىٰ ، فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ : يَا قَوْمِ ! أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدَاً حَسَناً ؟ فَلَمَّا أَنْ رَجَعَ مُوسَىٰ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ مَا قَالَ ، فَقَالَ مُوسَىٰ لِلسَّامِرِيِّ : مَا مُوسَىٰ لِلسَّامِرِيِّ : مَا خَطْبُكَ ؟ فَقَالَ : قَبَضْتُ مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ ، فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ، فَعَمَدَ مُوسَىٰ إِلَى الْعِجْلِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهِ المَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُو عَلَى شَطِّ نَهْرٍ ، فَمَا شَرِبَ أَحَدُ مُوسَىٰ إِلَى الْعِجْلِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهِ المَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُو عَلَى شَطِّ نَهْرٍ ، فَمَا شَرِبَ أَحَدُ مُوسَىٰ إِلَى الْعِجْلِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهِ المَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُو عَلَى شَطِّ نَهْرٍ ، فَمَا شَرِبَ أَحَدُ مُوسَىٰ إِلَى الْعِجْلِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهِ المَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُو عَلَى شَطْ نَهْرٍ ، فَمَا شَرِبَ أَحْدُلُ الْمَعْوَلُ أَيْونَهُ اللَّهُ مُوسَىٰ : مَا تَوْبَتُنَا ؟ قَالَ : يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قَبْلَ مَوْسَىٰ : مُرَهُمْ فَلْيُرْفُوا أَيْدِيَهُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قُبْلَ اللَّهُ مَا مُوسَىٰ : مُرْهُمْ فَلْيَرْفُوا أَيْدِيَهُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قُبَلَ ، وَتُبْتُ عَلَى مَنْ تَعَلَى مَنْ عَلَى مَنْ وَلِكَ لَمَنْ قُبَلَ مُوسَىٰ : مُرْهُمْ فَلْيُرْفُوا أَيْدِيَهُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قُبَلَ ، وَتُبْتُ عَلَى مَنْ تَعَلَى مَنْ وَلِكَ الْمَا مِن المَذَلِ وابن أَبِي حاتِمٍ كَ ) .

٥٨٦٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْيَمُّ : النَّهْرُ » ( ابنُ أبي حاتم ) .

٥٨٦٥ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بِشيرٍ قَالَ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَٰذِهِ الآيَةِ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولِٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (٢) قَالَ : أَنَا مِنْهُمْ ، وَأَبُو بَكْرٍ مِنْهُمْ ، وَعُمْرُ مِنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم مِنْهُمْ » ( ابن أبي عاصِم وابن أبي وَابن أبي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٢٦.

حَاتِم وَالعَشاريُّ وابنُ مردويه كر).

٥٨٦٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْنَا يَا نَـارُ كُونِي بَـرْدَاً وَسَلَاماً ﴾ (١) قَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَاماً لَقَتَلَهُ بَرْدُهَا ﴾ ( الفريابي ش ، حم فِي الزُّهْدِ وعبد بن حميد وابنُ المنذر ) .

٥٨٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَاً ﴾ (١) قَالَ : ﴿ سَلَاماً ﴾ ، قَالَ : لاَ قَالَ : ﴿ سَلَاماً ﴾ ، قَالَ : لاَ تُؤْذِيهِ » ( الفريابي ش ، وابنُ جرير ) .

٥٨٦٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سِتَّ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ : الْجُلَاهِقُ ، وَالصَّفِيرُ ، وَالْبُنْدُقُ ، وَالْخَذْفُ ، وَحَلُّ أَزْرَارِ الْقِبَاءِ ، وَمَضْغُ الْعِلْكِ » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ المَلَاهِي كر ) .

٥٨٦٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ﴾ (٣) الآية قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فِي النَّارِ، إِلَّا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَعِيسَىٰ » ( ابنُ أَبِي حاتم ) .

• ٥٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « السِّجِلُ : مَلَكُ » ( عبد ابنُ حميد ) .

٥٨٧١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (أَ) قَالَ : « نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ خَرَجَ مَعْهُ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجّ، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ١٩.

إِسْمَاعِيلُ وَهَاجَرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَأَىٰ عَلَى رَأْسِهِ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ مِثْلَ الْغَمَامَةِ ، فِيهِ مِثْلُ الرَّأْسِ فَكَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا إِبْرَاهِيمَ ! ابْنِ عَلَى ظِلِّي أَوْ عَلَى قَدَرِي ، وَلاَ تَزِدْ ، وَلاَ تَزِدْ ، وَلاَ تَزِدْ ، وَلاَ تَزِدْ ، وَلاَ تَنْقُصْ ، فَلَمَّا بَنَىٰ خَرَجَ وَخَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجَرَ وَذَٰلِكَ حِينَ يَقُولُ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (١) الآيَة » ( ابن جرير ك ) .

٥٨٧٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الأَيَّامُ المَعْلُومَاتُ : يَوْمُ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ » ( ابنُ المنذر ) .

٥٨٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ : ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ آللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ (٢) الآيَةَ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ النَّاسِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ النَّاسِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ النَّاسِ فَلَا مَنْ فَي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ النَّاسِ فَلَا مَنْ فَي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ النَّاسِ فَلَا مَنْ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ المُنذر وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مُردويه ) .

٥٨٧٥ - عَنْ ثَابِتِ بِنِ عَوْسَجَةَ الْحَضِرِمِيِّ قَالَ : « حَدَّثَنِي سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَعَبِدِ آللَّهِ ، مِنْهُمْ لاَحِقُ الأَقْمَرِ وَالْعَيْزَارُ بْنُ جَرْوَلَ وَعَطِيَّةُ الْقَرْظِيُّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : « إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ : ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ آللَّهِ النَّاسَ عَظْمَهُمْ بِبَعْضٍ إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هٰذِهِ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ إِنَّاصَحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنِ التَّابِعِينَ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ » (ابن مردویه).

٥٨٧٦ - عَنْ قَيْسِ بِنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَي ِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَيْسٌ : وَفِيهِمْ نَـزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَـانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، قَالَ : هُمْ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ ، وَحَمْـزَةٌ ، وَعُبَيدَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٣٠.

الْحَارِثِ ، وَعُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَهْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بنُ عُتْبَةَ ، (ش ، خ ، ن ، وابنُ جرير والدَّورقي ق في الدَّلَائِل ِ ) .

٥٨٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِينَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (١) فِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَـوْمَ بَدْرٍ : حَمْزَةُ ، وَعَلِيًّ ، وَعُبَيْدَةُ ، وَعُبْدَةُ ، وَهُنْيَةُ بْنُ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً » ( العدني وعبدُ بنُ حميد ك ، وابنُ مردويه ) .

٥٨٧٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٢) قَالَ : « الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ وَأَنْ يَلِينَ كَنَفُكَ لِلْمَرْءِ المُسْلِمِ ، وَأَنْ لاَ تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ » ( ابنُ المُبَارَك عب ، والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابنُ المُناذر وابن أبي حاتم وأبو القاسم بن منده فِي الْخُشوعِ ك ، ق ) .

٥٨٧٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (٣) أَيْ : « لَمْ يَتَوَاضَعُوا فِي الدُّعَاءِ ، وَلَمْ يَخْضَعُوا ، وَلَوْ خَضَعُوا لِلَّهِ لَاسْتَجَابَ آللَّهُ لَهُمْ » ( العسكري فِي المواعِظِ ) .

٥٨٨٠ عنْ جَعْفَرَ الصَّادِقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (٤) قَالَ : ﴿ الرَّبُوةُ : النَّجَفُ ، وَالْقَرَارُ : المَسْجِدُ ، وَالمَعينُ : الْفُرَاتُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَفَقَةً فِي الْكُوفَةِ بِالدِّرْهَمِ الْوَاحِدِ تَعْدِلُ بِمَاثَةِ دِرْهَم فِي غَيْرِهَا ، وَالرَّكْعَةُ بِمَاثَةِ رَكْعَةٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِماءِ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ وَيَعْتَسِلَ وَالرَّكْعَةُ بِمَاثَةِ رَكْعَةٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِماءِ الْجَنَّةِ ، وَيَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ كُلَّ لَيْلَةٍ بِماءِ الْفَرَاتِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَعَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيَنْزِلُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ مَلْ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَيَنْزِلُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْ الْجَنِّ فِي الْفُرَاتِ ، وَكَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ يَأْتِي بَابَ النَّجَفِ ، وَيَقُولُ : مِنْ مَسْكِ فِي الْفُرَاتِ ، وَكَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ يَأْتِي بَابَ النَّجَفِ ، وَيَقُولُ :

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية ٥٠.

وَادِي السَّلَامِ ، وَمَجْمَعُ أَرْوَاحِ المُؤْمِنِينَ ، وَنِعْمَ المَضْجَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ هٰذَا المَكَانُ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِي بِهَا » (كل .

٥٨٨٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرَّ رَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرِيقٍ مِنْ طُرَقَاتِ المَدِينَةِ ، فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ إِلَّا إِعْجَابًا بِهِ ، فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ وَهُو يَنْظُرُ إِنْهُ اللَّهِ الْمَحْرِ إِلَّا إِعْجَابًا بِهِ ، فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِا إِذِ اسْتَقْبَلَهُ الْحَائِطُ فَشَقَ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : وَآللّهِ لاَ أَعْسِلُ الدَّمَ حَتَّى آتِي رَسُولَ آللّهِ ﷺ فَأَعْلِمُهُ أَمْرِي ، فَأَتَاهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هٰذَا عُقُوبَةُ رَسُولَ آللّهِ ﷺ : هٰذَا عُقُوبَةُ وَسُقَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ﴾ (١) ذَنْبِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ﴾ (١) ذَنْبِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ﴾ (١) الآية » ( ابن مردویه ) .

٥٨٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٢) قَالَ : « النِّسَاءُ فَإِنَّ الرِّجَالَ يُسْتَأْذُنُونَ » (ك) .

٥٨٨٣ عن أبي عبد الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ آللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالَ آللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ آللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٥٨٨٤ - عن أبي مجلزِ قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا أَنْسِبُ النَّاسَ ، قَالَ : بَلَى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً ﴾ (١) قَالَ : أَنَا

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آلنور، الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سرة النور، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، الآية ٣٨.

أَنْسِبُ ذَٰلِكَ الْكَثِيرَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا آللَّهُ ﴾(١) فَسَكَتَ » ( ابن الضريس فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ ) .

٥٨٨٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢) قَالَ : « يُوسُفُ وَوَلَدُهُ » ( ش فِي تَفْسِيرِهِ وابنُ المُنْذِرِ وابنُ المُنْذِرِ وابنُ أَبِي حَاتِم ) .

٥٨٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ (٣) قَالَ : مَعَادُنَا إِلَى الْجَنَّةِ » (ك فِي تاريخه والدَّيلمي) .

٥٨٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ فَلَيُعْلِمَنَّ ٱللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيُعْلِمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٤) قَالَ : يُعْلِمُهُمُ النَّاسَ » ( ابنُ أبي حاتم ٍ ) .

٥٨٨٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمْ يُعَمَّ عَلَى نَبِيْكُمْ ﷺ شَيْءً إِلَّا خَمْسٌ مِنْ سَرَائِرِ الْغَيْبِ ، هٰ فِي الْخِيرِ لُقْمَانَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (٥) إلى آخِرِ السَّورِةِ » ( ابن مردویه ) .

٥٨٨٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ : خَيَّرَ نِسَاءَهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ » (عم) .

٥٨٩٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ﴾ (٦) قَالَ : « صَعَدَ مُوسَىٰ وَهَارُونُ الْجَبَلَ فَمَاتَ هَارُونُ فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

لِمُوسَىٰ أَنْتَ قَتَلْتَهُ ، كَانَ أَشَدَّ حُبًّا لَنَا مِنْكَ وَأَلْيَنَ ، فَاذَوْهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَأَمَر آللَّهُ مَلَاثِكَتَهُ فَحَمَلَتْهُ ، فَمَرُّوا بِهِ عَلَى مَجَالِس بَنِي إِسْرَاثِيلَ ، وَتَكَلَّمَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِمَوْتِهِ ، حَتَّىٰ عَلِمُوا بِمَوْتِهِ ، فَمَرُّوا بِهِ عَلَى مَجَالِس بَنِي إِسْرَاثِيلَ ، وَتَكَلَّمَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِمَوْتِهِ ، حَتَّىٰ عَلِمُوا بِمَوْتِهِ ، فَبَرَّهُ آللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَانْطَلَقُوا بِهِ فَدَفَنُوهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ قَبْرَهُ إِلَّا الرَّخَمُ ، وَلِمُ اللهَ جَعَلَهُ أَصَمَّ أَبْكَمَ » ( ابنُ منيع وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وابن مردويه ك ) .

٥٩١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ يَوْم نَحْسَاً ، فَادْفَعُوا نَحْسَ ذٰلِكَ الْيَوْم بِالصَّلَقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأُوْا مَوْضِعَ الْخَلَفِ فَإِنِّي سَمِعْتُ آللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ (١) وَإِذَا لَمْ تُنْفِقُوا كَيْفَ يُخْلِفُ ؟ ( ابنُ مردویه ) .

٥٨٩٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الذَّبِيحُ : إِسْحَاقُ » (عب ، ص ) .
 ٥٨٩٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « هَبَطَ الْكَبْشُ الَّذِي فَدَىٰ إِسْمَاعِيلَ مِنْ هٰذِهِ الْجَنْبَةِ عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَىٰ » (خ فِي تَارِيخِهِ ) .

٥٨٩٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْحِينُ : سِتَّةُ أَشْهُرِ » (ق) .

٥٨٩٥ عنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَيْنَمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ جَالِسٌ عَلَى شَاطِى الْبَحْرِ وَهُو يَعْبَثُ بِخَاتَمِهِ إِذْ سَقَطَ مِنْهُ فِي الْبَحْرِ ، وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ ، فَانْطَلَقَ وَخَلَفَهُ شَيْطَانٌ فِي أَهْلِهِ ، فَأَتَىٰ عَجُوزًا فَأُوىٰ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ الْعَجُوزُ : إِنْ فَانْطَلَقَ وَخَلَفَهُ شَيْطَانٌ فِي أَهْلِهِ ، فَأَتَىٰ عَجُوزًا فَأُوىٰ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ الْعَجُوزُ : إِنْ شِئْتَ تَنْطَلِقُ فَتَطْلُبَ ، وَأَكْفِيكَ عَمَلَ الْبَيْتِ ؟ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَكْفِينِي عَمَلَ الْبَيْتِ ، وَأَنْطَلِقُ فَالْتَهِسُ ؟ فَأَتَىٰ قَوْمًا يَصِيدُونَ السَّمَكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ ، فَنَبَذُوا إِلَيْهِ سَمَكَاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهِنَّ حَتَىٰ أَتَىٰ الْعَجُوزَ ، فَأَخذَتْ تُصْلِحُهُنَ ، فَشَقَتْ بَطْنَ إِلَيْهِ سَمَكَاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهِنَّ حَتَىٰ أَتَىٰ الْعَجُوزَ ، فَأَخذَتْ تُصْلِحُهُنَ ، فَشَقَتْ بَطْنَ سَمَكَاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهِنَّ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْعَجُوزَ ، فَأَخذَتْ تُصْلِحُهُنَ ، فَشَقَتْ بَطْنَ السَمَكَةِ ، فَإِذَا فِيهَا الْخَاتَمُ ، فَأَخذَتُهُ وَقَالَتْ لِسُلَيْمَانَ : مَا هٰذَا ؟ فَأَخذَهُ سُلَيْمَانُ فَلَبِسَهُ ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٠.

فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ الشَّيَاطِينُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَالطَّيْرُ وَالْوُحُوشُ وَهَرَبَ الشَّيْطَانُ الَّذِي خَلَفَ فِي أَهْلِهِ ، فَأَتَىٰ جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الشَّيَاطِينَ ، فَقَالُوا : لاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ يَرِدُ عَيْناً فِي جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَسْكَرَ فَصُبَّ لَهُ فِي عَيْناً فِي جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَسْكَرَ فَصُبَّ لَهُ فِي تَلْكَ الْعَيْنِ خَمْراً ، فَأَقْبَلَ فَشُرِبَ ، فَأَرُوهُ الْخَاتَمَ ، فَقَالَ : سَمْعاً وَطَاعَةً ، وَأَوْثَقَهُ سَلِيكَ الْعَيْنِ خَمْراً ، فَأَقْبَلَ فَشُرِبَ ، فَلَكَرُوا أَنَّهُ جَبَلُ الدُّخَانِ ، فَيُقَالُ : الدُّخَانُ الَّذِي سَلَيْمَانُ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ جَبَلُ الدُّخَانِ ، فَيُقَالُ : الدُّخَانُ الَّذِي يَحْرُجُ مِنَ الْجَبَلِ بَوْلُهُ » (عبد بن حميد وابن المَنْدر) .

٥٨٩٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ هٰ ذِهِ الآية : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُونَ ﴾ (١) قُلْتُ : يَا رَبِّ ! أَيموتُ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ وَيَبْقَىٰ الآنِيَاءُ فَنَزَلَتْ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١)» ( ابن مردویه ، الأنبياءُ فَنَزَلَتْ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١)» ( ابن مردویه ، قَیَ ) .

٥٨٩٧ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ ﴾ مُحَمَّدٌ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ٥٨٩٧ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( ابنُ جرير والباوردي فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ كر وَقَالَ : هٰكَذَا الروايَةُ بِالْحَقِّ فَلَعَلَّهَا قِرَاءَةً لِعَلِيٍّ ) .

٥٨٩٨ عن سليم بن عامر : « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْعَجَبُ مِنْ رُؤْيَا الرَّجُلِ أَنَّهُ يَبِيتُ فَيَرَىٰ الشَّيءَ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ عَلَى بَالٍ ، فَتَكُونُ رُؤْيَاهُ كَا خُدٍ بِالْيَدِ ، وَيَرَىٰ الرَّجُلُ الرُّؤْيَا فَلاَ تَكُونُ رُؤْيَاهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي كَا خُدٍ بِالْيَدِ ، وَيَرَىٰ الرَّجُلُ الرُّؤْيَا فَلاَ تَكُونُ رُؤْيَاهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَفَلا أَخْبِرُكَ بِذَاكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ إِنَّ آللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : فَاللَّهُ يَتَوَفَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (٤) فَآللَّهُ يَتَوَفَّىٰ الْأَنْفُسَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الأية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزّمر، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١٠.

كُلَّهَا ، فَمَا رَأَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ فِي السَّمَاءِ فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ ، وَمَا رَأَتْ إِذَا أُرْسِلَتْ إِلَى أَجْسَادِهَا تِلَقَّتُهَا الشَّيَاطِينُ فِي الْهَوَاءِ فَكَذَبَّتُهَا وَأَخْبَرَتْهَا بِالْأَبِاطِيلِ فَكَذَّبَتْ فِيهَا ، فَعَجِبَ عُمَرُ مِنْ قَوْلِهِ » ( ابن أبي حاتم وابنُ مردويه ق ) .

٥٩٠٠ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَى كَالَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَبْدَاً حَبَشِيًّا نَبِيًّا ، فَهُ وَ مِمَّنْ لَمْ يُقْصَصْ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ( طس وابنُ مردویه ) .

١٠٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِـهِ تَعَالَى : ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَالًا ﴾ (٤) قَالَ : ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَالًا ﴾ (٤) قَالَ : ﴿ إِبْلِيسُ وابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ ﴾ (عب والْفريابي ص ، وعبد بن حميد وابنُ جرير وابنُ المُنْذِر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه ك ) .

٥٩٠٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَرَأً آيَةً ثُمَّ فَسَرَهَا ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٥) ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَخَذَهُ آللَّهُ بِذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا فَآللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ، فَآللَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَيَأْخُذَ مِنْهُ فِي الآخِرَةِ » ( ابنُ راهويه وابن مردويه ) .

٥٩٠٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

تَعَالَى ؟ حَدَّثَنِي بِهَا رَسُولُ آللَهِ ﷺ : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (١) قَالَ لِي رَسُولُ آللَهِ ﷺ : سَأْفَسَرُهَا لَكَ يَا عَلِيً : ﴿ مَا أَصَابَكُمْ ﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ بَلَاءٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ فَآللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِي عَلَيْكُمُ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّذُنْيَا فَآللَّهُ أَحْلَمُ - وَفِي لَفْظٍ : أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ فِي اللَّذِيرَةِ ، وَمَا عَفَا آللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَآللَّهُ أَحْلَمُ - وَفِي لَفْظٍ : أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ فِي اللَّذِيرَةِ ، وَمَا عَفَا آللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَآللَّهُ أَحْلَمُ - وَفِي لَفْظٍ : أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ - » ( حسم وابنُ منيع وعبد بن حميدٍ والحكيم ع ، وابنُ المُنذر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه ك ) .

١٩٠٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا ﴾ (١٠) ( ابنُ الأنباري فِي المصاحِفِ).

وَهُو مِنْ وَالْأَخِلَا وَمُومَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الْأَخِلَا فُ يَوْمَئِدُ بِعُضُهُمْ الْبَعْضِ عَدُو إِلّا المُتَقِينَ ﴾ (٣) قال : « خليلانِ مُؤْمِنَانِ ، وَخليلانِ كَافِرَانِ ، تُوفِّي أَحَدُ المُؤْمِنِينَ ، فَبُشَّرَ بِالْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ خَلِيلَةُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ خَلِيلِي فُلاَناً كَانَ يَأْمُرُنِي بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَانِي عَنِ السَّوِ ، وَيُنْبِئِنِي أَنِّي مُلاقِيكَ ، اللَّهُمَّ فَلا تُضِلَّهُ بَعْدِي حَتَّىٰ ثُرِيَهُ مِثْلَ مَا أَرْيْتَنِي ، وَتَرْضَىٰ عَنْهُ كَمَا رَضِيتَ مُلاقِيكَ ، اللَّهُمَّ فَلا تُضِلَّهُ بَعْدِي حَتَّىٰ ثُرِيهُ مِثْلَ مَا أَرْيْتَنِي ، وَتَرْضَىٰ عَنْهُ كَمَا رَضِيتَ عَنِي ، فَيُقَالُ لَهُ : اذْهَبْ ، فَلَوْ تَعْلَمُ مَا لَهُ عِنْدِي لَضَحِكْتَ كَثِيرًا وَلَبَكَيْتَ قلِيلاً ، ثُمَّ يَعْمُ الْخَرُ ، فَيُعْلَلُ ، وَإِدَا مَاتَ أَحَدُ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِد مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلِّ وَاحِدُ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِد مِنْكُما عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدُ مِنْكُما عَلَى مَا الْحَدِهِ ، وَيَعْمَ الْحَلِي فُلَاناً كَانَ يَأْمُرُنِي بِالشَّرِ ، وَيَنْهَانِي عَنِ الْخَيْرِ ، وَيُشْتَى أَنِي عَنِ الْخَيْرِ ، وَيُشْتِنَى أَنْ عَلَى اللَّهُمَّ ! إِنَّ خَلِيلِي فُلَاناً كَانَ يَأْمُرُنِي بِالشَّرِ ، وَيَنْهَانِي عَنِ الْخَيْرِ ، وَيُشْتِئِنَ أَنْ عَلَمُ مَا الْمُعْمِ عَلَى مَا الْمُعْرِي ، وَيَشْتَى أَنْ مَلْمُ مَا أَرْيْتَنِي ، وَتَسْخَطَ عَلَيْهِ كَمَا مَا مَوْلِكَ ، اللَّهُمَّ ! فَلَا تَهْدِهِ بَعْدِي ، حَتَّى تُرِيَهُ مِثْلَ مَا أَرْيْتَنِي ، وَتَسْخَطَ عَلَيْهِ كَمَا مَا خَلِي فَيُعُولُ كَنْ الْمُولُولُ وَاحِدٍ مِنْكُما مَلَى مَا أَرْيُتِنِي ، وَتَسْخَطَ عَلَيْهِ كَمَا مَنْ وَاحِدٍ مِنْكُما عَلَيْ وَاحِدٍ مِنْكُما مَلًى مَا أَرْيُتِنِي ، وَتَسْخَطَ عَلَيْهِ كَمَا مَنْ وَاحِدٍ مِنْكُما عَلَيْ وَلَودٍ مِنْكُما مَلَودُ مُنْكُمَا عَلَى مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَلْ مَا أَرْيْتَكُمْ عَلَى مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَلَى مَا أَرْيُونِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ الْمُعْمَلُ مَا أَنْ مُنْ ا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٥٧.

عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيَقُولُ كُلَّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : بِئْسَ الْأَخُ ، وَبِئْسَ الصَّاحِبُ ، وَبِئْسَ الْخُ الْمَاحِبِهِ : بِئْسَ الْأَخُ ، وَبِئْسَ الصَّاحِبِ ، وَبِئْسَ الْخَلِيلُ » (عب ، وابنُ زنجويه فِي تَرغِيبِهِ ، وعبدُ بْنُ حميد وابن جرير وبن أَبي حاتم وابن مردويه هب ) .

١٩٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾(١)» ( ابْنُ مردويه ) .

٩٩٠٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ مَسْعُسودٍ الْعَبْدِيِّ قَسَالَ : « قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هٰذِهِ الآيَةَ : ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٦) قَالَ : قَدْ ذَهَبَ بِنَبِيهِ ﷺ ، وَبَقِيَتْ نَقْمَتُهُ فِي عَدُوهِ » ( ابنُ مردویه ) .

السَّمَاءُ وَالأَرْضِ عَلٰى أَحَدٍ ؟ فَقَـالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ تَبْكِي السَّمَاءُ وَالأَرْضُ عَلٰى أَحَدٍ ؟ فَقَـالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ مُصَلِّىٰ فِي الأَرْضِ وَلاَ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ فِي السَّمَاءِ ، وَإِنَّ آلَ فَرْعَوْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ مَصْعَدُ عَمَلٍ فِي السَّمَاءِ » ( ابنُ أبي حاتم ) .

٥٩٠٩ عَنِ النَّزَّالِ بِنِ سَبْرَةَ قَالَ : ﴿ قِيلَ لِعَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّ هُهُنَا قَوْمًا يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَكُونَ ، فَقَالَ : ثَكِلَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ، مِنْ أَيْنَ قَالُوا هٰذَا ؟ قِيلَ : يَتَأَوّلُونَ الْقُرْآنَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٣) فَقَالَ عَلِيٍّ : مَنْ لَمْ يَعْلَمُ مَلَكَ ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، وَاعْمَلُوا بِهِ ، وَعَلَمُوهُ ، وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ آللَّهِ فَلْيَسْأَلْنِي ، الْعَلْمَ ، وَاعْمَلُوا بِهِ ، وَعَلَمُوهُ ، وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ آللَّهِ فَلْيَسْأَلْنِي ، لَلَهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ فَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ فَلُولُ وَتَى يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ كُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقُولُهِ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقَوْلِهِ اللَّهِ لَلْمُعَالَمُوا لِمَا يَعْلَمُوا لِهِ إِلَيْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَتَىٰ يَكُونَ لِقُولُهِ : ﴿ وَلَنَبْلُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَقُولُهُ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَاهُ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد، الآية: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ٣١.

حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ ﴾ (١) وَإِنَّمَا قَوْلُهُ تَعَالَى : حَتَّىٰ نَعْلَمَ ، يَقُولُ : حَتَّىٰ نَرَىٰ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ ، كُتِبَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَالصَّبْرُ إِنْ جَاهَدَ وَصَبَرَ عَلَى مَا نَابَهُ وَأَتَاهُ مِمَّا قَضَيْتُ عَلَيْهِ ، ( ابنُ عبدِ البَرِّ فِي الْعِلْمِ ) .

التَّقُوَىٰ ﴾ (٢) قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوَىٰ ﴾ (٢) قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ » (عب والْفِريابي وعبد بن حميد وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم لا ، ق ، فِي الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ ) .

قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ » ( ابنُ جريرَ وَأَبُو الْحُسينِ بنُ بشران فِي فَوَائِدِهِ ) .

وَعَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَدَكُمُ آللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ (٤) وَعَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَدَكُمُ آللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ (٤) قَالًا : المَغَانِمَ فَتُوحُ مِنْ لَدُن خَيْبَرَ تَأْخُذُونَهَا وَتَلُونَهَا وَتَغْنَمُونَ مَا فِيهَا ، عَجَّلَ لَكُمْ مِنْ فَالًا : المَغَانِمَ فَتُوحُ مِنْ لَدُن خَيْبَر ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْكُمْ بِالصَّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ﴿ وَلِتَكُونَ ذَلِكَ خَيْبَر ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْكُمْ بِالصَّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ﴿ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) شَاهِداً على بَعْدِهَا وَدَلِيلًا عَلَى إِنْجَازِهَا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ وَقَيْهَا عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ ﴿ قَدْ أَحَاطَ آللَهُ بِهَا ﴾ (٢) قَضَىٰ آللَهُ بِهَا أَنَّهَا لَكُمْ » (ك) .

٥٩١٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « يَزُورُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الأية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الأية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الأية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الأية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة قَ، الأية: ٣٥.

الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَذَكَرَ مَا يُعْطَوْنَ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ آللَّهُ تَعَالَى : الْحُشِفُوا حِجَابً ، ثُمَّ يَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ وَجُهِهِ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا نِعْمَةً قَبْلَ ذٰلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ وَجُهِهِ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا نِعْمَةً قَبْلَ ذٰلِكَ ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (اللَّالكائِي ) .

١٩١٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَـدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ قَالَ : « يَتَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ » (ق فِي الرُّؤْيَةِ وَالدَّيلمي ) .

٥٩١٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فِي قَوْلِـهِ تَعَالٰى : ﴿ وَأَدْبَـارَ السُّجُودِ ﴾ (١) قَالَ : رَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ ﴿ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ (٢) قَالَ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ » ( ص ، ش ، ومحمَّد بن نصر وابنُ جرير وابْنُ المنذر ) .

وَ اللّهُ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ فَالَ : ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٣) أَحْزَنَنَا ذٰلِكَ ، وَقُلْنَا : أُمِرَ رَسُولُ آللّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَلَّىٰ عَنّا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَقَدْكُره فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) فَطَابَتْ أَنْفُسُنَا » ( ابنُ راهویه وابنُ منیع والشّاشي وابنُ جریر وابنُ المُنذر وابنُ أبي حَاتم وابنُ مردویه والدّورَقِيُّ هب ، والشّاشي وابنُ جریر وابنُ المُنذر وابنُ أبي حَاتم وابنُ مردویه والدّورَقِيُّ هب ،

الله عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (٥) قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْهَا ، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، فَلَّ عَلِيًّا مِنْهَا ، وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، فَلَّ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْنَا عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله ع

<sup>(</sup>١) سورة قَ، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات، الآية: ٢٢.

مَا ٥٩١٨ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١) قَالَ : المَطَرُ » ( الدَّيلمي ) .

١٩٩٥ - عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : «سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إِدْبَارِ النَّجُومِ ؟
 قَالَ : الرَّكْعَتَانِ الَّتِي قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَعَنْ أَدْبَارِ السُّجُودِ ؟ فَقَالَ : الرَّكْعَتَانِ الَّتِي بَعْدَ المَعْرِبِ ، وَعَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ قَالَ : يَوْمُ النَّحْرِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ؟ قَالَ : هِيَ الْعَصْرُ » ( هب ) .

٥٩٢٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ (١) قَالَ « بَحْرٌ تَحْتَ الْعَرْشِ » ( عب ، ص وابنُ جرير وابنُ أبي حاتِم ٍ ) .

٥٩٢١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ (١) قَالَ : السَّمَاءِ » ( ابنُ راهويه وابنُ جرير وابنُ المُنْذر وابنُ أبي حاتم ٍ وَأَبُو الشيخ ك ، هب ) .

مَّالَهُ عَنْهُ لِرَجُلِ مِنَ المُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ : « أَيْنَ جَهَنَّمُ ؟ قَالَ : هِيَ الْبَحْرُ المَسْجُورُ ، وَقَالَ عَلِيٍّ : مَا أَرَاهُ إِلَّا صَادِقاً ، وَقَالَ عَلِيٍّ : مَا أَرَاهُ إِلَّا صَادِقاً ، وَقَالَ عَلِيٍّ : مَا أَرَاهُ إِلَّا صَادِقاً ، وَقَرَأً : ﴿ وَالْبَحْرِ المَسْجُورِ ﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ » ( ابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وأَبُو الشَّيْخ فِي الْعَظَمَةِ ) .

مُ ٩٩٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا رَأَيْتُ يَهُودِيًّا أَصْدَقَ مِنْ فُلَانٍ زَعَمَ أَنَّ نَارَ آللَّهِ الْكُبْرَىٰ هِي الْبَحْرُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ آللَّهُ فِيهِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ ثُمَّ بَعَثَ عَلَيْهِ الدَّبُورَ فَسَعَرَتْهُ » ( أَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ ق فِي الْبَعْثِ ك ) .

٩٩٢٤ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴾ (١) قَالَ :

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الأية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآية: ٥.

جَنَّةُ المَبِيتِ » ( ابنُ المُنْذِرِ وابنُ أَبِي حَاتِم ٍ ) .

٥٩٢٥ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ ابنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَجَرَّةِ فَقَالَ : « هِيَ مِنْ شَرْجِ السَّمَاءِ ، وَمِنْهَا فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ بماءٍ مُنْهَمِرٍ ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَقَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بماءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ (١)» (خ فِي الأدب وابنُ أبي حَاتمٍ ) .

٣٩٢٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المَرْجَانُ : صِغَارُ اللَّؤْلُوِ » (عبد بن حميد وابنُ جرير) .

١٩٢٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ (٢) قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : قَالَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةُ » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

٥٩٢٨ ـ عَنْ عُمَيرِ بنِ سعيدٍ قَالَ : « كُنَّا مَعَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ شَاطِىءِ الْفُرَاتِ ، إِذْ مَرَّتْ شُفُنَّ تَجْرِي فَقَالَ عَلِيٍّ : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبُحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٣)» (عبد بن حميد وابنُ المنذر والمحاملي في أَمَالِيهِ خط) .

وَرِزْقَكُمْ ﴾ (٤) قَالَ : شُكْرُكُمْ ﴿ أَنَّكُمْ تَكَذَّبُونَ ﴾ (٥) تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَقَكُمْ ﴾ (٤) قَالَ : شُكْرُكُمْ ﴿ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ (٥) تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا ، وَبِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا » (حم وابنُ منيع وعبد بن حميد ت وقال حسنُ غريبٌ وقد رُوي موقوفاً وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه والخرائطي فِي مساوى الأخلاقِ ص ، هق ) .

• ٥٩٣٠ عَنْ أَبِي عبدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : ﴿ قَرَأً عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَاقِعَةَ

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمٰن، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، الآية: ٨٢.

فِي الْفَجْرِ فَقَرَأ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ (١) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَقُولُ قَائِلٌ : لِمَ قَرَأ كَذَا ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كَذَٰلِكَ ، كَانُوا إِذَا مُطِرُوا قَالُوا : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ ﴾ (٢) إذَا مُطِرْتُمْ ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴾ ( ابن مردویه ) .

٩٩٣١ - عن أبي عبد الرَّحْمٰنِ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقْـرَأُ :
 ﴿ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (٣) » (عبد بنُ حميد وابنُ جرير) .

٥٩٣٢ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْهَبَاءُ المُنْبَثُ : رَهَجُ الدَّوابِ وَالْهَبَاءُ المَنْثُورُ : غُبَارُ الشَّمْسِ الَّذِي تَرَاهُ فِي شُعَاعِ الْكُوَّةِ » ( عبدُ بن حميد وابن جرير وابنُ المُنذر ) .

مُوزُ » (عب والفريابي وهناذ وعبد بن حميد وابنُ جرير وابنُ مردويه) . ﴿ وَطَلْحِ مَنْضُودٍ ﴾ (١) قَالَ :

٥٩٣٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ ﴾» ( عبد بن حميد وابنُ جرير وابنُ أبي حاتم ٍ ) .

٥٩٣٥ عَنْ قَيْسِ بِنِ عبادٍ قَالَ : « قَرَأْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴾ فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا بَالُ الطَّلْحِ ؟ أَمَا تَقْرَأُ : وَطَلْعٍ قَالَ : وَطَلْعٍ نَضِيدٍ ، فَقِيلً لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! أَنْحُكُهَا مِنَ المُصْحَفِ ؟ فَقَالَ : لَا يُهَاجُ الْقُرْآنُ الْيُوْمَ » ( ابنُ جرير وابنُ الأنباري فِي المَصَاحِفِ ) .

٥٩٣٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ آيَةً لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدُ قَبْلِي وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدُ بَعْدِي ، آيَةُ النَّجْوَىٰ ، كَانَ لِي دِينارُ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ حَتَّىٰ نَفَدَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

رًا) سورة الواقعة، الآية: A۲ (٣) سورة الواقعة، الآية: A۲ (٣)

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٨٢ (٤) سورة الواقعة، الآية: ٢٩

نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ (١) ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدُ ، فَنزَلَتْ : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (٢) إلى آخِرِ الآيةِ » (ص ، ش ، وابنُ راهويه وعبد بن حميد وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه ك ) .

٥٩٣٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ (٣) قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ : مَا تَرَىٰ ، دِينَارًا ؟ قُلْتُ : لاَ يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَيَصْفَ دِينَارٍ ؟ قُلْتُ : لاَ يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكَمْ ؟ دِينَارًا ؟ قُلْتُ : لاَ يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكَمْ ؟ قُلْتُ : شَعِيرَةً ، قَالَ : إِنَّكَ لَزَهِيدُ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (٤) الآيَةَ ، فَبِي خَقَفَ آللَّهُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ » (ش وعبد بن حميدت ، وقَالَ حسنُ غريب ع ، وابنُ جرير وابن المنذر والدَّوْرَقِي حب ، وابنُ مردويه ص ) .

٥٩٣٨ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَاهِبٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ ، وَإِنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا إِخْوَةً فَعَرَضَ لَهَا شَيْءً ، فَأَتُوهُ بِهَا فَزَيَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَ عَمَلَتْ ، امْرَأَةً كَانَ لَهَا إِخْوَةً فَعَرَضَ لَهَا شَيْعًا فَإِنَّهُمْ إِنْ ظَهَرُوا عَلَيْكَ افْتُضِحْتَ ، فَقَتَلَهَا وَدَفَنَهَا ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : أَنَا زَيَّنْتُ فَجَاوُهُ فَأَخُدُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ إِذْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : أَنَا زَيَّنْتُ لَكَ ، فَاسْجُدُ لِي سَجْدَةً أُنْجِيكَ ، فَسَجَدَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ : ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لَكَ ، فَاسْجُدُ لِي سَجْدَةً أُنْجِيكَ ، فَسَجَدَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ : ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لَلْهُ نَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمَلُونَ المَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُونَ المَنْ المَنْدُرُ وَابِنُ المَنْدُرُ وَابِنُ المَنْدُرُ وَابِنُ المَنْدُرُ وَابِنُ الْمِنِي الْمَنْ الْمَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٩٣٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ أَدَّىٰ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ » ( ابنُ المنذر ) .

<sup>(</sup>١و٣)سورة المجادلة، الأية: ١٢.

<sup>(</sup>٢و٤)سورة المجادلة، الآية: ١٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: ١٦.

• ٩٤٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (١) قَالَ : هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ » ( ابنُ أَبِي حاتم ) .

٩٤١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُـوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ وَأَدَّبُوهُمْ » (عب والفريابي ص عَلَمُ وا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ وَأَدَّبُوهُمْ » (عب والفريابي ص وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرك، ق فِي المدخل).

١٩٤٢ - عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا اسْتَقْصَىٰ كَرِيمٌ قَطُّ ، إِنَّ آللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ (٣)» ( ابن مردویه ) .

٥٩٤٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمْ يَنْزِلْ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ إِلَّا بِكَيْلِ عَلَى يَدَيْ مَلَكٍ ، إِلَّا يَوْمَ نُوحٍ ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لِلْمَاءِ دُونَ الْخَزَّانِ ، فَطَغَىٰ المَاءُ عَلَى الْخَزَّانِ ، فَطَغَىٰ المَاءُ عَلَى الْخَزَّانِ ، فَطَغَى المَاءُ ﴾ (٤) وَلَمْ يَنْزِلْ شَيْءٌ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا فَخَرَجَ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ يَعَلَى يَدَيْ مَلَكِ إِلَّا يَوْمَ عَادٍ ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهَا دُونَ الْخَزَّانِ فَخَرَجَتْ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ بَعَالَى : ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴾ (٥) عَتَتْ عَلَى الْخَزَّانِ » ( وابنُ جرير ) .

٥٩٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِي عَلَى : ﴿ يَا أَيُّهَا المُزَمِّلُ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ ، حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ رِجْلًا وَيَضَعُ رِجْلًا ، فَهَبَطَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ : ﴿ طَهَ ﴾ (٢) طَإِ الأَرْضَ بِقَدَمَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ﴿ مَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾ (٨) وَأَنْرَلَ : ﴿ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ مَنَ

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٧) سورة طه، الآية: ١.

<sup>(</sup>A) سورة طه، الآية: ٢.

الْقُرْآنِ ﴾ (١) يَقُولُ: وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ » ( ابنُ مردويه ) .

٥٩٤٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ (١)
 قَالَ : هُمْ أَطْفَالُ المُسْلِمِينَ » ( عب والفريابي ص ، ش ، وعبدُ بن حميد وابن جرير وابنُ أبي حاتِم ك ) .

٥٩٤٦ ـ عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الْجعد : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ هِلَالًا : مَا تَجِدُونَ الْحُقْبَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : نَجِدُهُ فِي كِتَابِ آللَّهِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا ، الْيُومُ أَلْفُ سَنَة » ( هناد ) .

٥٩٤٧ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالنَّاثِعَاتِ غَرْقَاً ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ هِيَ الْمَلَاثِكَةُ ، تَنْزِعُ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ ، ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾ (٤) هِيَ الْمَلَاثِكَةُ تَشْبِطُ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ مَا بَيْنَ الْأَظْفَارِ وَالْجِلْدِ حَتَّىٰ تُخْرِجَهَا ، ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً ﴾ (٥) هِيَ الْمَلَاثِكَةُ تَسْبِحًا بِ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، قَالَ : ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا ﴾ (١) هِيَ الْمَلَاثِكَةُ تَسْبِقُ بَعْضَهَا بَعْضَا بِأَرْوَاحِ المُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، سَبْقاً ﴾ (١) هِيَ الْمَلَاثِكَةُ تَسْبِقُ بَعْضَهَا بَعْضَا بِأَرْوَاحِ المُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، ﴿ فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْرَ الْعِبَادِ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ ) ( صَ وَابنُ المنذر ) .

٩٤٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ فَنَزَلَتْ
 فيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (١) « ( ابن مردویه ) .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) اسورة المدّثر، الآية: ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة النازعات، الأية: ١.
 (٤) سورة النازعات، الأية: ٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة النازعات، الأية: ٣.

 <sup>(</sup>٦) سورة النازعات، الأية: ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٨) سورة النازعات، الآية: ٤٣.

٥٩٤٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُسِ ﴾ (١) قَالَ : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُسِ ﴾ (١) قَالَ : ﴿ خَمْسُ أَنْجُمْ : زُحَلُ ، وَعُطَارِدٌ ، وَالمُشْتَرِي ، وَبُهْرَامُ ، وَالزُّهْرَةُ لَيْسَ فِي الْكَوَاكِبِ شَيْءٌ يَقْطَعُ الْمَجَرَّةَ غَيْرُهَا » ( ابنُ أبي حاتم ك ) .

• • • • • • • • عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ (١) قَالَ : « هِيَ الْكَوَاكِبُ تَكْنُسُ بِاللَّيْلِ وَتَخْنُشُ بِالنَّهَارِ فَلَا تُرَىٰ » ( ص والفريام وعبد بن حميد وابنُ جرير وابن أبي حاتم ك ) .

(٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ نَضْرَةُ النَّعِيمِ ﴾ (٢) قَالَ :
 ( عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهَا وَيَغْتَسِلُونَ فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ » ( ابنُ المنذِرِ ) .

٣٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ (٣) تَنْشَقُ السَّمَاءُ مِنَ المَجَرَّةِ » ( ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ) .

٥٩٥٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ نَبِيًّ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ حَبَشِيًّا »
 ( ابنُ أبي حاتم ) .

اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : أمّا إِنَّ فِيكُمْ مِثْلَهُمْ ؟ فَلاَ تَكُونُنَّ أَعْجَزَ مِنْ قَوْمٍ » (عبد بن حميد) .

٥٩٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ المَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ ، وَكَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِكِتَابِهِمْ ، وَكَانَتِ الْخَمْرُ قَدْ أُحِلَّتْ لَهُمْ ، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَلِكُ مِنْ مُلوكِهِمْ فَغَلَبَتْهُ عَلَى عَقْلِهِ ، فَتَنَاوَلَ أَخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ السُّكُرُ نَدِمَ ، وَقَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ! مَا هٰذَا الَّذِي أَتَيْتُ ؟ وَمَا الْمَحْرَجُ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : المَحْرَجُ مِنْهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المصطّفين، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق، الآية: ١.

تَخْطُبَ النَّاسَ فَتَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ آللَّهَ قَدْ أَحَلَّ نِكَاحَ الأَخُواتِ وَالْبَنَاتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ فِي النَّاسِ ، وَتَنَاسَوْهُ خَطَبْتَهُمْ فَحَرَّمْتَهُ ، فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ آللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ نِكَاحَ الأَخُواتِ وَالْبَنَاتِ ، فَقَالَ النَّاسُ: جَمَاعَتُهُمْ مَعَاذَ آللَهِ أَنْ نُؤْمِنَ إِلَٰهَ أَوْ نُقِرً بِهِ ، أَوْ جَاءَنَا بِهِ نِي آللَّهِ ، أَوْ أَنْزِلَ عَلَيْنَا فِي كِتَابٍ ، فَرَجَعَ إِلَى صَاحِبَتِهِ ، فَقَالَ : وَيْحَكِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَبُوا عَلَيَّ ذٰلِكَ ، قَالَتْ : فَإِذَا أَبُوا ذٰلِكَ فَابْسُطُ فِيهِمْ السَّوْطَ ، فَبَسَطَ فِيهِمُ السَّوْطَ ، فَأَبَىٰ النَّاسُ قَدْ أَبُوا عَلَيَّ ذٰلِكَ ، قَالَتْ : فَإِذَا أَبُوا ذٰلِكَ فَابُسُطُ فِيهِمْ السَّوْطَ ، فَبَسَطَ فِيهِمُ السَّوْطَ ، فَبَسَطَ فِيهِمُ السَّوْطَ ، فَأَبَىٰ النَّاسُ أَنْ يُقِرُّوا ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : قَدْ بَسَطْتُ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ فَأَبُوا أَنْ يُقِرُوا ، قَالَتْ : فَجَرِّدُ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ فَأَبُوا أَنْ يُقِرُوا ، قَالَتْ : فَجَرِّدُ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ ، فَجَرَّدَ فِيهِمْ السَّيْفَ فَأَبُوا أَنْ يُقِرُوا ، قَالَتْ : خُدًّ لَهُمُ الأَخْدُودَ ، ثُمَّ أُوقِدْ فِيهَا النِّيرَانَ ، فَمَنْ تَابَعَكَ فَحَلً عَنْهُ ، فَخَدًّ لَهُمْ أَخْدُودَا ، وَأَوْقَدَ فِيهَا النِّيرَانَ ، وَعَرَضَ أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ عَلَى ذٰلِكَ ، فَمَنْ أَبَى الْمُحَلِقِ ﴾ وَعَرَضَ أَهُلُ مَمْلَكَتِهِ عَلَى ذٰلِكَ ، فَمَنْ أَبَى النَّذِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْخُدُودِ ﴾ (٤) إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ (٥) » (عبد بن حميد ) .

٥٩٥٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : هَلْ تَدْرُونَ مَا تَفْسِيرُ هٰذِهِ الآيةِ : ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ (٦) قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقَادُ جَهَنَّمُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ بِيدِ سَبْعِينَ أَلْفَ وَمَامٍ بِيدِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ فَتَشْرُدُ شَرْدَةً ، لَوْلَا أَنَّ آللَّهَ حَبَسَهَا لأَحْرَقَتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ فَتَشْرُدُ شَرْدَةً ، لَوْلَا أَنَّ آللَّهَ حَبَسَهَا لأَحْرَقَتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » ( ابنُ مردویه ) .

١٩٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسَاً يَقُولُونَ: النَّجْدَيْنِ: الثَّدْيَيْنِ ، قَالَ: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ » ( الفريابي وعبد ابن حميد ) .

٥٩٥٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِنَا ، فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَكَانُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ تَلَا

<sup>(</sup>٤) سورة البروج، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البروج، الأية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر، الأية: ٢١.

لهذهِ السُّورَةَ : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ ، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ (١) إِلَى ﴿ النُّسُرَىٰ ﴾ قَـالَ : طَرِيقُ الْجَنَّةِ ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ بَخِــلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَنَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ، فَسَنُيسَّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١ أَنُ قَـالَ : طَرِيقُ النَّارِ » ( ابنُ مردویه ) .

٣٠٥٩ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ ٣٠ قَالَ : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ ٣٠ قَالَ : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ ٣٠ قَالَ : مَا وَاللَّهُ فِي الْحَجِّ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : هِيَ الْحَيْلُ ، قَالَ : مَا كَانَ لَنَا خَيْلٌ يَوْمَ بَدْرٍ » ( عبد بنُ حميد وابنُ جرير وابنُ المُنذِرِ وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وابنُ مردويه ) .

• ٩٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ الضَّبْحُ مِنَ الْخَيْلِ : الْحَمْحَمَةُ ، وَمِنَ الْإِبِلِ : النَّفَسُ ﴾ (ت وابنُ جرير) .

وَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ؟ فَقُلْتُ : الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ثُمَّ اَتَانِي رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ؟ فَقُلْتُ : الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ثُمَّ اَلَٰتِي اللَّهِ ثَمَّ الْعَامَهُمْ ، وَيُورُونَ نَارَهُمْ ، فَانْفَتَلَ عَنِي فَذَهَبَ إلٰى عَلَي بِنِ أَبِي طَالَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو جَالِسٌ تَحْتَ سِقايَةٍ زَمْزَمَ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْعَادِيَاتِ عَلَي بِنِ أَبِي طَالَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو جَالِسٌ تَحْتَ سِقايَةٍ زَمْزَمَ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ؟ فَقَالَ : سَأَلْتَ أَحَداً قَبْلِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبّاسٍ ، فَقَالَ : هِي الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ آللَّهِ ، قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُهُ إِلَيَّ ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَى رَأْمِيهِ ، قَالَ : وَآللَهِ إِنْ كَانَتْ لَأَوْلُ غَزْوَةٍ فِي الإسْلَامِ لَبُدُرُ ، وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ : وَرَاسُ لِلْرَبُيْرِ ، وَفَرَسُ لِلْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوِدِ ، فَكَيْفَ تَكُونُ الْعَادِيَاتُ ضَبْحاً مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَة إِلَى مِنَى ، وَأُورُوا النِيرَانَ ، ثُمَّ الْعَادِيَاتُ ضَبْحاً مِنْ عَرَفَة إِلَى مُزْدَلِفَة إِلَى مِنَى ، فَذَلِكَ جَمْعٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : كَانَ مِنَ الْمُزْدِلِفَةِ إِلَى مِنَى ، فَذَٰلِكَ جَمْعٌ ، وَأَمًا قَوْلُهُ : كَانَ مِنَ الْمُغِيرَاتُ صُبْحاً ، مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى ، فَذَٰلِكَ جَمْعٌ ، وَأَمًا قَوْلُهُ :

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الليل، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات، الآية: ١.

﴿ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ﴾ (١) فَهُو نَقْعُ الأَرْضِ حِينَ تَطَأَهُ بِخِفَافِهَا ، وَحَوَافِرِهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَنَزَعْتُ عَنْ قَوْلِي وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَليًّ » ( ابنُ مردویه )

» وَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : « نَزَلَتْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ » ( ابنُ جرير ) .

٥٩٦٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَشِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ مُنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ، وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ مُبَرَّداً ، وَكَانَ لَهُ مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ ، فَذَاكَ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي يُسْأَلُ عَنْهُ » (عبد بن حميد وابنُ المُنذر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه) .

٥٩٦٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (")) (ق وابنُ جرير وابنُ المُنْذِرِ وابنُ مردويه هب) .

٥٩٦٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : جَاءَتْهُمْ طَيْرٌ أَمْثَالَ الْحِدَإِ فِي صُورَةِ السِّباعِ ، وَإِنَّهَا أَحْيَاءُ إِلَى الْيَوْمِ ، تَعِيشُ فِي الْهَوَاءِ » أَمْثَالَ الْحِدَإِ فِي صُورَةِ السِّباعِ ، وَإِنَّهَا أَحْيَاءُ إلى الْيَوْمِ ، تَعِيشُ فِي الْهَوَاءِ »
 ( الدَّيلمي ) .

وَابِنَ جَرِيرُ وَابِنُ المَاعُونَ ﴾ (٥) قَالَ : الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ » ( الفريابي ص ، ش ، وابن جرير وابنُ الممنذر وابنُ أبي حاتم ٍ ك ، ق ) .

٥٩٦٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (٦) قَالَ : ﴿ وَضْعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فِي قَالَ : ﴿ وَضْعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فِي الصَّلَاةِ) . خ في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قط في الأفراد وأبو

<sup>(</sup>١) سورة العاديات، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التكاثر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الماعون، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر، الآية: ٢.

القَاسِمِ ابن منده فِي الْخُشُوعِ وَأَبُو الشَّيخِ وابنُ مردويه ك ، ق ) .

٥٩٦٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَعَىٰ آللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ نَفْسَهُ حِينَ أَنْزَلَ آللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ آللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١) فَكَانَ الْفَتْحُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنْ مُهَاجَرِهِ فَتَتَابَعَ عَلَيْهِ الْقَبَائِلُ تَسْعَىٰ ، فَلَمْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا طَعَنَ فِي سَنَةِ تِسْع مِنْ مُهَاجَرِهِ فَتَتَابَعَ عَلَيْهِ الْقَبَائِلُ تَسْعَىٰ ، فَلَمْ يَدْرِ مَتَىٰ الْأَجَلُ ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَعَمِلَ عَلَى قَدَرِ ذَٰلِكَ فَوَسَّعَ السُّنَنَ ، وَسَدَّدَ الْفَرَائِضَ يَدْرِ مَتَىٰ الْأَجَلُ ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَغَزَا تَبُوكَ ، وَفَعَلَ فِعْلَ مُودِعٍ ، وَأَظْهَرَ الرُّخَصَ ، وَنَسَخَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَغَزَا تَبُوكَ ، وَفَعَلَ فِعْلَ مُودًعٍ ، وَأَطْهَرَ الرُّخَصَ ، وَنَسَخَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَغَزَا تَبُوكَ ، وَفَعَلَ فِعْلَ مُودًعٍ ، وَخَرَا تَبُوكَ ، وَفَعَلَ فِعْلَ مُودًعٍ ،

٥٩٦٩ عنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : « لَمَّـا نَـزَلَتْ هٰــذِهِ السَّـورَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلِيٍّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلِيٍّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ نَصْرُ آللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ آللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبَّحْتُ رَبِّي بِحَمْدِهِ ، وَاسْتَغْفَرْتُ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ، إِنَّ آللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادَ فِي الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِي ، قَالُوا : يَا رَسُولَ آللَهِ ! وَكَيْفَ نُقَاتِلُهُمْ وَهُمْ المُؤْمِنِينَ الْجِهَادَ فِي الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِي ، قَالُوا : يَا رَسُولَ آللَهِ ! وَكَيْفَ نُقَاتِلُهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدُ آمَنًا ؟ قَالَ : عَلَى إِحْدَاثِهِمْ فِي دِينِهِمْ ، وَهَلَكَ المُحْدِثُونَ فِي دِينِ آللّهِ » يَقُولُونَ قَدُ آمَنًا ؟ قَالَ : عَلَى إِحْدَاثِهِمْ فِي دِينِهِمْ ، وَهَلَكَ المُحْدِثُونَ فِي دِينِ آللّهِ » وَهَلَكَ المُحْدِثُونَ فِي دِينِ آللّهِ » ( ابنُ مردويه وسندُه ضَعِيفٌ ) .

٥٩٧٠ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْفَلَقُ : جُبُّ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ غِطَاءٌ فَإِذَا كُشِفَ عَنْهُ خَرَجَتْ مِنْهُ نَارٌ تَصِيحُ مِنْهُ جَهَنَّمُ مِنْ شِدَّةٍ حَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ( ابنُ أَبِي حَاتم ) .

١٩٧١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْيَهُودُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ » ( ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم ٍ ) .

٥٩٧٢ - عَنْ أَبِي السُّطْفَيْلِ عَسامِرِ بنِ وَاثِلَةَ قَسَالَ : «شَهِدْتُ عَليَّ بْنَ أَبِي

<sup>(</sup>١) سورة النصر، الآية: ١.

طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : سَلُونِي ! فَوَاللَّهِ لَا تَسْأُلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ سَلُونِي عَنْ كِتَابِ آللَّهِ ، فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ ، أَبِلَيْل ِ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ ، أَمْ فِي سَهْل ِ نَزَلَتْ أَمْ فِي جَبَل ٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابنُ الْكُوَّاءِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَا الذَّارِيَاتِ ذَرْواً ؟ فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ سَلْ تَفَقُّهَا ، وَلاَ تَسْأَلْ تَعَنُّتاً ، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً : الرِّيَاحُ فَالْحَامِ لَاتِ وِقْرَاً : السَّحَابُ ، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَأ : السُّفُنُ ، فَالمُقسِّمَاتِ أَمْرَأ : المَلائِكَةُ ، فَقَالَ : فَمَا السَّوَادُ الَّذِي في الْقَمَر ؟ فَقَالَ : أَعْمَىٰ يَسْأَلُ عَنْ عَمْيَاءَ ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾(١) ، فَمَحْوُ آيَةِ اللَّيْلِ السَّوَادُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ ، قَالَ : فَمَا كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ، أَنبِيًّا أَمْ مَلِكًا ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، كَانَ عَبْدَ ٱللَّهِ أَحَبُّ ٱللَّهُ ، فَأَحَبُّهُ ٱللَّهُ ، وَنَاصَحَ ٱللَّهَ فَنَصَحَهُ ٱللَّهُ ، بَعَثَهُ ٱللَّهُ إلى قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ آللَّهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ آللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَرْنَانِ كَقَرْنَي الثُّورِ ، قَالَ : فَمَا هٰذِهِ الْقَوْسُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلاَمَةٌ كَانَتْ بَيْنَ نُوحٍ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَهِيَ أَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ ، قَالَ : فَمَا الْبَيْتُ المَعْمُورُ ؟ قَالَ : الْبَيْت فَوْقَ سَبْع سَمُواتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ، يُقَالُ لَهُ الصُّرَاحُ ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَمَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ آللَّهِ كُفْرَاً ؟ قَالَ : هُمُ الْأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَدْ كُفِيتُمُوهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَمَنِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسُنونَ صُنْعَاً ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلُ حَرُورَاءَ مِنْهُمْ » ( ابنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي المَصَاحِفِ وابنُ عَبْدِ البَّرِّ فِي الْعِلْمِ ) .

وَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ حِينَ حَرَّقَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ حِينَ حَرَّقَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَرَّقَ عُنْهُ المَصَاحِفَ ، لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ هُوَ لَصَنَعْتُهُ » ( ابنُ أبي دَاوُد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٢.

والصَّابُوني فِي المَائتَيْنِ).

99٧٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ : « نُبَّنْتُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْطاً عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَقِيَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : أَكَرِهْتَ إِمَارَتِي ؟ قَالَ : لاَ ، وَلٰكِنْ آلَيْتُ بِيَمِينٍ أَنْ لاَ أَرْتَدِي بِرِدَاءٍ إلاَّ إِلٰى الصَّلاَةِ حَتَّىٰ أَجْمَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : فَزَعَمُوا أَنَّهُ كَتَبُهُ عَلٰى تَنْزِيلٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَلَوْ أَصَبْتُ ذٰلِكَ الْكِتَابَ كَانَ فِيهِ عِلْمٌ ، قَالَ ابْنُ كَتَبُهُ عَلٰى تَنْزِيلٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَلَوْ أَصَبْتُ ذٰلِكَ الْكِتَابَ كَانَ فِيهِ عِلْمٌ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ ذٰلِكَ الْكِتَابِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ » ( ابنُ سعدٍ ) .

0900 - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: «كَانَ مِمَّنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ وَرَسُولُ آللَهِ عِنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ الْقُرظِيِّ قَالَ: «كَانَ مِمَّنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ وَرَسُولُ آللَهِ عِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ آللَهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » (ش، وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ).

٥٩٧٦ - عَنْ عَبدِ خَيْرٍ قَالَ : « سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ المَثَانِي ؟ فَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فَقِيلَ : إِنَّمَا هِيَ سِتُ آيَاتٍ ، فَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فقيل : إنَّمَا هِيَ سِتُ آيَاتٍ ، فَقَالَ : ﴿ إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ آيَةً » (قط ، ق ، وأبْنُ بشران فِي أمالِيهِ ) .

٩٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ سُورَةً فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ:
 ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ قِرَاءَتَهَا فَقَدْ نَقَصَ وَكَانَ يَقُولُ:
 هِي تَمَامُ السَّبْعِ المَثَانِي » ( الثَّعْلبي ) .

٥٩٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً: ﴿ وَالَّــذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ ﴾ (١) .

٥٩٧٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٢١.

يُكْذِبُونَكَ ﴾ (١) مُخَفَّفَةً ، قَالَ : لا يَجِينُونَ بِحَقَّ هُوَ أَحَقُّ مِنْ حَقَّكَ » (ص وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشَّيخ ِ) .

٥٩٨٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ مِنَ اللَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ ﴾ (٢) بِفَتْح ِ التَّاءِ » ( الفريابي وأَبُو عُبيد فِي الْفَضَائِل ِ وابْنُ جرير وابنُ المُنذِر وأَبُو الشيخ ) .

٥٩٨١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً : ﴿ مِنَ الَّـٰذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ ﴾ ( ك ، وابنُ مردويه ) .

٥٩٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَـرَأً: ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ (٣) وَقَرَأً كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ضَعْفُ » ( ابنُ مردویه ) .

٥٩٨٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ قَـرَأَ : ﴿ وَنَادَىٰ نُــوحُ ابْنَهُ ﴾ (١)، ( ابنُ اللَّنباري وَأَبُو الشَّيخ ) .

٩٨٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْكُمْ
 جَائِرٌ ﴾ (٥) بِالْكَافِ » (عبد بن حميد وابنُ المنذر وابنُ الأنباري فِي المَصَاحِفِ) .

٥٩٨٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ (٦) بِالتَّاءِ » ( ابنُ مردویه ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

١٩٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هُؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ ﴾ (١) يَعْنِي بِالرَّفْعِ ، قَالَ عَلِيٍّ : « وَآللَّهِ مَا عَلِمَ عَدُوُّ آللَّهِ ، وَلٰكِنَّ مُوسَىٰ هُوَ الَّذِي عِلَمَ » ( ص ، ابْنُ المنذر وابنُ أبي حاتم ) .

٩٩٨٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ أَفَحَسْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ﴾ ( أَبُو عُبيد فِي فَضَائِلِهِ ، ص ، وابنُ المُنْذِرِ ) .

٥٩٨٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً : ﴿ ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ (٢)» ( ابنُ مردويه خط ) .

٥٩٨٩ - عن أبي عبدِ الرَّحْمٰنِ السلَميِّ ، قَالَ : « كُنْتُ أُقْرِىءُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَمَلَّ بِي عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا أُقْرِتُهُمَا : ﴿ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ ﴾ (أن فَقَالَ لِي أَقْرِتُهُمَا : ﴿ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ ﴾ ، بِفَتْح ِ التَّاءِ » ( ابنُ الأنباري معاً فِي المَصَاحِفِ ) .

٩٩٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ يَا وَيْلَنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ﴾ (٥)
 بِكَسرِ مِيم ِ مِنْ وَالثَّاءِ مِنْ بَعْثِنَا » ( ابنُ الأَنْبَارِي فِي المَصَاحِفِ ) .

١٩٩١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ ﴾ (١)» ( ابنُ مردویه ) .

٩٩٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾ (٧) (عبد بن حميد) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة ياسين، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الهمزة، الآية: ٩.

وَالْعَصْرِ وَ مَنْ عَمْرِو ذِي مُّرٌ قَالَ : ﴿ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ : ﴿ وَالْعَصْرِ وَإِنَّهُ فِيهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ ﴾ (١) ﴿ الفريابي وأَبُو عُبَيدٍ فِي الدَّهْرِ ﴾ (١) ﴿ الفريابي وأَبُو عُبَيدٍ فِي فَضَائِلِهِ وَعبد بن حميد وابنُ المُنْذر وابنُ الأَنبارِي فِي المصاحفِ ك ) .

١٩٩٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ : ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ (٢) بِالْكَسْرِ » ( ابنُ مردويه ) .

٥٩٩٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : لَا تَعْجِزُوا عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : لَا تَعْجِزُوا عَنِ اللَّهُ عَاءً فَإِنَّ آللَّهُ أَنْوَلَ آللَّهُ : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي رَسُولَ آللَّهُ : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي مَنْ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ (١) الآية » (ك ، كر).

٥٩٩٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ الْحَذَرَ لَا يَرُدُّ الْقَضاءَ ، وَلَٰكِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ ، وَلَٰكِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الدُّعَاءَ الدُّنيَا وَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ ( ابنُ بي حَاتِم وَاللَّالكَائِي ) .

٥٩٩٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الدُّعَاءُ تُرْسُ المُؤْمِنِ ، وَمَتَىٰ تُكْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ » ( الْخُلعي فِي الْخُلعيَّات ) .

٥٩٩٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمُّ ارْحَمْنِي ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ وَقَالَ : عُمَّ وَلَا تَخُصَّ ، فَإِنَّ بَيْنَ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » ( الدَّيلمي ) .

٩٩٩٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عَلِيٍّ !

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>١) سورة العصر، الآية: ١ و٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

سَلِ آللَّهَ الْهُدَىٰ وَالسَّدَادَ ، وَأَعْنِي بِالْهُدَىٰ ـ وَفِي لَفْظٍ : وَأَذْكُرُ بِالْهُدَىٰ ـ هِـدَايَةَ السَّمْرِينِ ، وَبِالسَّـدَادِ : تَسْدِيـدَ السَّهْمِ » (ط والحميدي حم ، والعـدني ، م ، د ، ن ، ع ، والكجي ويوسُفُ القاضي في سُننِهِما وجعفر الفريابي في الذّكر حب ، هب ) .

• ٢٠٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْئًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلُهُ فَسَكَتَ ، ثُمُّ سَأَلُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ كَهَيْئَةِ المُنْتَهِرِ: سَلْ مَا شِئْتَ يَا أَعْرَابِيُّ ، فَغَبَطْنَاهُ ، فَقُلْنَا: الآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّة ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَسْأَلُكَ رَاحِلَةً ، قَالَ النَّبِيُّ عِينَ : لَكَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : أَسْأَلُكَ زَاداً ، قَالَ : لَكَ ذَٰلِكَ ، فَعَجِبْنَا مِنْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : كَمْ بَيْنَ مَسْأَلَـةِ الْأَعْرَابِيِّ وَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مُوسَىٰ لَمًّا أُمِرَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ فَصُرفَتْ وُجُوهُ الدُّوَابِّ فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : مَا لِي يَا رَبِّ ؟ قَالَ : إِنَّكَ عِنْدَ قَبْر يُوسُفَ ، فَأَحْتَمِلْ عِظَامَهُ مَعَكَ ، وَقَدِ اسْتَوَىٰ الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مُوسَىٰ لاَ يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ، قَالُوا : إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسَىٰ فَقَالَ : هَلْ تَعْلَمِينَ أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُلِّيني عَلَيْهِ ، قَالَتْ : لَا وَآلِلَّهِ حَتَّىٰ تُعْطِيَنِي مَا أَسْأَلُكَ ، قَالَ : ذٰلِكَ لَكِ ، قَالَتْ : فَإِنِّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : سَلِي الْجَنَّة ، قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَجَعَلَ مُوسَىٰ يُرَدِّدُهَا ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِهَا ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُنْقِصَكَ شَيْئًا ، فَأَعْطَاهَا فَدَلَّنَّهُ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَخْرَجَ الْعِظَامَ وَجَاوَزَ الْبَحْرَ ، ( طس ، والخرائطي فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ) .

أَمْسَىٰ المُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ ، وَنَحْنُ

فِي عَافِيَةٍ ، اللَّهُمَّ ! هٰذَا خَلْقُ جَدِيدٌ قَدْ جَاءَ ، فَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَتَجَاوَزْ عَنْهَا ، وَأَضْعِفْهَا أَضْعَافَاً مُضَاعَفَةً ، اللَّهُمَّ ! إِنَّكَ بِجَمِيعِ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَةٍ فَتَقَبَّلْهَا ، وَأَضْعِفْهَا أَضْعَافَاً مُضَاعَفَةً ، اللَّهُمَّ ! إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ ، وَإِنَّكَ عَلَى جَمِيعِ نُجْحِهَا قَادِرٌ ، اللَّهُمَّ ! أَنْجِح اللَّيْلَةَ كُلَّ حَاجَةٍ لِي ، وَلاَ تَنْقِصْنِي فِي آخِرَتِي ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ » (طس عبد الغني بن سعيد فِي إيضاح الإشْكَال ِ) .

١٠٠٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اللَّهُمَّ بِكَ نُصْبِحُ ، وَبِكَ نُصْبِحُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ، وَيَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ، وَيَقُولُ حِينَ يُمْسِي : مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَيَقُولُ فِي آخِرِهَا : وَإِلَيْكَ المَصِيرُ » ( الدَّوْرَقِي وابنُ جريرٍ ، وَصَحَّحَهُ ) .

٣٠٠٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الصَّبَاحِ ،
 حُسْنِ المَسَاءِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ على حُسْنِ المَبِيتِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الصَّبَاحِ ،
 فَقَدْ أَدًىٰ شُكْرَ لَيْلَتِهِ وَيَوْمِهِ » ( هب ) .

١٠٠٤ عن عبدِ آللَّهِ بنِ الْهَادِي ، غَنْ عبدِ آللَّهِ بنِ جَعْفَرَ : « أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنَاتِهِ هُوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَأْمُرُهُنَّ بِهِنَّ ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ تَلَقَّاهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ وَاشْتَدَّ بِهِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ سُبْحَانَهُ ، تَبَارَكَ آللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (ن ، وَأَبُونعيم) .

وَي عُمُوهِ ، وَيُنْصَرَ عَلَى عَدُوهِ ، وَيُوسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ ، وَيُوقَىٰ مِيَتَة السُّوءِ ، فَلْيَقُلْ عِنْ يُسْمَا النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ فِي عُمُوهِ ، وَيُوقَىٰ مِيَتَة السُّوءِ ، فَلْيَقُلْ حِينَ يُمْسِي ، وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ آللَّهِ مِلْءَ المِيزَانِ ، وَمُنْتَهَىٰ حِينَ يُمْسِي ، وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ آللَّهِ مِلْءَ المِيزَانِ ، وَمُنْتَهَىٰ الْعِلْمِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا آللَّهُ مِلْءَ المِيزَانِ ، وَمُنْتَهَىٰ الْعِلْمِ ، الْعِلْمِ ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا ، وَزِنَةَ الْعَرْشِ ، وَآللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ المِيزَانِ ، وَمُنْتَهَىٰ الْعِلْمِ ، الْعِلْمِ ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا ، وَزِنَةَ الْعَرْشِ ، وَآللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ المِيزَانِ ، وَمُنْتَهَىٰ الْعِلْمِ ،

وَمَبْلَغَ الرِّضَا ، وَزِنَةَ الْعَرْشِ ، ( الدَّيلَمِي ونظامُ الدِّينِ المسعودي فِي الأربعينَ ) .

٦٠٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَىٰ فَلْيَقُلْ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلاَمُ عَلَى المُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (عب ) .

٦٠٠٧ عَنْ عَاصِم بِنِ ضَمَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : « اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ ، وَجَاهُكَ الْحَمْدُ ، رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ ، وَجَاهُكَ خَيْرُ الْجَاهِ ، وَعَطِيَّتُكَ أَنْفَعُ الْعَطَايَا وَأَهْنَأُهَا ، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ ، وَتُعْصَىٰ رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لَمْ شَئْتَ ، تُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ ، وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، وَتَكْشِفُ الضَّرِ ، وَلَا يَجْزِي آلاَءَكَ أَحَدٌ ، وَلا يُحْصِي نَعْمَاءَكَ قَوْلُ قَائِلٍ » (جعفر في الذَّكْرِ ، وَأَبُو الْقَاسِم ِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بن فضل ٍ فِي أَمَالِيهِ ) .

١٩٠٨ عن مُحَمَّدِ بِنِ يحيىٰ قَالَ : « بَيْنَمَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِالْآَعْبَةِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُتَعَلِّقٍ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، وَهُو يَقُولُ : يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ سَمْعُ عَنْ سَمْع ، وَيَا مَنْ لاَ يُعْلِطُهُ السَّائِلُونَ ، يَا مَنْ لاَ يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ المُلِحِينَ ، أَذِقْنِي بَرْدَ عَفْوكَ ، وَحَلاوَة رَحْمَتِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا عَبْدَ ٱللَّهِ ! دُعَاؤُكَ هٰذَا ؟ قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَادْعُ بِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ الْخَضِرِ بِيَدِهِ ، سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَادْعُ بِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ الْخَضِرِ بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الذَّنُوبِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ وَمَطْرِهَا ، وَحَصْبَاءِ الأَرْضِ وَتُرَابِهَا لَغُفِرَ لَكُ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ » ( الدينوري كر ) .

١٠٠٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «عَلَّمَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ هُؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ، وَأَمْرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبُ أَوْ شِدَّةً أَنْ أَقُولَهَا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَلِمَاتِ ، وَأَمْرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبُ أَوْ شِدَّةً أَنْ أَقُولَهَا : لاَ إِلٰهَ إِلاَ آللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَلِيمُ ، سُبْحَانَ آللَّهِ ، وَتَبَارَكَ آللَّهُ رَبُّ العَرْشِ الْعَـظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَـظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (حم وابنُ منيع ن وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي الْفَرَجِ وابنُ جريرٍ وصحَّحة حب ، الْعَالَمِينَ » (حم وابنُ منيع ن وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي الْفَرَجِ وابنُ جريرٍ وصحَّحة حب ،

ويُوسُفُ الْقَاضِي فِي سُنَنِهِ والعسكري فِي المَوَاعِظِ وَأَبُو نَعيم ٍ فِي المَعْرِفَةِ والخرائِطي فِي مَكارم الأَخْلَاقِ هب ، ص ) .

٠١٠٠ عَنْ عَبِدِ آللَّهِ بِنِ شَدَّادِ بِنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبِدِ آللَّهِ بِنِ جَعْفَرَ : « أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنَاتِهِ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَيَأْمُرُهُنَّ بِهِنَّ ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ تَلَقَّاهُنَّ عَنْ عَلَيِّ بِنِ أَبِي لَعَلِّمُ بَنَاتِهِ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَيأْمُرُهُنَّ بِهِنَّ ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ تَلَقَّاهُنَّ عَنْ عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرُ وَاشْتَدًّ بِهِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ آللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَهُ ، تَبَارَكَ آللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (ن ، وأَبُو نعيم ) .

كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قَالَ لِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عَفَرَ آللَّهُ لَكَ ؟ وَفِي لَفْظٍ : غُفِرَتْ ذُنُوبُكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ النَّرِيمُ ، الْبَحْرِ ؟ أَوْ مِثْلَ عَدَدِ الذَّرِ ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَ آللَّهِ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (حم والعدني ت ، ن ، حب ، وابن أبي الدُّنيَا فِي الدُّعَاءِ وابن أبي عَاصِم فِي السَّنَّةِ وابن جريرٍ وَصحَّحَهُ ك ، ص ، زاد الخلَعِي فِي الْخُلَعِيَّاتِ قَالَ عَلَيُّ هُنَّ كَلِمَاتُ الْفَرَجِ ) .

١٠١٢ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَتِي بَخْتُ نَصَّرَ بِدَانْيَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّلَامَ فَأْمِرَ بِهِ فَحُبِسَ ، وَضَرَّىٰ أَسَدَيْنِ ، فَأَلْقَاهُمَا فِي جُبِّ مَعَهُ ، فَطَيَّنَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَسَدَيْنِ خَمْسَة أَيَّامٍ فَوَجَدَ دَانْيَالَ قَائِماً يُصَلِّي الْأَسَدَانِ فِي نَاحِيَةِ الْجُبِّ لَمْ يَعْرُضَا لَهُ ، قَالَ بَخْتُ نَصَّرَ : أَخْبِرْنِي مَاذَ قُلْتَ فَدُفِعَ وَالْأَسَدَانِ فِي نَاحِيةِ الْجُبِّ لَمْ يَعْرُضَا لَهُ ، قَالَ بَخْتُ نَصَّرَ : أَخْبِرْنِي مَاذَ قُلْتَ فَدُفِعَ عَنْكَ ، قَالَ قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَنْسَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَنْسَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يُحَيِّبُ مَنْ وَعَلَى عَلَيْهِ إلٰى غَيْرِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَكِلُ مِنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إلٰى غَيْرِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَكِلُ مِنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إلٰى غَيْرِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ هُو ثِقَتُنَا حِينَ تَسُوءُ ظُنُونُنَا بِأَعْمَالِنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَكْشِفُ ضُرَّنَا عِنْدَ كَرْبِنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانِ إِحْسَانَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَكْشِفُ ضُرَّنَا عِنْدَ كَرْبِنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْرِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْرِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْزِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي يَحْرِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي يَحْزِي بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالصَّبْرِ نَجَاةً » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي الشُّكرِ ، وسندَهُ حسنَ ) .

٦٠١٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ كَلِمَاتٍ يَقُولُهَا عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَعِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ هَالَهُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السُّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَيَقُولُ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَيَقُولُ عِنْدَهُنَّ : إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ » ( الخرائِطي فِي مَكَارِمِ الأَخْلَقِ) .

٢٠١٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كُنْتَ بِوَادٍ تَخَافُ فِيهِ السَّبُعَ فَقُلْ : أَعُوذُ بِرَبِّ دَانْيَالَ وَاللَّحْيَ (١) مِنْ شَرِّ الأَسَدِ » ( الخرَائِطِي فِيهِ ) .

٦٠١٥ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ : « أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا عِنْدَ كُلِّ مَا أَهَمَّهُ ، فَكَانَ عَلِيًّ يُعَلِّمُهَا وَلَدَهُ ، يَا كَاثِنَاً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ مَا أَهَمَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَا كَائِنَا بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا » ( ابن أبي الدُّنْيَا فِي الْفَرَجِ ) .

7٠١٦ عنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ خَلاَ فِي بَيْتٍ وَيَقُولُ: « يَا كَهِيعَص ، يَا نُورُ يَا قُدُوسُ ، يَا أَوْلَ الأَوْلِينَ ، يَا آخِرَ الآخِرِينَ ، يَا حَيُّ يَا اللَّهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ - يُرَدِّدُهَا ثَلَاثاً - إِغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُحِلُّ النَّقَمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الْقَيْمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الْقَيْمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَعْبِلُ الْفَنَاءَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْمَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْدَاءَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْدَاءَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ التَّتِي تَوْيِدُ اللَّعْدَاءَ ، وَاغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ اللَّي تَرُدُّ الدُّعَاءَ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ اللَّي تَرُدُّ الدُّعَاءَ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعْلِمُ الْهَوَاءَ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تَمْشِكُ غَيْثُ السَّمَاءِ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تُطْلِمُ الْهَوَاءَ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ » ( ابنُ أَبِي الدُّنيا فِيهِ وابنُ النَّتِي تُطْلِمُ الْهَوَاءَ ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ » ( ابنُ أَبِي الدُّنيا فِيهِ وابنُ النَّجَارِ ) .

٢٠١٧ - قَالَ الدَّيْلَمِيُّ : أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ الْحَافظُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ بن

<sup>(</sup>١) اللحاء: الاستقصاء، العذل.

محمَّدٍ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَٰلِكَ ، أَنْبَأْنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو صَالِحٍ أَحمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَبْدِ المَلِكِ المُؤَذِّنُ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَٰلِكَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ السَّلَامِيُّ الْبَعْدَادِيُّ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ هَارُونَ الضَبيُّ وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَلِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ : قَدْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذُلِكَ ، خَدُنْنَا أَلِكَ عَلْكَ إِلَى الْبُنَ أَبِي طَالِبٍ أَرَاكَ حَزِينَا ، فَمُرَالُكَ عَزِيناً ، فَمُر أَلْكَ عَزِيناً ، فَمُر خَوْدُ فِي أَذُنِكَ فَإِنَّ لِلْهَ مَوْاءُ لِلْهُمْ ) .

مَنَاقِبِ عَلَيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ : أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا الإِمَامُ المُحَدِّثُ جَمالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ مَنَاقِبِ عَلَيٌ بنِ أَبِي طَالِبٍ : أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا الإِمَامُ المُحَدِّثُ جَمالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ محمُودِ السَّرْمَدِيُّ مُشَافَهَةً ، أَنْبَأَنَا شَيْخُنَا الإِمَامُ أَبُو الثَّنَاءِ محمُودُ بنُ محمُودِ المُقْرِىءُ : أَنْبَأَنَا شَيْخُنَا أَبُو أَحْمَدٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بنِ أَي الشَّيْلُ مَحَمُّدِ بنِ محمُودٍ المُقْرِىءُ : أَنْبَأَنَا شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدُ بنِ الجزريِّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مَحَمَّدُ بنِ الجزريِّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَد بنِ عَليٍّ بنِ الجزريِّ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَىٰ السَّلَامِيُّ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَىٰ السَّلَامِيُّ ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِي بنِ الْحَسِيْنِ عَنْ أَيْفِ الْفَضْلُ بنُ عَيَاشٍ الْكُوفِيُّ ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ هَارُونَ الطَّبِيُّ ، حَدَّتُنَا عُمَرُ بنُ خَفْص بنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بنِ محمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيْهِ مَنْ عَلِي بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبْهُ لَوْ اللّهَ الْحُسَيْنُ : فَجَرَبْنُهُ فَوَجَدُنُّ فَي اللّهُ عَنْ عَلَى الْحُسَيْنُ : فَجَرَبْتُهُ فَوَجَدُنُّ فَي اللّهُ عَنْ أَلَالِكَ ، قَالَ الْحُسَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَنْ الْعِمْ عَلْ الْعَلَالِ الْمُعَلِي عَنْ الْعَلَالِ الْمُعَلِي الْحِسُولُ الْعَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِلِ الْمُ

كَذٰلِكَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ حَفْصُ بْنُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ حَفْصُ بْنُ غَيَاثٍ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْص : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ الْفَضْلُ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ اللهَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ اللهَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ البَنُ الْجَزَرِي : لَمْ أَسْمَعْ ابْنَ نَاصِمِ كَذٰلِكَ ، قَالَ أَبُو الثَّنَاءِ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ أَبُو النَّنَاءِ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ أَبُو النَّيْنِ مُحَرَّبُتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ أَبُو النَّيْنِ مُحَمَّدِ بِنِ فَهِدِ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، قَالَ أَبُنُ الْجَزَرِي : وَلَمْ أَسْمَعْ شَيْخَنَا السَّرْمَدِيَّ يَقُولُ شَيْعًا وَلٰكِنْ جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، وَقَالَ أَبْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ : جَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، وَقَالَ أَبْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ : جَرَّبُتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، وَقَالَ أَبْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ : خَرَالِكَ مُ وَقَالَ ابْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ : جَرَّبُتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ ، وَقَالَ أَبْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ : خَرَالِكَ مُ وَقَالَ ابْنُ الْجَرَرِي وَقَالَ ابْنُ الْجَزَرِي : حَسَنَ ابنِ الْجَزَرِي وَقَالَ : خَرَالِكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَزَرِي : حَسَلَ الْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَزَرِي وَقَالَ ابْنُ الْجَرَدِي : حَسَلَ الْفَالِلُ الْمَالِكَ ، وَقَالَ الْبُهُ الْمُحْدَرِي : حَلْلُكَ اللّهُ الْعَلِكَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ ال

تَحْتَرِزُ بِهِ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ : بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ هٰذَا الْحِرْزَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَحْتَرِزُ بِهِ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ : بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ : احسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ، إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ، أَخَذْتُ بِسَمْعِ آللَّهِ وَبَصَرِهِ وَقُوتِهِ عَلَى أَسْمَاعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَقُوتِكُمْ ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَالأَعْرَابِ وَالسَّبَاعِ وَاللَّهَوَامِّ وَاللَّصُوصِ ، مِمَّا يَخَافُ وَيَحْذَرُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ سَتَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ بِسِتْرَةِ النَّبُوةِ وَاللَّهُوامِ وَاللَّهُوامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ بِسِتْرَةِ النَّبُوةِ اللَّهُ وَمَا عَنْ أَيْمَانِكُمْ ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ النَّيِ اسْتَتَرُوا بِهَا مِنْ سَطَوَاتِ الْفَرَاعِنَةِ ، جِبْرِيلُ عَنْ أَيْمَانِكُمْ ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ النَّتِي اسْتَتَرُوا بِهَا مِنْ سَطَوَاتِ الْفَرَاعِنَةِ ، جِبْرِيلُ عَنْ أَيْمَانِكُمْ ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ أَيْمَائِكُمْ ، وَمُحَمَّدُ عَنْ أَمَامَكُمْ ، وَآللَهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِكُمْ ، يَمْنَعُكُمْ مِنْ فُلانِ بِنِ فُلانِ بِي فُلانِ بِنِ فُلانِ بِي فُلانٍ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَشَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَمَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ وَمَا تَحْتَهُ وَمَا فَوْقَهُ : ﴿ وَإِذَا فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَشَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَمَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ وَمَا تَحْتَهُ وَمَا فَوْقَهُ : ﴿ وَإِذَا فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْدِهِ وَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَهُ وَمَا عَلَهُ وَمَا عَلَهُ وَاللّهِ وَمَا عَلَيْ عَنْهُ وَمَا عَلَهُ وَلَا لَا لَعْمَا عَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهِ وَلَاهُ الْقَاسِمُ فِي كِتَابِ آيَا لِمَا عَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَمْ وَاللّهُ وَلَا اللْعَالِمَ الْعَلَالَهُ عَلَى اللّهُ الْفَاسِمُ وَلَاهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْفَال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٤٥.

قَقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَوْ أَتَيْتِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّتُهُ وَكَانَ عِنْدَهُ أَمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَوْ أَتَيْتِ النَّبِي عَلَيْ فَسَأَلْتِهِ ، فَأَتْتُهُ وَكَانَ عِنْدَهُ أَمُّ أَيْمَنَ : إِنَّ هٰذَا لَدَقُ فَاطِمَةَ ، وَلَقَدْ أَتَتْنَا فِي سَاعَةٍ مَا عَوَّدُتِنَا أَنْ تَأْتِينَا بِمِثْلِهَا ، فَفَالَت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذِهِ فَاطِمَةُ ! لَقَدْ أَتَيْتِينَا فِي سَاعَةٍ مَا عَوَّدُتِنَا أَنْ تَأْتِينَا بِمِثْلِهَا ، فَفَالَت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذِهِ فَاطِمَةُ ! لَقَدْ أَتَيْتِينَا فِي سَاعَةٍ مَا عَوَّدُتِنَا أَنْ تَأْتِينَا بِمِثْلِهَا ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذِهِ فَاطِمَةُ ! لَقَدْ أَتَيْتِينَا فِي سَاعَةٍ مَا عَوَّدُتِنَا أَنْ تَأْتِينَا بِمِثْلِهَا ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هٰذِهِ الْمَلَاثِكَةُ طَعَامُهَا التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيلُ ، مَا طَعَامُنَا ؟ قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَيٰي الْمَحْقَى ، مَا اقْتَبَسَ فِي بَيْتِ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَلَقَدْ أَتَتْنَا أَعْنُزُ فَإِنْ شِئْتِ أَمُونَا الْمَلَاثِ عَلَمْنِهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ مَا الْعَلَى الْمَنْ فَالَ : وَالَّذِي بَعَثَيٰي الْمُحْمِيلُ ، وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَى عَلِي مَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا وَرَاءَكِ ؟ فَقَالَتْ : فَهَالَ : خَيْرُ أَيَامِكِ ، خَيْرُ أَيَّامِكِ » وَيَا أَنْ والشَّيخ فِي الْشَوْرَةُ مُ صُورَةُ المُوسَلِ فَإِنْ كَانَ مُورَةً وَمِنْ عَلِي فَهُو مُتَّعِلًى ) .

١٠٢١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى آللَّهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، زَادَ فِي رِوَايَة : ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » (عب ، ش ، ويوسُفُ القَاضِي فِي سُنَنِهِ ) .

7٠٢٢ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَاتَ لَيْلَةٍ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، اللَّهُمَّ لاَ أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بِنَ سَخَطِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، اللَّهُمَّ لاَ أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، وَلَوْ حَرَصْتُ ، وَلٰكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (ن ، ويُوسُفُ الْقَاضِي عَلَيْكَ ، وَلَوْ حَرَصْتُ ، وَلٰكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (ن ، ويُوسُفُ الْقَاضِي فِي سُننِهِ طس ) .

اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّىٰ تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَعَافِنِي فِي دِينِي ، وَاحْشُرْنِي اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّىٰ تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَعَافِنِي فِي دِينِي ، وَاحْشُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، حَتَّىٰ تُرِينِي مِنْهُ ثَأْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، حَتَّىٰ تُرِينِي مِنْهُ ثَأْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، حَتَّىٰ تُرِينِي مِنْهُ ثَأْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، حَتَّىٰ تُرِينِي مِنْهُ ثَأْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ دِينِي إِلَيْكَ ، وَخَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَخَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَخَلَيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَزْلُتَ » (طس) .

١٠٢٤ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً عَلَّمُ نِيهِ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ : بَلْى ، قَالَ قُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ ، وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ » (طس) .

7 • ٢٥ • عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَخَذَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ بِيَدِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ ؟ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ كَعَدَدِ النَّمْلِ ، أَوْ كَدَبِّ النَّرِ ، لَغَفَرَهَا آللَّهُ لَكَ ؟ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ : اللَّهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » ( ابنُ أبي الدُّنيا فِي الدُّعَاءِ وَعَبدُ الغني بن سعيد فِي إيضَاحِ الأَشْكَالِ ) .

١٠٢٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنْ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى آللَّهِ هُولًا عِلَّا الْكَلِمَاتُ : اللَّهُمَّ لاَ نَشْرِكُ بِكَ شَيْئاً ، اللَّهُمَّ لاَ نَشْرِكُ بِكَ شَيْئاً ، اللَّهُمَّ لاَ نَشْرِكُ بِكَ شَيْئاً ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » ( هناد ويوسُفُ اللَّهُمَّ إِنِّي شَنْنِهِ ) .

٦٠٢٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السِّجْنِ وَالْقَيْدِ وَالسَّوْطِ » ( يُوسُفُ الْقَاضى ) .

٦٠٢٨ ـ قَالَ الْحَكِيمُ التُّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو

قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُمَامِ الدَّلَّالُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ طَهمَانَ عَن عاصِم بنِ أبي النَّجُودِ عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلِامُ فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ، فَقَالَ : هُوَ أَبُو ذَرٍّ ، قَالَ فَقُلْتُ : يَا أَمِينَ آللَّهِ ! وَتَعْرِفُونَ أَنْتُمْ أَبَا ذَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنَّ أَبَا ذَرٍّ أَعْرَفُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ مِنْهُ فِي أَهْلِ الأرْضِ ، وَإِنَّمَا ذْلِكَ لِدُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ تَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُ، فَادْعُ بِهِ فَاسْأَلْهُ عَنْ دُعَائِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا ذَرٍّ دُعَاءُ تَدْعُو بِهِ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي ، مَا سَمِعْتُهُ مِنْ بَشَرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَشْرَةُ أَحْرُفٍ أَلْهَمَنِي رَبِّي إِلْهَامَا ، وَأَنَا أَدْعُو بِهِ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَأَسَبِّحُ آللَّهَ مَلِيًّا ، وَأُهَلِّلُهُ مَلِيًّا ، وَأَحْمَدُهُ مَلِيًّا ، وَأُكَبِّرُهُ مَلِيًّا ، ثُمَّ أَدْعُو بِتِلْكَ عَشْرِ كَلِمَاتٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِماً ، وَأَسْأَلُكَ قُلْبًا خَاشِعًا ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا ، وَأَسْأَلُكَ دِينًا قَيِّمًا ، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ ، قَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لاَ يَدْعُو أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ إِلَّا غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ، وَعَدَدِ تُرَابِ الأَرْضِ ، وَلَا يُلْقَىٰ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ وَفِي قَلْبِهِ هٰذَا الدُّعَاءُ إِلَّا اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجِنَانُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الْمَلَكَانِ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَنَادَتِ المَلائِكَةُ : يَا وَلِيَّ ٱللَّهِ ادْخُلْ أَيُّ بَابِ شِئْتَ ) .

7۰۲۹ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » (ط ، حم ، خ ، م ، ن ، وابن جرير وابن خزيمة والطحاويُّ والدَّورقي ) .

١٠٣٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدُ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ » (ط، ش،

حم ، وأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الغريب ، ن ، ع ، ك ، وابنُ جرير وصحَّحه والحارث ق فِي الدَّلاَئِل ) .

٩٠٣٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيً قَالَتْ : « كَانَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ : يَـا
 كَهقيص اغْفِرْ لِي » ( هـ ، في تفسيره وابنُ جرير وعباد ابنُ سعيد الدَّارمي ق ) .

٣٠٣٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَمِعْتُ جِبْرِيلَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ المَلِكُ الْحَقُّ المُبِينُ كَانَ لَهُ أَمَانَاً مِنَ الْفَقْرِ ، وَأُنْسَا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ ، وَاسْتَجْلَبَ بِهِ الْفَضْلُ الْنَ قَالِمِ عَنْ مَالِكِ ، قَالَ الْخِنىٰ ، وَاسْتَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ » ( الدَّيلمي ، وفِيهِ الْفَضْلُ ابْنُ غَانِمٍ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ الْبُنُ معينِ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ) .

٦٠٣٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ غَفَرَ آللَّهُ لَكَ \_ وَفِي لَفْظٍ : غُفِرَتْ ذُنُوبُكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ، أَوْ مِثْلَ عَدَدِ الذَّرِّ ، مَعَ أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ ؟ لَا إِلٰهَ إِلَّا آللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ : الْحَلِيمُ

الْكَرِيمُ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا آللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَ آللَّهِ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ( ابنُ جرير ، حم ، وابنُ أبي الدُّنيا فِي الدُّعَاءِ ، وابنُ أبي عاصم والعدني وابنُ منيع ت ، ن ، حب ، وابنُ أبي الدُّنيا فِي الدُّعَاءِ ، وابنُ أبي عاصم في السُّنَةِ ، وابنُ جرير وصحَّحهُ ، ك ، ض ، زاد الخلعي فِي الْخُلَعِيات قَالَ : هِي كَلِمَاتُ الْفَرَجِ ) .

٣٠٣٥ - عَنْ عَاصِم بِنِ ضَمرةً : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَدْعُو : « رَبَّنَا وَجُهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ ، وَجَاهُكَ خَيْرُ الْجَاهِ » ( خُشَيْشُ ابنُ أَصْرَمَ فِي الاسْتِقَامَةِ ) .

١٠٣٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ عَنْ مَيمُونَ بِنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيً بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِي : « أَعْطِيكَ خَمْسَةَ آلَافِ شَاةٍ أَوْ أَعَلَّمُكَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِي : « أَعْطِيكَ خَمْسَةَ آلَافِ شَاةٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنْ فِيهِنَّ صَلَاحُ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! خَمْسَةُ آلَافِ شَاةٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنْ عَلَّمْنِي ، فَقَالَ قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي خُلُقي ، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي ، وَقَلَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي ، وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إلٰى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِي » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

٦٠٣٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ آمِنْ رَوْعَتِي ، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي ، وَاحْفَظْ أَمَانَتِي ، وَاقْضِ دَيْنِي » ( الشَّاشي ، ص ، ورواهُ \_ أَبُو نعيم عن حنظلَةَ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كر ) .

الْحَسَنِ بْنُ السَّمْسَادِ ، أَنْبَأْنَا أَبُو الْحَسَنِ بِنُ أَبِي الْحَدِيدِ ، أَنْبَأْنَا جَدِّي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي دَجَانَةَ البصرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدِ الرازيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدِ الرازيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدِ الرازيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ بِنِ حَمْزَةَ بِنِ الْحُسِينِ بِنِ عبيدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِن عَلِيٍّ ، حَدَّثَنا الْفَضْلُ بِنِ الْعَبَّاسِ بِن عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ مَحمَّدِ بِنِ الْفَصْلِ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ عبيدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ عَبِيدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ عُبِيدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ عُبِيدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي الْمُعَلِّقِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بِنِ مُحَمَّد بِنِ عليٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « مَا شِئْتُ أَنْ أَرَىٰ جِبْرِيلَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « مَا شِئْتُ أَنْ أَرَىٰ جِبْرِيلَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « مَا شِئْتُ أَنْ أَرَىٰ جِبْرِيلَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

وَهُوَ يَقُولُ : يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّي نِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ إِلَّا رَأَيْتُهُ ﴾ .

٦٠٣٩ عَنْ سُفْيَانَ النُّورِيِّ قَالَ : « بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لَا تَضُرُكَ ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لَا تَنْقُصُكَ » كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لَا تَضُرُكَ ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لَا تَنْقُصُكَ » ( الدينوري ) .

٠٤٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : « يَا عَلِيُّ أَلَا أَعَلَّمُكَ دُعَاءً إِذَا أَنْتَ دَعَوْتَ بِهِ غُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ لَلَّهُ الْعَلَيُّ الْكَرِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَلَيُّ الْكَرِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَلْيِمِ » ( طس ، خط ) .

7٠٤١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِسَبْعَةٍ مِنَ الْأَسَارَىٰ ، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَهَبَطَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اضْرِبْ عُنُقَ هٰؤُلاَهِ السَّتَّةِ ، وَلاَ تَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ! لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ ، السَّتَةِ ، وَلاَ تَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ! لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ ، سَمْحَ الْكَفِّ ، مُطْعِمًا لِلطَّعَامِ ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ أَشَيْءٌ عَنْكَ أَمْ عَنْ رَبِّكَ ؟ قَالَ : سَمْحَ الْكَفِّ ، مُطْعِمًا لِلطَّعَامِ ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ أَشَيْءٌ عَنْكَ أَمْ عَنْ رَبِّكَ ؟ قَالَ : رَبِّي أَمَرَنِي بِذَٰلِكَ » ( ابنُ الْجُوزِي ) .

٦٠٤٢ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَجِمُّوا هٰذِهِ الْقُلُوبَ فَاطْلُبُوا لَهَا طُرَفَ الْحِكْمَةِ ، فَإِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ » ( ابنُ عبدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ وَالْخرائطي فِي الْحِكْمَةِ ، فَإِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ » ( ابنُ عبدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ وَالْخرائطي فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وابنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الدَّلَائِلِ ) .

٦٠٤٣ ـ عَنْ عَبَّادِ بِنِ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيِّ : أَنْبَأْنَا عِيسَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٍّ : « إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ ، كَمَا يُحِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

حَرَجٍ ﴾ (١) فَقَالَ لِي أَبِي : يَا بُنِيَّ مَا حَرَجٌ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : الضَّيقُ ، ( ك ، كر ) .

١٠٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ بَاطِنُهُ أَرْجَحَ مِنْ ظَاهِرِهِ ثَقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ( ابنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي كِتَابِ الإِخْلَاصِ ) .

١٠٤٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لِكُلِّ شَيْءٍ جُوَّانِيٌّ وَبَرَّانِيٌّ ، فَمَنْ أَصْلَحَ جُوَّانِيَّهُ أَصْلَحَ جُوَّانِيَّهُ أَصْلَحَ أَللَّهُ بَرَّانِيَّهُ ، وَمَنْ يُفْسِدْ جُوَّانِيَّهُ يُفْسِدِ آللَّهُ بَرَّانِيَّهُ ، (رُسْتَهُ) .

الله عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كُنَّا جُلُوسَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَمْ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَخْبِرْنِي بِأَشَدُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الدّينِ وَأَلْيَنِهِ ، فَقَالَ: أَلْيَنُهُ شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاّ اللّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَالسَّرَةُ وَلاَ رَكَاةً لَهُ ، يَا الدّينِ وَأَشَدُّهُ يَا أَخَا الْعَالِيةِ الْأَمَانَةُ ، إِنَّهُ لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا صَلاةً وَلاَ زَكَاةً لَهُ ، يَا أَخَا الْعَالِيةِ ، إِنَّهُ مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ، فَلَسِسَ جِلْبَابًا - يَعْنِي قَمِيصاً - لَمُ تُقْبَلْ أَخَا الْعَالِيةِ - مِنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ، فَلَسِسَ جِلْبَابًا - يَعْنِي قَمِيصاً - لَمُ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ وَأَجَلُ - يَا أَخَا الْعَالِيةِ - مِنْ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ يُنَحِّي ذَٰلِكَ الْجِلْبَابَ عَنْهُ ، إِنَّ آللّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ وَأَجَلُ - يَا أَخَا الْعَالِيةِ - مِنْ أَنْ يَتَعَبَّلُ عَمَلَ رَجُلٍ أَوْ صَلاَتَهُ وَعَلَيهِ جِلْبَابٌ مِنْ حَرَامٍ ، (البزار وفيه أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ ) .

١٠٤٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ ، الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ، قُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَيُّ قَلْبٍ لَمْ يَعْرِفِ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَيُّ قَلْبٍ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ ، وَلَمْ يُنْكِرِ المُنْكَرَ ، نُكِسَ وَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ كَمَا يُنْكَسُ الْجِرَابُ فَيَشَرُ مَا المَعْرُوفَ ، وَلَمْ يُنْكِرِ المُنْكَرَ ، نُكِسَ وَجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ كَمَا يُنْكَسُ الْجِرَابُ فَيَشَرُ مَا فِيهِ » (ش وأبو نعيم ونصر في الْحُجَّةِ ) .

٢٠٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَـ وُنَّ عَنِ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٢٠.

المُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ آللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ » ( الحارث ) .

7.٤٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: « أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ قَبْلَكُمْ بِرُكُوبِهِمُ المَعَاصِي ، وَلَمْ تَنْهَهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ ، كُلَّمَا تَمَادَوْا فِي المَعَاصِي وَلَمْ تَنْهَهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ أَخَذَتْهُمُ الْعُقُوبَاتُ ، فَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمْ مِثْلُ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ ، وَإَعْلَمُوا أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَقْطَعُ رِزْقًا ، وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا » ( ابنُ أبي حاتم ] )

بِلِسَانٍ ، وَجِهَادُ بِقَلْبٍ ، فَأُوَّلُ مَا يُغْلَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةٌ : جِهَادُ بِيَدٍ ، وَجِهَادُ بِلِسَانٍ ، وَجِهَادُ الْيَدِ ، ثُمَّ جِهَادُ اللَّهِ ، ثُمَّ جِهَادُ اللَّهِ ، ثُمَّ جِهَادُ اللَّهِ ، ثُمَّ جِهَادُ اللَّهِ ، ثَمَّ جِهَادُ اللَّهِ ، ثَمَّ جِهَادُ اللَّهَانِ ، ثُمَّ جِهَادُ الْقَلْبِ ، فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا نُكِسَ ، وَاللَّهَانِ ، وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا نُكِسَ ، وَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ » (مسدد وصُحِّح ق ، هب ، وابنُ جرير) .

٦٠٥١ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَ وُنَّ عَنِ المُنْكَرِ ، وَلَتَجِدُّنَ فِي أَمْرِ آللَّهِ ، أَوَ لَيْسَ مِنْكُمْ أَقْوَامٌ يُعَذِّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ آللَّهُ » المُنْكَرِ ، وَلَتَجِدُّنَ فِي أَمْرِ آللَّهِ ، أَوَ لَيْسَ مِنْكُمْ أَقْوَامٌ يُعَذِّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ آللَّهُ » (ش) .

٢٠٥٢ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَيْنِ ، مِنْ عَاقِل يَمْكُرُ بِكُمْ ، أَوْ جَاهِل يَعْجَلُ عَلَيْكُمْ بما لَيْسَ فِيكُمْ ، وَعَيْثُمَا اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّتَاجِ ، وَحَيْثُمَا اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّتَاجِ ، ثُمَّ أَنْشَأ يَقُولُ :

سَلِيمُ الْعِرْضِ مَنْ حَذِرَ الْجَوَابَا وَمَنْ دَارَىٰ الرِّجَالَ فَقَدْ أَصَابَا وَمَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا

(هب) .

٦٠٥٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَىٰ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا

يُتَقَبِّلُ » ( ابنُ أبي الدُّنيا فِي كِتَابِ التَّقْوَىٰ ) .

١٠٥٤ عن كميل بن زِيَادٍ قَالَ : « خَرَجْتُ مَعَ عَلِيِّ بنِ أَمِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْجِبَانِ الْتَفَتَ إِلَى المَقْبَرَةِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ! يَا أَهْلَ الْبِلْي ، يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ ! مَا الْحَبَرُ عِنْدَكُمْ ؟ فَإِنَّ الْحَبَرَ عِنْدَنَا : قَدْ قُسِمَتِ الأَمْوَالُ ، وَأَيْتِمَتِ الأَوْوَاجِ ، فَهٰذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا ، فَمَا الْخَبَرُ عِنْدَكُمْ ؟ ثُمَّ وَأَيْتِمَتِ الأَوْوَاجِ ، فَهٰذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا ، فَمَا الْخَبَرُ عِنْدَكُمْ ؟ ثُمَّ الْتَقْوَىٰ ، وَأَيْتَ وَلَادُ ، يَا كَمِيلُ ! لَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْجَوَابِ فَقَالُوا : إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ ، الْتَقْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ ، وَعَنْدَ المَوْتِ يَأْتِيكَ الْحَبَرُ » ثُمَّ بَكَىٰ ، وَقَالَ لِي : يَا كَمِيلُ ! الْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ ، وَعِنْدَ المَوْتِ يَأْتِيكَ الْحَبَرُ » ( الدَّينوري كر ) .

مَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَـالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُـونُوا بِقُبُولِ الْعَمَلِ أَشَدً اهْتِمَامَاً مِنْكُمْ بِالْعَمَلِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَقِلَّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَىٰ ، وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ تُقَبِّلُ » (حل ، كر).

٦٠٥٦ \_ عَنْ عَبدِ خَيْرٍ قَـالَ : قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ : « لَا يَقِلُّ عَمَـلُ مَعَ تَقْوَىٰ ، وَكَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ » ( ابنُ أبي الدُّنْيَا فِي التَّقْوَىٰ حل ) .

عَلَيُّ بْنُ مُوسَىٰ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَلَيُّ بَنُ مُوسَىٰ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : تَقْوَىٰ آللَّهِ ، وَحُسْنُ الْخُلْقِ ، وَسُئِلَ : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ ؟ قَالَ : الأَجْوَفَانِ : الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ » (ت) .

١٠٥٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ أَنْزَلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ دَفَعَ الْمُؤْنَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ رَفَعَ أَخَاهُ فَوْقَ قَدْرِهِ اجْتَرَّ عَدَاوَتَهُ » ( الْقُرَشِيُّ فِي الْعِلْمَ ) .

١٠٥٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « ثَلَاثٌ هُنَّ رَأْسُ التَّوَاضُعِ : أَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيَهُ ، وَيَكْرَهُ الرِّيَاءَ وَالسَّمْعَةَ » بِاللَّونِ مِنْ شَرَفِ المَجْلِسِ ، وَيَكْرَهُ الرِّيَاءَ وَالسَّمْعَةَ » ( العسكري ) .

٦٠٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَقُولُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا مِنْ مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِي إِلَّا قَطَعْتُ أَبُوابَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ دُونَهُ ، فَإِنْ دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَمْ أُعْطِهِ ، وَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خُلْقِي إِلَّا ضَمَّنْتُ السَّمُواتِ رِزْقَهُ ، فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجْبُتُهُ ، وَإِنْ مَا أَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجْبُتُهُ ، وَإِنْ السَّمُواتِ رِزْقَهُ ، فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجْبُتُهُ ، وَإِنْ السَّمُواتِ رِزْقَهُ ، فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجْبُتُهُ ، وَإِنْ السَّمُواتِ رِزْقَهُ ، فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجْبُتُهُ ، وَإِنْ مَنْ مَنْ مُنْ رَبِي عَفَرْتُ لَهُ ﴾ (العسكري) .

١٠٦١ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! تَوَكَّلُوا عَلَى آللَّهِ وَثِقُوا
 بِهِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي مِمَّنْ سِوَاهُ ﴾ ﴿ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي التَّوَكُّلِ ﴾ .

١٠٦٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ فَقَالَ : « مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ أَنْ لاَ تَرْجُو إِلاَّ اَللَّهَ ، وَلاَ تَخَاف إِلاَّ ذَنْبَكَ ، ( الدَّينوري ) .

٦٠٦٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى قَوْمٍ يَـرْفَعُونَ حَجَرَاً ، فَقَالَ: إِنَّ أَشَدَّكُمْ أَمْلَكُكُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَأَحْلَمَكُمْ مَنْ عَفَا بَعْدَ قُـدْرَةٍ » وَجَرَاً ، فَقَالَ : إِنَّ أَشَدَّكُمْ أَمْلُكُكُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَأَحْلَمَكُمْ مَنْ عَفَا بَعْدَ قُـدْرَةٍ » ( العسكري فِي الأَمْثَالِ ، وَهُو حَسَنُ ) .

١٠٦٤ عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «طُـوبَىٰ لِكُـلِّ عَبْدٍ نُومَةٍ (١) ، يَعْرِفُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ ، يَعْرِفُهُ آللَّهُ بِرُضْوَانٍ ، أُولٰتِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ ، لَيْمِ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ لَيْسَ بِالمَذَابِيعِ وَلَا بِالبُّذُرِ ، وَلَا بِالْجُفَاةِ المُرَائِينَ ، يُنْجِيهُمُ آللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ » (هناد ، حل ، هب ، كر) .

٦٠٦٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (إِذَا بَكَىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ فَلاَ يَمْسَحْ دُمُوعَهُ بِثَوْبِهِ وَلْيَدَعْهَا تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ يَلْقَىٰ ٱللَّهَ بِهَا » ( هب ) .

٦٠٦٦ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ آللَّهِ جَرَىٰ عَلَيْهِ ، وَكَانَ لَهُ أَجْرُ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ آللَّهِ جَرَىٰ عَلَيْهِ ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ » (كر) .

<sup>(</sup>١) نُوَمَةٍ: الخامل الذكر الذي لا يؤبه له.

٢٠٦٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَاتَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : كَيَّتَانِ ، صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » (حم ، خ ، في تاريخِهِ عق وصَحَّحَهُ والدَّوْرَقي ص ) .

١٠٦٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، أَتَتِ الـدُّنْيَا بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَبِّ ! هَبْنِي لِبَعْضِ أَوْلِيَائِكَ وَيَقُولُ آللَّهُ لَهَا : يَا لاَ شَيْءَ اذْهَبِي ، فَأَنْتِ لاَ شَيْءَ ، أَنْتِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَهْبَكِ لِبَعْضِ أَوْلِيَائِي ، فَتُطْوَىٰ كَمَا يُطْوَىٰ كَمَا يُطْوَىٰ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَتُلْقَىٰ فِي النَّارِ » (حل) .

٦٠٦٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَطَلَبُ المَالِ وَالثَّرْوَةِ أَسْرَعُ فِي خَرَابِ دِينِ الرَّجُلِ مِنْ ذِئْبَيْنِ ضَارِيَيْنِ بَاتَا فِي حَظِيرَةِ غَنَمٍ مَا زَالاً فِيهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَا » دِينِ الرَّجُلِ مِنْ ذِئْبَيْنِ ضَارِيَيْنِ بَاتَا فِي حَظِيرَةِ غَنَمٍ مَا زَالاً فِيهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَا » ( العسكري في المَوَاعِظِ ) .

١٠٧٠ عَن زيد بنِ عليٍّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « فِي كَلَام لَهُ فِي ذَمِّ اللَّهُ نَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ هٰذَا التُّرَابِ عَبْدُ مِنْ خَلْقِ آللَّهِ يَتَعَبَّدُ لَهُ ، يَرْجُو مَا فِي يَدَيْهِ فَيُتْعِبُ بَدَنَهُ فِي مَرْضَاتِهِ ، حَتَّىٰ يَحْرُجَ دِينَهُ ، وَيَضَعُ مَرُوءَتَهُ ، حَتَّىٰ تَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، يَرْجُو آللَّهَ فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو الْعَبْدَ فِي الصَّغِيرِ ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لاَ يُعْطِي الرَّبُ كَمَا يَصْنَعُ بِهِ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ خَافَ عَبْدَاً مِنْ عَبِيدِهِ كَمَا قَالَ آللَّهُ : ﴿ يُصْهَرُ بِهِ ﴾ (١) كَمَا يَصْنَعُ بِهِ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ خَافَ عَبْدَاً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ فِي خَوْفِهِ مِنْهُ مَا لاَ يُعْطِي آللَّهَ ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَكَثَرَ مَوْقِعُهَا عَلَى آللَّهِ » ( العسكري فِي المَوَاعِظِ ) .

٦٠٧١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الدُّنْيَا جِيفَةٌ فَمَنْ أَرَادَها فَلْيَصْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلَابِ » ( أَبو الشَّيخ ) .

٦٠٧٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٢٠.

الآخِرَةَ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، أَلَا وَإِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا اتَّخَذُوا الأَرْضَ بِسَاطاً ، وَالتُرَابَ فِرَاشاً ، وَالمَاءَ طِيباً ، أَلَا مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ وَالمَاءَ طِيباً ، أَلا مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ المُصِيباتُ أَلاَ إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً كَمَنْ رَأَىٰ عَنِ المُصِيباتُ أَلاَ إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً كَمَنْ رَأَىٰ عَنِ المُصَيباتُ أَلاَ إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً كَمَنْ رَأَىٰ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ مُعَذَّبِينَ ، شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةً ، وَأَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ مُعَذَّبِينَ ، شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةً ، وَقُلُوبُهُمْ مَخْزُونَةً ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةً ، وَحَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةً ، صَبَرُوا أَيَّاماً لِعُقْبىٰ رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ ، أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ ، تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأُرُونَ إلَى اللَّي لَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ ، تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأُرُونَ إلَى اللَّي رَبِّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا ، يَطْلُبُونَ فَكَاكَ رِقَابِهِمْ ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ خَلَماءُ بَرَرَةً أَتْقِيَاءُ ، وَلُقَدْ خَالَطَ الْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ ، وَخُولِطُوا وَلَقَدْ خَالَطَ الْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ » ( الدَّينوري كر ) .

7٠٧٣ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدُّنْيَا ؟ فَقَالَ : أَطِيلُ أَمْ أَقْصِرُ ؟ فَقِيلَ : أَقْصِرْ ، فَقَالَ : « حَلاَلُهَا حِسَابٌ ، وَحَرَامُهَا عَذَابٌ ، فَدَعُوا الْحَلاَلَ لِطُولِ الْحِسَابِ ، وَدَعُوا الْحَرَامَ لِطُولِ الْعَذَابِ » ( ابنُ أبي الدُّنْيا فِي ذَمِّ الدُّنْيَا وَالدَّينوري كر) .

١٠٧٤ = عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! صِفْ لَنَا اللَّانْيَا ، قَالَ : « وَمَا أَصِفُ لَكَ مِنْ دَادٍ ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ ، وَمَنْ سَقِمَ فِيهَا نَدِمَ ، وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ ، وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ ، حَلَالُهَا حِسَابٌ ، وَحَرَامُهَا النَّالُ » ( ابنُ أَبِي اللَّنْيَا وَالدَّينوري ) .

١٠٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرْهَمِ لِمَ سُمِّيَ دِرْهَمَاً ، وَعَنِ الدِّينَارِ لَمَ سُمِّيَ دِينَارَاً ؟ فَقَالَ : « أَمَّا الدِّرْهَمُ فَسُمِّيَ دَارُ هَمٍّ ، وَأَمَّا الدِّينَارُ فَضَرَبَتْهُ الدِّينَارِ لَمَ سُمِّيَ دِينَارًا » ( خط فِي تاريخهِ ) .

٦٠٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَزْرَعُوا مَعِي فِي السَّوَادِ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ

تَزْرَعُوا تَقْتَتِلُوا عَلَى مِائَةٍ بِالسُّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَقْتَتِلُوا تَكْفُرُوا » (ش) .

7٠٧٧ = عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَامٍ أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ : النَّبِيِّ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيْ : بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ يَا أَخِي فَإِنَّكَ تُسَرُّ بِما يَصِيرُ إِلَيْكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِيفُوتَكَ ، وَيَسُوؤُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تُدْرِكُهُ ، فَمَا نِلْتَ مِنَ الدُّنْيَا فَلاَ تَكُنْ بِهِ فَرِحَاً ، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَكُنْ عَلَيْهِ حَزِيناً ، وَلْيَكُنْ عَمَلُكَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ وَالسَّلاَمُ » (كر) .

٦٠٧٨ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَيْ بُنَيَّ لاَ تُخَلِّفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ آللَّهِ فَسَعِدَ بِما شَقِيتَ بِهِ ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ رَجُلَيْنِ : إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ آللَّهِ فَسَعِدَ بِما شَقِيتَ بِهِ ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيتِهِ فَكُنْتَ عَوْنَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ أَحَدُ هٰذَيْنِ بِحَقِيقٍ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ » بِمَعْصِيتِهِ فَكُنْتَ عَوْنَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ أَحَدُ هٰذَيْنِ بِحَقِيقٍ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ » (كر) .

٣٠٧٩ عَنْ عَاصِم بِنِ ضَمْرَةَ قَالَ : « ذَمَّ رَجُلُ السُّنْيَا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : اللَّانْيَا دَارُ صِدْقِ لِمَنْ صَدَقَهَا ، وَدَارُ نَجَاةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا ، وَدَارُ غَنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا ، مَهْبِطُ وَحْيِ آللَّهِ ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَتِهِ ، وَمَسْجِدُ أَنبِيائِهِ ، وَمَتْجَرُ غَنِيَ لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا ، مَهْبِطُ وَحْيِ آللَّهِ ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَتِهِ ، وَمَسْجِدُ أَنبِيائِهِ ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَائِهِ ، رَبِحُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ ، فَاكْتَسَبُوا فِيهَا الْجَنَّةَ ، فَمَنْ ذَا يَدُمُّهَا ؟ وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا ، وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا ، وَشَبَّهَتْ بِسُرُورِهَا السُّرُورَ ، وَبِبَلاَئِهَا الْبَلاَءَ ، تَرْهِيباً وَتَرْغِيباً ، فَيَا أَيُّهَا الذَّامُ لِللَّانِيَا ، المُعَلِّلُ نَفْسَهُ ، مَتَىٰ خَدَعَتْكَ الدُّنْيَا ، أَوْ مَتَىٰ اسْتَذَمَّتْ إِلَيْكَ ؟ فَيَا أَيُّهَا الذَّامُ لِلدُّنْيَا ، المُعَلِّلُ نَفْسَهُ ، مَتَىٰ خَدَعَتْكَ الدُّنْيَا ، أَوْ مَتَىٰ اسْتَذَمَّتْ إِلَيْكَ ؟ أَمْ بِمَصَارِعِ أَمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَىٰ ، كَمْ مَرِضْتَ بِيَدَيْكَ ، وَعَلْلَتَ بِكَفَيْكَ ، تَطْلُبُ الشَّفَاءَ ، وَتَسْتَوْصِفُ لَهُ الأَطِبَّاءَ ، لاَ يُغِنِي عَنْكَ دَوَاؤُكَ ، وَلاَ وَعَلَلْتَ بِكَفَيْكَ ، تَطْلُبُ الشَّفَاءَ ، وَتَسْتَوْصِفُ لَهُ الأَطِبَّاءَ ، لاَ يُغِنِي عَنْكَ دَوَاؤُكَ ، وَلا يَنْفَعُكَ بُكَاؤُكَ » ( الدَّينوري كر ) .

٦٠٨٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خِيَارُكُمْ مَنْ لَمْ يَدَعْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ ، وَلَا دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ » ( علي بن معبد فِي كتابِ الطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ كر ) . اللّه عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَرِيَّةً مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ إِنْ رَدَدْتَهُمْ سَالِمِينَ أَنْ أَشْكُرَكَ حَقَّ شُكْرِكَ ، فَمَا لَبِثُوا أَنْ جَاءُوا سَالِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى سَابِغِ نِعَمِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَمْ تَقُلْ إِنْ رَدَّهُمُ اللَّهُ أَنْ أَشْكُرَهُ حَقَّ شُكْرِهِ ؟ فَقَالَ : أَو لَمْ أَفْعَلْ ؟ ، رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَمْ تَقُلْ إِنْ رَدَّهُمُ اللَّهُ أَنْ أَشْكُرَهُ حَقَّ شُكْرِهِ ؟ فَقَالَ : أَو لَمْ أَفْعَلْ ؟ ، (هي . .

١٠٨٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ ، وَالنَّظَرُ إلى آللَّهِ فِي جَنَّتِهِ » ( اللَّالكَائي ) .

٦٠٨٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ النَّعْمَةَ مَوْصُولَةً بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرَ مُتَعَلِّقٌ بِالمَزِيد ، وَهُمَا مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ ، وَلَنْ يَنْقَطِعَ المَزِيدُ مِنَ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ » ( هب ) .

٦٠٨٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبُرِ : « مَا كَانَ آللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ الشَّكْرِ ، وَيَخْزُنَ بَابَ المَّزِيدِ ، وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ وَيَخْزُنَ بَابَ الإَجَابَةِ ، وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ وَيَخْزُنَ بَابَ الإَجَابَةِ ، وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ وَيَخْزُنَ بَابَ الإَجَابَةِ ، وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ وَيَخْزُنَ بَابَ المَعْفِرَةِ ، أَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ آللَّهِ ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَه

٦٠٨٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ
 عَنْ رَبِّهِ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَعْبُدَ آللَّهَ يَوْمَاً وَلَيْلَةً حَقَّ عِبَادَتِهِ ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الأية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١٠.

حَمْداً دَائِماً مَعَ خُلُودِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً دَائِماً لاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ مَشِيئَتِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً دَائِماً لاَ يُوالِي قَائِلُهَا إِلَّا رِضَاهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً دَائِماً كُلَّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَنَفَسٍ نَفْسٍ » ( الخرائطي فِي الشُّكْرِ ) .

١٠٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « الصَّبْرُ مِنَ الإِيمانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْإِيمانِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الإِيمانُ » (ش فِي الإِيمانِ ، فر عن أنسٍ ، حب عن عليٍّ مَوْقُوفاً كر ) .

٩٠٨٧ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الصَّبْرُ مِنَ الإِيمانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، مَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ لاَ إِيمانَ لَهُ » ( اللَّالَكَائِي ) .

مَّا سَمِعْتُ بَعْدَ كَلَامِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِنْ كَلَامِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّا لِلنَّكَبَاتِ إَحْسَنَ مِنْ كَلَامٍ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّا لِلنَّكَبَاتِ نِهَايَاتٍ ، لَا بُدَّ لِكُلَّ أَحَدٍ إِذَا نُكِبَ مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيهَا ، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ إِذَا أَصَابَتْهُ نَكْبَةً أَنْ يَنَامَ لَهَا حَتَىٰ تَنْقَضِي مُدَّتَهَا ، فَإِنَّ فِي دَفْعِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ذِيَادَةً فِي مَكْرُوهِهَا:

قَالَ الْأَحْنَفُ : وَفِي مِثْلِهِ يَقُولُ الْقَائِلُ :

الدَّهْرُ تَخْنُقُ أَحْيَانَاً قِلَادَتُهُ فَاصْبِرْ عَلَيْهِ وَلاَ تَجْزَعْ وَلاَ تَثِبِ حَتَّىٰ يُفَرِّجَهَا فِي حَال مُدَّتِهَا فَقَدْ يَزِيدُ اخْتِنَاقَاً كُلُّ مُضْطَّرِبِ

(کر) .

٦٠٨٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَلَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّلَامَ عَلَى النَّاسِ ، وَالصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى عَبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فِي كُلِّ يَـوْم وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ مَرِضَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَقْدِرْ يُصَلِّي قَائِماً صَلَّى جَالِساً ، فَإِذَا ضَعُفَ عَنْ ذٰلِكَ جَاءَهُ وَلِيَّهُ مَرِضَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَقْدِرْ يُصَلِّي قَائِماً صَلَّى جَالِساً ، فَإِذَا ضَعُفَ عَنْ ذٰلِكَ جَاءَهُ وَلِيَّهُ وَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ : كَبِّرْ عَنْ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَإِذَا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ وَلِيَّهُ وَكَبَّرَ عَلْمِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَإِذَا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ وَلِيَّهُ وَكَبَّرَ عَلْمَ خَدًا

بِهِ يُعَلِّمُهُ السَّلاَمُ عَلَى النَّاسِ ، فَجَعَلَ يَمُرُّ بِهِ عَلَى المَجَالِسِ ، فَيَقُولُ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ قُل السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَإِذَا قَالَ ، قَالَ : قُولُوا وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ آللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَالَ : يَا مُحَمَّدُ نَحْنُ وَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ مِنَ الأَجْرِ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ نَحْنُ وَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ مِنَ الأَجْرِ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لاَ تَرَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَقِيَهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لاَ تَرَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْيُومِ الثَّالِثِ لَقِيَهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لاَ تَرَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، الثَّالِثِ لَقِيهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لاَ تَرَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، الثَّالِثِ لَقِيهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى الْيَومَ الثَّالِثِ لَقِيهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى الْيَومَ الثَّالِثِ لَقِيهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى الْيَومَ الْعَالِثِ لَوْ الْمَومَيْنِ أَنْ أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُتُكَ بِرَدً السَّلامِ عَلَيْهِ » ( أَبُو الحسنِ بنُ اللَّيْ وَحَمَّى الْيُعِي الْيُومَ وَلَيْهِ الْعَيْمُ وَلَا السَّلَامِ عَلَيْهِ » ( أَبُو الحسنِ بنُ مَعْمُ وَفِي فَضَائِل ِ بَنِي هَا مُحَمَّدُ النَّ الْمَعْرُونُ فِي فَضَائِل بَنِي هَاشِمٍ ، وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَلَى الْهَاسِمِي الْأُمِيثُ وَلَا السَّالِمَ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمَوالِ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمَوْلُولُ الْمُولِ فِي فَضَائِل إِنَهُ الْمَسَلَمُ عَلَى الْمَوْلُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِّي الْمُولِ فِي فَضَائِلُ إِنْ الْمُعَلِي الْمُولُولُ إِلَى المَدِي عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُ السَلَّمُ اللْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّلُ

٦٠٩٠ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُوسَىٰ بنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ: « إِنَّ أُولَ شَيْءٍ كَتَبَهُ آللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ: بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، إِنِّي أَنَا آللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، لاَ شَرِيكَ لِي ، وَمَخُوطِ: بِسْمِ آللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، إِنِّي أَنَا آللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا ، لاَ شَرِيكَ لِي ، إِنَّهُ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِي ، وَصَبَرَ عَلَى بَلائِي ، وَرَضِيَ بِحُكْمِي ، كَتَبْتُهُ صِدِّيقًا ، وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِيقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

١٩٩١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : « مَنْ ضَمِنَ لِي وَاحِـدَاً ضَمِنْتُ لَـهُ أَرْبَعاً : مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ طَالَ عُمُرُهُ ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ ، وَوُسِّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ ، وَدَخَلَ جَنَّةَ رَبِّهِ » ( الدَّينوري ) .

الْخَفَّاف ، قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُفْلِحُ بْنُ أَحْمَدٍ الرُّومِيُّ قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو

الْحُسَيْنِ بِنُ الْقَاضِي أَبِي القَاسِمِ التَّنُوخِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَجْدَادِهِ إِلَى عَليّ بنِ أبي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

وَأَحْلُمُ وَالْحِلْمُ بِي أَشْبَهُ لِكَيْلاً أَجَابَ بِمَا أَكْرَهُ عَلَى فَإِنِّى أَنَا الْأَسْفَهُ لَـهُ أَلْـسُـنُ وَلَـهُ وْجُـهُ وَعِنْدَ الدُّناءَةِ يَسْتَنْبهُ أُصُمُّ عَن الْكَلامِ المُحْفِظَاتِ وَإِنِّسَى لأَنْسَرُكُ جُلَّ الْكَلَام إِذَا مَا اجْتَرَرْتُ سِفَاهَ السَّفِيهِ فَكُمْ مِنْ فَتَى يُعْجِبُ النَّاظِرينَ يَنَامُ إِذَا حَضَرَ الْمَكْرُمَاتِ

لاَ تُفْش سِرَّكَ إِلَّا إِلَيْكَ

فَانِّي رَأَيْتُ غُواةَ الرِّجَالِ

٦٠٩٣ - عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيح نَصِيحًا لا يَدعُون أديماً صِحِيحا

( ابنُ أبي الدُّنْيَا فِي الصَّمْتِ).

٦٠٩٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « دَارِ خَصْمَكَ لَا تُذْكِّرُهُ ، وَاصْمُتْ تَسْلَمْ » ( ابنُ أبي الدُّنْيَا فِيهِ ) .

٦٠٩٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « الصَّمْتُ دَاعِيَةٌ إِلَى المَحَبَّةِ » ( ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِيهِ ) .

٦٠٩٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اللِّسَانُ قِوَامُ الْبَدَنِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ اللِّسَانُ اسْتَقَامَتِ الْجَوَارِحُ ، وَإِذَا اضْطَرَبَ اللِّسَانُ لَمْ تَقُمْ لَهُ جَارِحَةٌ » ( ابْنُ أبِي الدُّنيا

٦٠٩٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ نِسَائِكُمْ أَنَّهُنَّ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ فِي الْأَسْوَاقِ؟ أَلَا تَغَارُونَ؟ مَنْ لَمْ يَغَرْ فَلَا خَيْرَ فِيهِ » ( رُسْتَه ) . ١٠٩٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( الْغِيرَةُ غِيرَتَانِ : غِيرَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ
 يُصْلِحُ بِهَا الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَغِيرَةٌ تُدْخِلُهُ النَّارَ » ( رسته ) .

٦٠٩٩ = عَن أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : « أَكَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَمْرٍ دَقَلِ ثُمَّ شَرِبَ
 عَلَيْهِ المَاءَ ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى بَطْنِهِ ، وَقَالَ : مَنْ أَدْخَلَهُ بَطْنُهُ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ آللَّهُ ، ثُمَّ تَمَثَّلَ :

فَإِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالًا مُنْتَهَىٰ الذَّمِّ أَجْمَعَا (العسكري خط، كر).

١٩٠٠ - عَنِ الشعبيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « يَا ابْنَ آدَمَ ! لاَ تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي الْنَتَ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجَلِكَ لَمْ يَأْتِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجَلِكَ لَمْ يَأْتِ فِيهِ أَنْكَ لاَ تَكْتَسِبُ مِنَ المَالِ فَوْقَ قُوِّتِكَ إِلاَّ كُنْتَ فِيهِ خَازِنَا لِغَيْرِكَ » ( الدَّينوري ) .

١٩٠١ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ : « مَرَّ عَلَيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَتَذَاكَرُونَ المَرُوءَةَ ، فَسَأَلَهُمْ مَا تَذَاكُرُونَ ؟ قَالُوا : الْمَرُوءَةَ ، فَقَالَ : عَلَى الإِنْصَافَ وَالتَّفَضُّلِ » ( ابنُ المرزبانِ فِي المَرُوءَةِ ) .

اللّه عَنْهُمْ أَتُوهُ يَخْطُبُونَ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : مَكَانَكُمْ حَتَّىٰ أَعُودَ إِلَيْكُمْ ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي خَلَّفْتُ فِي المَنْزِلِ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ آللّهِ بْنَ جَعْفَرِ اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي خَلَّفْتُ فِي المَنْزِلِ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ آللّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَخْطُبُونَ إِلَيَّ وَأَتَيْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لِأَشَاوِرَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْحَسَنُ فَمِطْلاَقُ وَلاَ تَحْظَىٰ يَخْطُبُونَ إِلَيَّ وَأَتَيْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لِأَشَاوِرَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْحَسَنُ فَمِطْلاَقُ وَلاَ تَحْظَىٰ النِّسَاءُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَمَلِقٌ ، وَلٰكِنْ زَوِّجِ ابْنَ جَعْفَرٍ ، فَزَوَّجَ ابْنَ جَعْفَرٍ ، فَوَالاَ يَطْفَلا اللّهُ عَنْدَهُ ، وَأَمَّا الْحُسَنُ فَمَلِقُ ، وَلٰكِنْ زَوِّجِ ابْنَ جَعْفَرٍ ، فَزَوَّجَ ابْنَ جَعْفَرٍ ، فَقَالاً : أَشَارَ عَلَي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، فَأَتَيَاهُ فَقَالاً : أَشَارَ عَلَي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، فَأَتِياهُ فَقَالاً : وَفَي اللهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ مُعْتَنَا وَزَوَّجُتَ ابْنَ جَعْفَرٍ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : المُسْتَشَالُ وَفِيهِ وَضَعْتَ مِنَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ ﷺ يَقُولُ : المُسْتَشَالُ وَفِيهِ وَضَعْتَ مِنَا يَا أَوْدَ السَّتُشِيرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ » ( العسكري في الأَمْثَالِ وَفِيهِ وَلَا عَالَا عَالَا عَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ فَلَا عَالَا عَالَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَسَالَ وَفِيهِ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْمُطَّلِبُ بنُ زِيادٍ وثَّقَهُ حم وابنُ منيعٍ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ﴾ .

١٠٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنِ اسْتَشَارَ رَجُلًا فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِما رَأَىٰ أَنَّ الصَّلاَحَ فِي غَيْرِهِ ، لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ يُسْلَبَ عَقْلُهُ » ( الدَّينوري ) .

31.4 عَنْ سَعِيدِ بنِ عبدِ المَلُكِ الدِّمشقيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن داوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ : « خَرَجَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَا بِالْكُوفَةِ ، فَوَقَفَ عَلَى بَابٍ فَاسْتَسْقَىٰ مَاءً ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ بِإِبْرِيقٍ وَمِنْدِيل ، فَقَالَ لَهَا : يَا فَوَقَفَ عَلَى بَابٍ فَاسْتَسْقَىٰ مَاءً ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ بِإِبْرِيقٍ وَمِنْدِيل ، فَقَالَ لَهَا : يَا جَارِيَةُ! لِمَنْ هٰذِهِ الدَّارُ ؟ فَقَالَتْ : لِفُلَانٍ القِسْطَارِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ عَشَالٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ يَقُولُ : لاَ تَشْرَبُ مِنْ بِئْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَارٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَارٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَارٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَارٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَادٍ » ( كر ولمْ أَرَ فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلا تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلِّ عَشَادٍ » ( كر ولمْ أَر فِي رِجَالِهِ مَنْ بُعْرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلَ عَشَادٍ » ( كر ولمْ أَر فِي رَجَالِهِ مَنْ بِعُرِ قِسْطَارٍ ، وَلاَ تَسْتَظِلَّنَ فِي ظِلْ عَشَادٍ » (

مَا ٢١٠٥ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى شَكً » ( الدينوري ) .

الله عَنْهُ قَالَ: « الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى غَايَةِ الْفَهْمِ ، وَغَمْرَةِ الْعِلْمِ ، وَزَهْرَةِ الْحُكْمِ ، وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ ، فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جُمَلَ الْفَهْمِ ، وَمَنْ غَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلِمَ الْعِلْمِ ، وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلِمَ الْعِلْمِ ، وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلِمَ وَلَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرِهِ ، وَعَاشَ فِي النَّاسِ » ( ابن أبي الدُّنيَا فِي الْيَقِينِ ) .

١٩٠٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : « لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَايَا لِمَا لَا يُطِيقُ » ( طس ) .
 لاَ يُطِيقُ » ( طس ) .

السَّمْوَاتِ » ( الحكيم ) .

71.٩ - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : «يَا

مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ! احْذَرُو الْبَغْيَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ هِيَ أَحْضَرُ مِنْ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ » ( ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ، عب ، ط ، وابنُ النَّجَارِ ) .

· ١١١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْحَزْمُ : سُوءُ الظَّنِّ » ( أَبُو عُبيد ) .

الأَمْلِ ، وَاتَّبَاعِ الْهَوَىٰ ، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخِرَةَ ، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْأَمْلِ ، وَاتَّبَاعِ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْآخِرَةَ ، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدِ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ، وَالآخِرَةَ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابُ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابُ ، وَغَدَا حِسَابُ وَلاَ عَمَلُ » ( ابنُ المُبَارَكِ حم فِي الزُّهْدِ وهناد وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي قِصَرِ وَغَدَا حِسَابُ وَلاَ عَمَلُ » ( ابنُ المُبَارَكِ حم فِي الزُّهْدِ وهناد وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي قِصَرِ الْأَمْلِ ، حل ، ق ، فِي الزُّهْدِ كر ) .

٦١١٢ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَرَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيُّ ! ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْؤًا » (ك ، ت ، ق ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُفُّوا عَنْ خَفْقِ نِعَالِكُمْ ، فَإِنَّهَا مَفْسَدَةُ لِعُلَوكُمْ ، فَإِنَّهَا مَفْسَدَةُ لِقُلُوبِ نَوْكَىٰ (١) الرِّجَالِ » (عم) .

الْكَبَائِرِ مِنْ مُوْحِدِي الْأُمَمِ كُلِّهَا الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى كَبَائِرِهِمْ غَيْرَ نَادِمِينَ وَلَا تَائِيِينَ ، مَنْ الْكَبَائِرِ مِنْ مُوْحِدِي الْأُمَمِ كُلِّهَا الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى كَبَائِرِهِمْ غَيْرَ نَادِمِينَ وَلَا تَائِيِينَ ، مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ جَهَنَّمَ لَا تَزْرَقُ أَعْيُنَهُمْ ، وَلَا تَسْوَدُ وَجُوهُهُمْ ، وَلَا يُقْرَنُونَ بِالشَّيَاطِينِ ، وَلَا يَغَلُّونَ بِالسَّيَاطِينِ ، وَلَا يُغَلُّونَ بِالسَّلَاسِلِ وَلَا يُجَرَّعُونَ الْحَمِيمَ ، وَلَا يُلْبَسُونَ الْقَطِرَانَ ، حَرَّمَ اللَّهُ أَجْسَادَهُمْ يَغَلُّونَ بِالسَّلَاسِلِ وَلَا يُجَرَّعُونَ الْحَمِيمَ ، وَلَا يُلْبَسُونَ الْقَطِرَانَ ، حَرَّمَ اللَّهُ أَجْسَادَهُمْ عَلَى النَّارِ مِنْ أَجْلِ السَّجُودِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عَقِبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُقِبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُقِبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُقِيمِهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنْ اللَّهُ أَوْلَا لَا اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنِهِ ، عَلَى النَّوْنَ إِلَى عُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي عُلِي اللَّهُ الْعَلِي الْعَلِيمِيمِ اللْعَلَالِيمُ الْعَلْقِلِيمُ الْعَرَاقِ اللَّهُ الْعَلْدَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَّولُ الْقَالُ الْعَرْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُولُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) نوكي: الحمق من الرجال.

اللَّهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « الْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرِيءِ أَثْقَالُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّرِيءِ أَثْقَالُ مِنَ السَّمْوَاتِ » ( الْحَكِيمُ التَّرمذِيُّ ) .

٦١١٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِي يُشِيعُ بِهَا فِي الإِثْم سَوَاءً » (خ في الأدبع).

١١١٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ الزُّورَ وَالَّذِي يَمُدُّ بِحَبْلِهَا
 فِي الإِثْم ِ سَوَاءً » ( ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الصَّمْتِ ) .

٦١١٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لُعِنَ اللَّعَانُونَ » (خ في الأَدبِ).

7119 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيْمَانِ حَتَّىٰ يَدَعَ

<sup>(</sup>١) الطراثيث: كالفطر.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٢.

المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقًّ ، وَحَتَّىٰ يَدَعَ الْكَذِبَ فِي المُمَازَحَةِ ، وَلَوْ شَاءَ لَغَلَبَ » (خشيشُ بنُ أُصْرَمَ ) .

١٦٢٠ - عَنْ عَبدِ آللّهِ بنِ الْحَسنِ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقْطَعَهُ يُنْبُعَ » (ق).

الْخَيَّاطَ وَالصَّبَّاغَ وَأَشْبُاهَ ذٰلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ، وَقَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إلاَّ ذٰلِكَ » (عب، هق).

٦١٢٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي المُولِي قَالَ : « إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّىٰ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ » (عب ، قط ، ق ، وصَحَحَّهُ ) .

٦١٢٣ - عَنْ معمرٍ عن قُتَادَةَ : « أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلَيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : تَعْتَدُ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ » (عب ، ق) .

٦١٢٤ ـ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كِانَ يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّىٰ يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ » ( مالك والشَّافعي وعبد بنُ حميد وابنُ جرير ق ) .

71٢٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الإِيلاَءُ إِيلاَءَانِ : إِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ ، وَإِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي الرِّضَا فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ » (عبد بنُ حميد) .

٣٠٤٦ - عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ : « أَتَىٰ رَجُلُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ مِنْ
 حَلَفْتُ أَنْ لاَ آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَنِ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ آلَيْتَ ، قَالَ : إِنَّمَا حَلَفْتُ مِنْ
 أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي ، قَالَ : فَلاَ إِذَاً » (عب وعبد بن حمید) .

الله عَطِيَّة الأَسْدِيِّ ) : « أَنَّهُ تُوفِّي أَخُوهُ ، وَتَرَكَ رَلَاً لَهُ رَضِيعاً ، فَقَالَ أَبُو عَطِيَّة لِإمْرَأَتِهِ : أَرْضِعِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَغْتَالَهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا فَقَالَ أَبُو عَطِيَّة لِإمْرَأَتِهِ : أَرْضِعِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَغْتَالَهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : إِنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الخَيْرَ ، وَإِنَّمَا الإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ » ( الشَّافِعِي هق ) .

٨٦١٨ عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ عُمَرَ قَالَ : « كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا ، فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَـهُ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاتَّىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى مَضَرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ » ( هق ) .

١٢٩ - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَيُّ اللَّهُ عَمْال ِ أَزْكَىٰ ؟ قَالَ : « كَسْبُ المَرْءِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُودٍ » ( العصمي ، وقَالَ : غرِيبٌ عن أبي إِسْحَاقَ بَنِ إِسْحَاقَ تَفَرَّد بِهِ بهلول .

٦١٣٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعَنْ ذَبْحِ ِ ذَوَاتِ الدَّرِّ » ( هـ ، ك ) .

١٣١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَأَمَرنِي أَنْ أَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ » (ط، حم، ت فِي الشَّمَائِلِ هـ، ص).

٣١٣٢ عن أبي فَدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيًّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: « لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ المَدِينَة ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ! إِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الأَرْضِ مَطَراً ، فَاحْرُثُوا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكُ وَأَكْثِرُوا فِيكَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! إِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الأَرْضِ مَطَراً ، فَاحْرُثُوا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكُ وَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الْجَمَاجِمِ » ( ابنُ جرير وَقَالَ : هٰذَا خَبرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ بنُ عَليٍّ مِن الْجَمَاجِمِ » ( ابنُ جرير وَقَالَ : هٰذَا خَبرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ بنُ عَليٍّ بنِ الْحُسَينِ بنِ عَليٍّ بنِ الْحُسَينِ بنِ الْحُسَينِ بنِ الْحُسَينِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رَوى عَنْهُ عَلَيٍّ بنِ الْحُسَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رَوى عَنْهُ بَعْضَهُ مُرْسَلا ) .

٦١٣٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ دَعَا صَاحِبَ شُوْطَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ: أَتَدْرِي عَلَى مَا أَبْعَثُكَ ؟ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْحَتَ لَهُ كُلَّ زُخُوفٍ - يَعْنِي كُلَّ صُورَةٍ - وَأَنْ أُسَوِّيَ كُلَّ قَبْرِ » (ع وابنُ جريرٍ وَصَحَّحَهُ).

31٣٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَىٰ تَصَاوِيرَ ، فَرَجَعَ » ( ن ، هـ ، زادَ الشَّاشي ع ، حل ، ص ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا رَجَعَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ ) .

71٣٥ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ سَاعَةً مِنَ السَّحَرِ آتِيهِ فِيهَا ، فَكُنْتُ إِذَا أَتْيَتُهُ اسْتَأْذَنْتُ ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي سَبَّحَ ، فَلَخَلْتُ ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغَا أَذِنَ لِي ، فَأَتْيْتَهُ لَيْلَةً فَأَذِنَ لِي فَقَالَ : أَتَانِي المَلَكُ ، أَوْ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقُلْتُ : لاَ وَعَلْ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ ، فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ : لاَ فَقُلْتُ : لاَ أَدْخُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ ، فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ : لاَ أَجِدُ شَيْئًا ، قَالَ : بَلٰي ، أَنْظُرْ ! فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ جَرْوٌ لِلْحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ مَرْبُوطًا بِقَائِمِ السَّرِيرِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ المَلائِكَةَ ، أَوْ إِنَّا مَعْشَرَ المَلائِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتَا أَمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ المَلائِكَةَ ، أَوْ إِنَّا مَعْشَرَ المَلائِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ تِمْثَالُ أَوْ كَلْبُ أَوْ جُنُبُ » (ت، ق، ع) .

٦١٣٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لِمَ سَلَّمْتَ ثُمَّ رَجَعْتَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبُ وَلاَ بَوْلٌ ، وَذٰلِكَ أَنَّ جَرْواً لِلْحُسَيْنِ أَوِ الْحَسَنِ كَانَ فِي الْبَيْتِ » ( مسدد ) .

٦١٣٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ مَنْزِلَةٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ ، إِنِّي كُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ بِتَنَحْنُحٍ ، وَإِنِّي جِنْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ آللَّهِ ، قَالَ : عَلَى رِسْلِكَ يَا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ آللَّهِ ، قَالَ : عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبُ الْحَسَنِ حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَيَّ قُلْتُ : يَا نَبِيَّ آللَّهِ ! أَغْضَبَكَ أَحَدُ ؟ فَالَ : إِنِّي قَالَ : إِنِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى ا

سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : أَنَا جِبْرِيلُ ، قُلْتُ : أُدْخُلْ ، قَالَ : إِنَّ فِي بَيْتِنَا شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ ، قَالَ : لاَ ، أُخْرُجْ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ : إِنَّ فِي بَيْتِنَا شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ ، قُلْتُ : مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ ، قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ ، فَذَهَبْتُ فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ غَيْرَ جَرْوٍ ، وَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ ، فَقُلْتُ : مَا وَجَدْتُ إِلاَّ جَرُواً ، قَالَ : إِنَّهَا ثَلَاثُ لَمْ يَلِجْ مَلَكُ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدَاً وَاحدُ مِنْهَا ، كَلْبُ ، أَوْ جَنَابَةُ ، أَوْ صُورَةً \_ روحً \_ . لَمْ يَلِجْ مَلَكُ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدَاً وَاحدُ مِنْهَا ، كَلْبُ ، أَوْ جَنَابَةُ ، أَوْ صُورَةً \_ روحً \_ . (حم ، ن ، هـ ، وابنُ خزيمة ص ) .

٦١٣٨ عنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ فِيهَا وَثَنَا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا ، وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ آللَّهِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، فَكَأَنَّهُ هَابَ المَدِينَةَ فَرَجَعَ ، فَانْطَلَقُ الرَّجُلُ ، فَكَأَنَّهُ هَابَ المَدِينَةَ فَرَجَعَ ، فَانْطَلَقُ الرَّجُلُ ، فَكَأَنَّهُ هَابَ المَدِينَةَ فَرَجَعَ ، فَانْطَلَقْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ : مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ آللَّهِ حَتَّىٰ لَمْ أَدَعْ المَدِينَةَ فَرَجَعَ ، فَانْطَلَقُ اللَّهِ حَتَّىٰ لَمْ أَدَعْ فِيهَا وَثَنَا إِلَّا كَسُرْتُهُ ، وَلاَ صُورَةً إِلاَّ لَطَحْتُهَا ، فَقَالَ : مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا ، فَقَالَ قُولًا سَدِيدًا ، وَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! لاَ تَكُنْ قَتَّاتًا وَلاَ مُحْتَالًا وَلا صَعْنَعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا ، فَقَالَ قُولًا سَدِيدًا ، وَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! لاَ تَكُنْ قَتَّاتًا وَلاَ مُحْتَالًا وَلا صَعْمَعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا ، فَقَالَ قُولًا سَدِيدًا ، وَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! لاَ تَكُنْ قَتَّاتًا وَلاَ مُثَنَا لاَ وَلا مُخْتَالاً وَلا مَعْمَل مَا المَسْبُوقُونَ فِي الْعَمَل ِ » (ط ، ع ، وابنُ جرير وصحَّحَهُ وَالدَّورِقِي ) .

٦١٣٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ » ( مسدد وابنُ جرير ) .

١١٤٠ عَن ابنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ مَرَّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمَاً مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي ، فَقَالَ عَلِيٍّ : زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ » لَحْمَا مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ، فَقَالَ عَلِيٍّ : زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ »
 (عب) .

اللَّهُ عَنْهُ يُسِعُهَا ، فَأَتَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسِعُهَا ، فَأَتَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَاوِمُهُ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْخُسْ بَعِيراً بَعِيراً يَضْرِبُهُ بِرِجْلِهِ لِيَبْعَثَ الْبَعِيرَ لِيَنْظُرِ كَيْفَ فَوَادُهُ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : خَلِّ عَنْ إِبِلِي ، لَا أَبَالَكَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ لَا يَنْهَاهُ قَوْلُ

الأَعْرَابِيِّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِبَعِيرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ لِعُمَرَ : إِنِّي لأَطْنُكَ رَجُلَ سُوءٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ : سُقْهَا وَجُدْ أَثْمَانَهَا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : حَتَّىٰ أَضَعَ عَنْهَا أَحْلاَسَهَا وَأَقْتَابَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : اشْتَرَيْتُهَا وَهِي عَلَيْهَا فَهِي لِي كَمَا اشْتَرَيْتُهَا ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَجُلُ سُوءٍ ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَنَازَعَانِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، الأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَجُلُ سُوءٍ ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَنَازَعَانِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلَى وَبَيْنَكَ ؟ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : نَعْمُ ، فَقَصًا عَلَى فَقَالَ عُمْرُ : تَرْضَىٰ بِهِذَا الرَّجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؟ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : نَعْمُ ، فَقَصًّا عَلَى عَلَيْ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْ قَطَّتَهُمَا ، فَقَالَ عَلِي قَلْمَ اللهُ وَمِينَ ! إِنْ كُنْتَ اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ أَحْلَاسَهَا عَلَى قَطَلَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ كُنْتَ اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ أَحْلَاسَهَا وَأَقْتَابَهَا ، فَقَالَ عَلَيْ الرَّجُلِ يُزِيِّنُ سِلْعَتَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، فَوضَعَ عَنْهَا أَحْلَاسَهَا وَأَقْتَابَهَا ، فَسَاقَهَا الأَعْرَابِيُّ فَلَافَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ الثَّمَنَ » (عَق ) .

٦١٤٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ، قَضَىٰ بِذٰلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ » ( ابنُ راهویه ك ، ق ، ن ) .

٣١٤٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْجَائِحَةُ : النُّلُثُ فَصَاعِداً يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَهُوَ عِلَّةُ ، وَالْجَائِحَةُ المَطْرُوحَةُ : الرِّيحُ وَالْجَرَادُ وَالْحَرِيقُ » (عب ) .

٦١٤٤ ـ عَنْ عَلِيِّ بنِ الْحُسَيْنِ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا المُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَاثِعُ مَا يَقَعُ عَلَيْهَا المُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَاثِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ » (عب ) .

٦١٤٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، فَوَجَدَ بها عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَهُ ، وَيَدُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَإِنْ يَكُنْ وَطِئَهَا رَدَّهَا » ( الأَصَمُّ فِي حَدِيثِهِ هِق ) .

٦١٤٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ » (عب) . ٦١٤٧ - عَنْ كُليبِ بنِ وَائِلٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: « رَأَيْتُ عَلَيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِالْقَصَّابِينَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِينَ لَا تَنْفُخُوا ، فَمَنْ نَفَخَ اللَّحْمَ فَلَيْسَ مِنَّا » (عب).

٦١٤٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «أَمَرَنِي النَّبِيُّ اللَّهُ أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنِ أَخْوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا ، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِيَ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا وَلاَ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا » (حم وابنُ الْجَارُود وابنُ جريرٍ وصَحَّحهُ وابنُ منده فِي غَرَائِب شعبة ك ، ق ، ص ) .

١١٤٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَٰلِكَ ، قَالَ آللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (١) ، تُقَدَّمُ الأَشْرَارُ ، وَيُسْتَذَلُ الأَخْيَارُ ، وَيُبَايَعُ المُضْطَّرُونَ ، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ المُضْطَرِّينَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تَدُرَكَ » (ص ، حم ، د ، وابن جرير وابن أبي حاتم ، والخرائطيُّ في مَسَاوِيءِ الأَخْلَقِ ق ، وأخرجَهُ ابنُ مردويه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعاً ، وَقَدْ رُوي مِنْ أَوْجُهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلُّهَا غيرُ قَوِيَّةٍ ) .

١٥٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ وَرَدًّ الْبَيْعَ » (د، ق).

١٥١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَهَبَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ ، فَيِعْتُ أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ ؟ قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : رُدَّهُ ، رُدَّهُ » ( طب وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ هـ ، ق ، ك ) .

٦١٥٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَصَبْتُ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي ، مَعَهَا ابْنُ لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكُهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكُهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكُهُمَا جَمِيعًا » (حل ، ق ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.

٦١٥٣ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ عَلَيْ بِغُلاَمَيْنِ سَبِيَّنِ مَمْلُوكَيْنِ ، أَبِيعُهُمَا فَبِعتُهُمَا ، فَلَمَّا أَتْنَتُهُ قَالَ : أَجَمَعْتَ أَمْ فَرَقَّتْ؟ قُلْتُ : فَرَقْتُ ، وَمُلُوكَيْنِ ، أَبِيعُهُمَا فَبِعتُهُمَا ، فَلَمَّا أَتْنَتُهُ قَالَ : أَجَمَعْتَ أَمْ فَرَقَّتْ؟ قُلْتُ : فَرَقْتُ ، وَمُ ابنُ جرير) .

١٩٥٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَوَرِ
 وَقَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرُّ » ( ابنُ حمدان ) .

١٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ »
 ( ابنُ وهب فِي مُسندِهِ ، وسندُهُ ضَعِيفٌ ) .

٦١٥٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « التَّاجِرُ فَاجِرٌ ، وَفُجُورُهُ أَنْ يَنْفُقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ » ( ابنُ جرير ) .

السُّوقِ فَيَقُومُ مُقَاماً فَيَقُولُ: السَّبَيْعِيِّ قَالَ: « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجِيءُ إلى السُّوقِ فَيَقُومُ مُقَاماً فَيَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ السُّوقِ ، اتَّقُوا آللَّه فِي الْحَلِفِ ، فَإِنَّ السُّوقِ يَقُولُ السُّوقِ ، اتَّقُوا آللَّه فِي الْحَلِفِ ، فَإِنَّ الْحَلِفَ يُزْجِي السَّلْعَةَ ، وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ » ( ابنُ جرير ) .

١٥٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ » ( الحارث وَضُعِّفَ ) .

٦١٥٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ مَرَّ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ، فَإِذَا كُدْسُ<sup>(١)</sup> طَعَامٍ لِرَجُل مِنَ التُّجَّارِ حَبَسَهُ لِيُعْلِي بِهِ ، فَأَمَرَ فَأُحْرِقَ » (عق ) .

١٦٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! قَوِّمْ لَنَا السَّعْرَ ، قَالَ : إِنَّ غَلاَءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ ٱللَّهِ ، أُرِيدُ أَنْ أَلْقَىٰ رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ » ( البزار وَضُعِفَ ) .

<sup>(</sup>١) كدسُ: الزرع المحصود.

١٦٦١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ » ( ابنُ جريرِ وصَحَّحَهُ ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَمُثِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَـهُ: أَيْنَقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ ، فَنَهَىٰ عَنْهُ ﴾ (مالك ، حب ، ش ، د ، ت ، وقالَ حسنُ صَحِيحُ ن ، هـ ) .

٦١٦٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ سَمِعْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَقَامَ فَتَوَضًا ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، لِأَنَّ اللَّهَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَيَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَرَيْلَةٍ ) . وَحِيمًا ﴾ (١) » ( ابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه وابنُ السِّنِي فِي عَمَل ِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) .

٦١٦٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنَّ تَوَّابٍ ﴾ ( هناد ) .

١٦٥ - عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْقَلَمُ مَرْفُوعُ عَنِ النَّائِمِ
 حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقْتَ » (عب) .

٦١٦٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَنْزِلُونَ فِي كُـلِّ يَوْمٍ بِ بِشَيْءٍ ، يَكْتُبُونَ فِيهِ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ ﴾ ( ابنُ جرير ) .

١١٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَزَاءُ المَعْصِيةِ : الْوَهْنُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالضِّيقُ فِي الْلَّذَةِ ؟ قَالَ : لا وَمَا النَّغَصُ فِي اللَّذَةِ ؟ قَالَ : لا يَنَالُ شَهْوَةً حَلَالًا إِلَّا جَاءَهُ مَا يُنَغِّصُهُ إِيَّاهَا » ( ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي التَّوْبَةِ ) .

١٦٦٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ أَضَعَ لَهُ
 وَضُوءًا ، ثُمَّ قَالَ : وَٱللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٠.

وَٱلِلَّهِ لَأُغْزُونًا قُرَيْشًا » ( ن ) .

٦١٦٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ بِيدِ النَّبِي ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ ، فَرَأَىٰ رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ ، فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ؟ أَلْقِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَـاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّمَا يَزِيدُ آللَّهُ لَكُمْ بِها فِي الدِّينِ ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ » ( هـ ) .

ابُنُ مَيْمُونِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ أَوْ خِلَاسِ شَكَ ابْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيُّ قَدْ جَعَلْتُ إِنَّكَ هٰذِهِ السَّبْقَةَ بِيْنَ النَّاسِ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ وَدَعَا شُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ ! إِنَّي هَذِهِ السَّبْقَةِ فِي عُنْقِكَ ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَارَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : وَالْمِيطَارُ : مَوْسَلَهَا مِنَ الْغَايَةِ ، فَصُفَّ الْخَيْلَ ، ثُمَّ الْمِيطَارَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : وَالْمِيطَارُ : مَوْسَلَهَا مِنَ الْغَايَةِ ، فَصُفَّ الْخَيْلَ ، ثُمَّ اللَّهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءً مِنْ خَلْقِهِ ، وَكَانَ عَلَي نَادِ : هَلْ مُصْلِحٌ لِلِجَامِ ، أَوْ حَامِلٌ لِغُلَامِ ، أَوْ طَارِحٌ لِجُلِّ ؟ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدُ نَادً عَلَي مَنْ شَاءً مِنْ خَلْقِهِ ، وَكَانَ عَلَي فَكَبُرهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ النَّالِثَةِ ، يُسْعِدُ آللَّهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءً مِنْ خَلْقِهِ ، وَكَانَ عَلَي فَكَبُرهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ خَلِهَا عِنْدَ النَّالِثَةِ ، يُسْعِدُ آلَلَهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءً مِنْ خَلْقِهِ ، وَكَانَ عَلَي فَكُبُرهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ خَلَهَا عِنْدَ النَّالِثَةِ ، وَكَانَ عَلَي الْمُعَلِّمُ وَلَهُ مُنْ شَاءً مِنْ خَلْقِهِ أَوْ أَلْمُ مَنْ الرَّجُلِقِ ، وَكَانَ عَلَي إِنْ شَكَكُمُ اللَّوْمَ الْمُ مَلْ الْمُؤْلُونِ أَوْ عَذَالٍ ، وَيَقُولُ لَهُمَا : إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسُيْنِ عَلَى الْمُعْرَفِ الْمُعْرَفِ أَوْ أَنْتُمُ الشَّيْثَيْنِ فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ ، فَإِنْ شَكَكُمُ مَا الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلِ السَّعْرَ الشَّيْثَيْنِ ، وَلَا هَذَا إِسْنَادُ ضَعِيفً ) .

الله عَنْهُ قَالَ: «كَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ ﷺ: يَا كُلَّ خَيْرٍ» (عَ ، ص ، كر).

٦٩٧٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى سَمَّىٰ الْحَرْبَ خِدْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ ﴿ ط ، حم ، ع وابنُ جرير والدَّورقيُّ ﴾ .

٦١٧٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يُذَفَّفْ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلْ

أُسِيرٌ ، وَلاَ يُتَّبِعُ مُدْبِرٌ ﴾ ( الشَّافعي عب ، ش ، ق ) .

١٧٤ - عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: « سَمِعْتُ عَمَّاراً بَعْدَ مَا فَرَغَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي: لا تَقْتُلُوا مُقْبِلاً وَلا مُدْبِراً ، وَلا تَذَفَّفُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَلا تَدْخُلُوا دَاراً ، وَمَنْ أَلْقَىٰ السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنُ ، وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنُ »
 ﴿ عب ﴾ .

71٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا مِنَ المُسْلِمِينَ إلى المُسْرِكِينَ قَالَ: انْطَلِقُوا بِسْمِ آللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: لاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا طِفْلاً، وَلاَ تَعْقِرُنَّ شَجَرًا ، وَلاَ تَعُورُنَّ عَيْنًا ، وَلاَ تَعْقِرُنَّ شَجَرًا ، إلا شَجَرً يَمْنَعُكُمْ قِتَالاً ، أَوْ يَحْجِزُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ المُسْرِكِينَ ، وَلاَ تُمَثِّلُوا بِآدَمِيٍّ وَلاَ بَهِيمَةٍ ، وَلاَ تَعْدُرُوا وَلاَ تَعُلُوا » (هق ، قَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إِلاَ أَنَّهُ يَتَقَوَّىٰ بِشَوَاهِدَ).

٢١٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَهُ وَجْهَا ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : الْحَقْهُ وَلاَ تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقُلْ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَأْمُوكَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ ، وَقُلْ لَهُ : لاَ تُقَاتِلْ قَوْمَاً حَتَّىٰ تَدْعُوهُمْ » ( أبنُ رالويه ) .

الذَّمَّةِ فَقَالُوا لَهُ: اكْتُبْ لَنَا كِتَابًا بِأَمْنٍ لَا نُسْأَلُ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَكْتُبُ لَكُمْ الذَّمَّةِ فَقَالُوا لَهُ : اكْتُبْ لَنَا كِتَابًا بِأَمْنٍ لَا نُسْأَلُ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، أَكْتُبُ لَكُمْ مَا شِئْتُمْ إِلَّا مَعَرَّةَ (١) الْجَيْشِ ، وَسَفَهَ الْغَوْغَاءِ ، فَإِنَّهُمْ قَتَلَةُ الأَنْبِيَاءِ » ( العسكريُّ ) .

مَّالًا عَنْ نَصْرِ بِنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ «عَلاَمَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ المَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ كِتَّابٍ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ ، فَقَالَ : يَا عَدُوَّ اللَّهِ ! أَتَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ؟ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : الْبِدَا ، قَالَ عَلْهُمَا ؟ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : الْبِدَا ، قَالَ

<sup>(</sup>١) المعرّة: الأمر القبيح المكروه.

سُفْيَانُ : يَقُولُ اجْلِسَا ، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ ، فَقَالَ عَلِيُّ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالمَجُوسِ ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يُعَلِّمُونَهُ ، وَكِتَابُ يَدْرُسُونَهُ ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ يَوْمَا فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدِّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ ، وَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ ، فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ دِينَا خَيْراً مِنْ دِينِ آدَمَ ، وَقَدْ كَانَ يُنْكِحُ بَنِيهِ بَنَاتَهُ ، وَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ ، فَمَا نَزَعْتُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ ؟ فَبَايَعُوهُ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهُمْ ، وَقَدْ أَسْرِي عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَطْهُرِهُمْ ، وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ آللّهِ عَيْ وَأَبُو وَتُمْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ » ( الشَّافعي والعدني ع ، وابنُ زنجويه في الأموال ِ هَى ) .

١٧٩ - عَن الزُّبَيْدِ بِنِ عِدِيٍّ قَالَ : « أَسْلَمَ دُهْقَانٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا عَنْكَ جِزْيَةَ رَأْسِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحِلًا » ( أَبُو عُبيد وابْنُ زنجويه في الأَمْوالِ هق ) .

محمَّدِ بن عُبيدِ آللَّهِ قَالَ : « أَسْلَمَ دُهْقَانٌ مِنْ أَهْلِ عَيْنِ النَّهَ فَالَ : « أَسْلَمَ دُهْقَانٌ مِنْ أَهْلِ عَيْنِ التَّمْرِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا أَنْتَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ فَرَضْنَاهَا لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْنَا لَهَا قَهْرَمَانَاً فَمَا أَخْرَجَ آللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ أَتَيْتَنَا بِهِ » ( أَبُو عُبيد وابنُ زنجويه لق ) .

مَنْع ، مِنْ صَاحِبِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرِ ، وَمِنْ صَاحِبِ المِسَالِ المِسَالِ ، وَمِنْ صَاحِبِ المِسَالِ المِسَالِ ، وَمِنْ صَاحِبِ الْمِسَالِ ، وَمِنْ مَا مَعْ وَالْفِضَة فَيَقْتَسِمُونَه ، ثُمَّ يَقُولُ : لَمُعَالِمُ وَتَرَكْتُمْ عَلَيً خُدُوا هَٰذَا فَاقْتَسِمُوهُ ، فَيَقُولُونَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَيَقُولُ : أَخَذْتُمْ خِيَارَهُ وَتَرَكْتُمْ عَلَيَ شِرَارَهُ لَتَحْمُلُنَّهُ » ( أَبُو عُبيد وابنُ زنجويه مَعَا فِي الأَمْوَالِ ) .

٦١٨٢ - عَنْ عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ :

اسْتَعْمَلَنِي عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بُرْجِ سَابُورَ فَقَالَ : لَا تَضْرِبَنَّ رَجُلاً سَوْطًا فِي جِبَايَةِ دِرْهَم ، وَلَا تَبِيعَنَّ لَهُمْ رِزْقَاً وَلَا كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ ، وَلَا دَابَّةً يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا ، وَلَا تُقِمَّ رَجُلاً قَائِماً فِي طَلَبِ دِرْهَم ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِذَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ كَمَا ذَهَبْتَ ، وَيْحَكَ ، إِنَّمَا أُمْرِنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْو - يَعْنِي : الْفَضْلَ - » (ص) .

٣١٨٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ نَصَارَىٰ بَنِي الْغُلِبَ عَلَى أَنْ يَثْبِتُوا عَلَى دِينِهِمْ ، وَلاَ يُنَصِّرُوا أَوْلاَدَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ الْخُلِبَ عَلَى أَنْ يَثْبِتُوا عَلَى دِينِهِمْ ، وَلاَ يُنَصِّرُوا أَوْلاَدَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ اللَّهُ مَا الذَّمَّةُ ، وَقَدْ نَقَضُوا ، فَوَ اللَّهِ لَئِنْ تَمَّ لِيَ الأَمْرُ لأَقْتُلَنَّ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَلاَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ » اللَّمْرُ لأَقْتُلَنَّ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَلاَسْبِينَ ذَرَارِيَّهُمْ » وَلاَسْبِينَ ذَرَارِيَّهُمْ »

٦١٨٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْدَ وَسُقاً مِنْ طَعَامٍ ، فَافْعَلْ ، وَكَثُرُتْ مُؤْنَتِي ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ آللَّهِ أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَسْقاً مِنْ طَعَامٍ ، فَافْعَلْ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ أَنْ تَأْمُرَ لِي فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْدَ وَلَاكَ ، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ : كَمَا أَمْرْتَ لِعَمِّكَ فَافْعَلْ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْهُ وَلَاكَ ، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ أَنْ تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمْرْتَ لِعَمِّكَ فَافْعَلْ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عِنْ الْمُعْلَ ذَلِكَ ، فَمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَا رَسُولُ آللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَا زَعْنِي هٰذَا الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ آللَهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَأَقْسِمَهُ فِي تَرَدُ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تَولِينِهِ أَرْدُتَ أَنْ يَا زِعْنِيهِ أَحِدُ بَعْدَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَولِينِهِ مَنَ الْخُمُسِ فَأَقْسِمَهُ فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ، عَق ، عَق ، ص ، عَمَ ، د ، ع ، عَق ، ق ، ص ، عَمَ ، و ، ع ، عَق ، ق ، ص ،

مَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « وَلَّانِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ رَضِيَ الْخُمُسِ ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَأْتِيَ بِمال فَدَعَانِي ، فَقَالَ : خُذْهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُرِيدُهُ ، قَالَ : خُذْهُ ، فَانْتُمْ أَحَقُ بِهِ ، قُلْتُ : قَدِ اسْتَغْنَيْتُ ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ المَالِ » (ش، د، ك، ص).

الله عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ : « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بِنِ عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ حَيْثُ وَلِيَ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا وَلِيَ ، كَيْفَ صَنَعَ فِي سَهْمِ فَالِبٍ حَيْثُ وَلِيَ ؟ قَالَ : سَلَكَ بِهِ سَبِيلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قُلْتُ : فَمَا ذَوِي الْقُرْبَىٰ ؟ قَالَ : سَلَكَ بِهِ سَبِيلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قُلْتُ : فَمَا مَنَعَهُ ؟ قَالَ : كَرِهَ أَنْ يُدَّعَىٰ عَلَيْهِ خِلَافُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ » ( أَبُو عُبيد وابنُ الأَنْبَادِي فِي المَصَاحِفِ ) .

71۸٧ عنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : « سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا فِي الْخُمُسِ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْخُمُسِ نَصِيبِكُمْ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي وِلاَيْتَهِ أَخْمَاسٌ وَمَا كَانَ فِيهِ أَوْفَاهُ ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يَدْفَعُهُ إِلَيَّ فِي كُلِّ خُمُس حَتَّىٰ كَانَ خُمُس السُّوس وَجُنْدَ يَسَابُورَ ، فَقَالَ عُلَمْ فَلَمْ يَزَلْ يَدْفَعُهُ إِلَيَّ فِي كُلِّ خُمُس حَتَّىٰ كَانَ خُمُس السُّوس وَجُنْدَ يَسَابُورَ ، فَقَالَ وَأَنَا عِنْدَهُ : هٰذَا نَصِيبُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُس ، وَقَدْ أَخَلً بِبَعْضِ المُسْلِمِينَ حَتَّى وَأَنَا عِنْدَهُ : هٰذَا أَوْقِيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لاَ يَعْرَضْ فِي الَّذِي لَنَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْفَضْلِ ! أَلْسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَرْفَقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَمِعَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فَقَبْضَهُ ، فَتُوفِّي عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُ مَالً ، فَوَاللَّهِ مَا قَضَاهُ وَلاَ قَدِرْتُ وَسَمِعَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فَقَبْضَهُ ، فَتُوفِي عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُ مَلَ ، فَوَاللَّهِ مَا قَضَاهُ وَلا قَدِرْتُ عَلَيْهِ فِي وِلاَيَةٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَنْشَا عَلِي يُحَدِّثُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ حَلَّهُ وَكَوْمَهُ مَعَ وَسَلَا مِمَا عَلَى رَسُولِهِ ، فَعَوْضَهُ سَهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَنْشَا عَلَى يَوضَا مِمَا عَلَى وَلَا لَهُ وَحَرَّمَهُمَا عَلَى وَلَا لِهُ وَحَرَّمَهُما عَلَى وَلَا يَتِهِ خَاصَّةً ، دُونَ أُمَّتِهِ فَضَرَبَ لَهُمْ مَعَ رَسُولَ آللَهِ سَهُمَا عَلَى وَضَا مِمَا مِقَ أَمْدُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَلُهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى المَنْورَ أَمَّة فَضَرَبَ لَهُمْ مَعَ رَسُولَ آللَهِ سَهُمَا عَوْضَا مِمَا مَوْمَا مِمَا مَرَّمَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى السَلَّهُ الْمَنْ مَنَ مَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ وَلَوْ أَلِي الْمُعَلِي وَعَرَمُهُمُ عَلَى الْمُعَوْمَا مَا مَا مَرَّمَ عَلَيْهِمْ عَلَى

١١٨٨ عن ابن أبي لَيْلَى قَالَ : « سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ آللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ ، وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمُسَ ، فَأَعْطَانِيهِ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ

حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ آللَّهُ ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ ، حَتَّىٰ مَاتَ ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ عُمَّرُ حَتَّىٰ كَانَ فَتْحُ السُّوسِ (١) وَجُنْدَ نِيسَابُورَ » ( أَبُو الحسن بن معروف فِي فَضَائِل ِ بَنِي هَاشِم ٍ ) .

آمَّهُ عَنْهُ وَذَرَارِيَّهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : عَنَّنِي الرِّجَالُ فَعَنَيْتُهَا ، وَهٰ فِهُ وَذُرَارِيَّهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : عَنَّنِي الرِّجَالُ فَعَنَيْتُهَا ، وَهٰ فَهُ وَذُرَّاتُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ ، فِي دَارِ هِجْرَةٍ لا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا أَدَّتِ الدِّيَارُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَهُو ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ ، فِي دَارِ هِجْرَةٍ لا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا أَدَّتِ الدِّيَارُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَهُو لَكُمْ مَغْنَمٌ » (عب) .

١٩٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ » (عد،
 ق).

الأَشْتَرَ قَالَ: مَا بَالُ مَا فِي الْعَسْكَرِ يُقْسَمُ وَلَا يُقْسَمُ مَا فِي الْبُيُوتِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، الْأَشْتَرَ قَالَ: « بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَشْتَرَ قَالَ: مَا بَالُ مَا فِي الْبُيُوتِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! مَا قَسَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَّا سِلاَحَا فَقَالَ: أَنْتَ الْقَائِلُ كَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! مَا قَسَمْتُ عَلَيْكُمْ إلَّا سِلاَحَا مِنْ مَالِ اللَّهِ كَانَ فِي خِزَانَةِ المُسْلِمِينَ أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ ، فَنَفَلْتُكُمُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَا أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَا أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَلَرَدَدْتُهُ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فِي كِتَابِهِ ، إِنَّ الْحَلالَ حَلالُ أَبَداً ، وَإِنَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فِي كِتَابِهِ ، إِنَّ الْحَلالَ حَلالُ أَبَداً ، وَإِنَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فِي كِتَابِهِ ، إِنَّ الْحَلالَ حَلالُ أَبَداً ، وَإِنَّ الْحَرَامَ حَرَامُ أَبَداً ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَثَنْتُمْ لِي الْوُشَاةَ وَبَايَعْتُمُونِي لِأَسِيرَنَّ فِيكُمْ سِيرَةً تَشْهَدُ لِي الْخُرَامَ حَرَامُ أَبَداً ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَنْتُتُمْ لِي الْوُشَاةَ وَبَايَعْتُمُونِي لَأُسِيرَنَّ فِيكُمْ سِيرَةً تَشْهَدُ لِي التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ أَنِّي قَضَيْتُ بِما فِي الْقُرْآنِ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُ بِالدَّرَةِ » (كر) .

٦١٩٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ شَيْئًا وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ المُسْلِمِينَ » (ق) .

١٩٣ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ : « وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَأَتَيْتُ بِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 فَأَثْبَتَهُ فِي مَائَةٍ » ( أَبُو عُبيد ) .

٦١٩٤ - عَنْ تميم بِنِ منيح إِ قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَبْوَذٍ فَأَثْبَتُهُ فِي

<sup>(</sup>١) السوس: بلدة بخوزستان.

<sup>(</sup>٢) نهش: خف ونشط.

مِائَةٍ ، ( أَبُو عُبيد ) .

١٩٥٠ - عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ أَعْطَىٰ الْعَطَاءَ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ،
 ثُمَّ أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبَهَانَ ، فَقَالَ : أَغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنِكُمْ ، فَقَسَمَ المَالَ ، فَأَخَذَهَا قَوْمٌ وَرَدَّهَا قَوْمٌ » ( أَبُو نعيم فِي الأَمْوَالِ ) .

٦١٩٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خُذْ مِنَ السَّلْطَانِ مَا أَعْطَاكَ ، فَإِنَّ مَالَكَ فِي مَالِهِ مِنَ الْحَلَالِ أَكْثَرُ ﴾ (وكيع وابنُ جرير) .

١٩٩٧ \_ عَنْ عَنْتَرَةَ قَالَ : ﴿ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرْزُقَانِ أَرِقًاءَ النَّاسِ ﴾ (ق) .

١٩٩٨ - عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ : ﴿ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَرَضَ
 لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، وَقَالَ عَلِيٍّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ ، وَعَضَّ الْكِسْرَةَ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ المَوْلُودِ الَّذِي عَضَّ الثَّدْي » (ق) .

١٩٩٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ فَرَضَ لِإِمْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَي عَشَرَ دِرْهَمَا : لِلْمَرَأَةِ ثمانِيةً ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةً ، وَدِرْهَمَانِ مِنَ الْثَمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ »
 (قط، ق، وضَعَّفَهُ).

٦٢٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً ، فَإِذَا كَانَ عَنْ دَيْنِكُمُ فَارْفُضُوهُ أَشَدً الرَّفْض ﴾ (ش) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « دَعَا نَبِيِّ عَلَى أُمَّتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَحِبُ أَنْ أُلْقِيَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: لَا ، قِيلَ لَهُ: أَتَحِبُ أَنْ أُلْقِيَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: لَا ، فَسَلِطَ عَلَيْهِمُ الْطُاعُونُ مَوْتَاً ذَفِيفَا (١) يَحْرِقُ الْقُلُوبَ وَيُقَلِّلُ الْعَدَد ) ( ابنُ راهویه ) .

<sup>(</sup>١) الذفيف: الخفيف السريع.

الأَرْضِ وَحَارَبَ، فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبْاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُؤَمِّنَهُ، فَأَتَىٰ سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فَكَلَّمُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُؤَمِّنِهُ، فَأَتَىٰ سَعِيدَ بْنَ قَيْسِ اللَّهَ مَنْ قُرَالِيَّ فَكَلَّمَهُ، فَانْطَلَقَ سَعِيدً إلى عَليٍّ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! مَا تَقُولُ فِي مَنْ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) حَتَّىٰ خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ سَعِيدُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَقُولُ كَمَا قَلْ اللَّهُ وَأَقْبَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَقُولُ كَمَا فَأَلَ اللَّهُ وَأَقْبَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَقُولُ كَمَا فَأَلَهُ وَأَقْبَلُ مِنْهُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَإِنَّ جَرِير وَابِنُ أَبِي الدُّنِيا فِي كِتَابِ الْأَشْرَافِ وَابْنُ جَرِير وَابِنُ أَبِي الدُّنيا فِي كِتَابِ الْأَشْرَافِ وَابْنُ جَرِير وَابِنُ أَبِي اللَّذِيا فِي كِتَابِ الْأَشْرَافِ وَابْنُ جَرِير وَابِنُ أَبِي

٦٢٠٣ - عَن عبادِ بنِ عَبْدِ آللَّهِ قَالَ : « صَعَدَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَخَطَبَ وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِهِ المَوَالِي ، فَقَامَ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ فَقَالَ : غَلَبْتْنَا عَلَيْكَ الْجُمُعَةِ فَخَطَبَ وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِهِ المَوَالِي ، فَقَامَ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ فَقَالَ : غَلَبْتْنَا عَلَيْكَ هٰذِهِ الْحُمَيْرَاءُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَنْ يَعْذُرُنِي ؟ أَمَا وَآللَّهِ ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْهِ الْحُمَيْرَاءُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَنْ يَعْذُرُنِي ؟ أَمَا وَآللَّهِ ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الل

٦٢٠٤ عَنِ الْحَارِثِ بن سويدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حُجُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلٰي حَبَشِيٍّ أَصْمَع (٢) أَفْدَعَ بِيدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَراً حَجَراً ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلٰي حَبَشِيٍّ أَصْمَع (٢) أَفْدَعَ بِيدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَراً حَجَراً ، فَقِيلَ لَهُ : شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ سَمِعْتَهُ مِنَ النّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النّسَمَةَ ، وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّكُمْ ﷺ (الحارث حل ، هق ، وفيه حصين بن عمر الأحمسى ضعَفُوهُ ) .

٩٢٠٥ - عنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَقَفَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَالنَّاسُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أصمع: صغير الأذن.

مُقْبِلُونَ وَهُو يَقُولُ : مَرْحَباً بِوَفْدِ آللَّهِ الَّذِينَ إِذَا سَأَلُوا آللَّهَ أَعْطَاهُمْ وَاسْتَجَابَ دُعَاءَهُمْ ، وَيُضاعَفُ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ مِنْ نَفَقَةِ الدّرْهَمِ الْوَاحِدِ أَلْفُ أَلْفِ ضِعْفٍ » ( الدّيلمي ) .

٦٢٠٦ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُلَّ قَدْ فَعَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُلَّ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ، قَدْ أَهَلَّ وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ مِنَ الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوِيَ بِهِ رَاحِلَتُهُ » (طب) .

٦٢٠٧ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : « إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَفْرِدِ الْحَجَّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ » (ق) .

٦٢٠٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَفْرِدِ الْحَجَّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ » (ق) .

٢٠٩ عَنْ مَرْوَانَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ المُتْعَةِ ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ عَلِيًّ بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ المُتْعَةِ ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ عَلِيًّ أَهَلً بِهِمَا ، فَقَالَ : تَرَانِي أَنْهَىٰ النَّاسَ وَأَنْتَ أَهُلً بِهِمَا ، فَقَالَ عَلِي النَّاسِ وَأَنْتَ تَوَانِي أَنْهَىٰ النَّاسِ وَأَنْتَ تَوَانِي أَنْهَىٰ النَّاسِ » (ط ، تَفَعَلُهُ ؟ فَقَالَ عَلِي ً : لَمْ أَكُنْ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ » (ط ، تَفَعَلُهُ ؟ فَقَالَ عَلِي ً : لَمْ أَكُنْ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ » (ط ، ح ، ن ، والعدني والدَّارمي والطَّحاويُّ عق ) .

﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَرَنَ فَطَافَ طَوَافَيْن ، وَسَعَىٰ سَعْيَيْنِ » (عق ، قط ، وَضَعَفاهُ ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقُلْ كَمَا أَقُولُ ، ثُمَّ لَبَّى فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعاً » وَالْعُمْرَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقُلْ كَمَا أَقُولُ ، ثُمَّ لَبَّى فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعاً » (مسدد).

٦٢١٢ - عَنْ أَبِي نَصْرِ السَّلَمِيِّ قَالَ : « أَهْلَلْتُ بَالْحَجِّ فَأَدْرَكْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ : لاَ ، لَوْ كُنْتَ أَهْلَلْتَ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَضُمَّ إِلَيْهَا الْحَجَّ ضَمَمْتَهُ ، فَإِذَا بَدَأْتَ بِالْحَجِّ فَلاَ تَضُمَّ

إِلَيْهِ عُمْرَةً ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ : صُبُّ عَلَيكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَتَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ : طَوَافَاً لِحَجِّكَ ، وَطَوَافَاً لِعُمْرَتِكَ ، وَتَسْعَىٰ سَعْيَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْكَ شَيْءً إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ » ( هق وقالَ أبو نَصْرٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ) .

مَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ : « يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَىٰ سَعْياً » ( الشَّافِعِي فِي القديم ِ ) .

٦٢١٤ عَنْ جعفرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ المِقْدَاد بْنَ الأَسْوَدَ دَخَلَ عَلَى عَلَي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالسُّقْيَا « وَهُوَ يُنْجِعُ بِكْرَاتٍ لَهُ دَقِيقاً وَخَبْطاً » فَقَالَ : « هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَىٰ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذٰلِكَ رَأْبِي ، فَخَرَجَ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذٰلِكَ رَأْبِي ، فَخَرَجَ مُغْضِباً وَهُوَ يَقُولُ : لَبَيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعاً » .

آلكُ عَنْ حُرَيْثِ بنِ سُليم قَالَ: « سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : وَأَنْتَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ » (ش) .

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: « أَنَهَيْتَ عَنِ المُتْعَةِ ؟ قَالَ: لاَ ، وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ زِيَارَةُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: « أَنَهَيْتَ عَنِ المُتْعَةِ ؟ قَالَ: لاَ ، وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ زِيَارَةُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: « أَنَهَيْتُ عَنِ المُتْعَةِ ؟ قَالَ: لاَ ، وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ زِيَارَةُ الْبَيْتِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنُ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ آللَّهِ وَسُنَّةِ الْبَيْهِ » ( هِ قَ ) .

اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا وَعُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا بَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَىٰ عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتَّعِ ، فَلَبَّى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَىٰ عُثْمَانُ ، قَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ التَّمَتَّعِ ؟ قَالَ : بِالْعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ ، قَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ التَّمَتَّعِ ؟ قَالَ : بَلَى » (حم ، ق) . بَلَى ، قَالَ نَهُ عَلِيٍّ : أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ ؟ قَالَ : بَلَى » (حم ، ق) .

٦٢١٨ - عَنِ الْبَراءِ بنِ عازبِ قَالَ : «كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أُمَّرَهُ

رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَصَبْتُ مَعَهُ أُواقِيًّ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ قَالَ : وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً ، وَقَدْ نَضَحَتِ (١) الْبَيْتَ بِنُضُوحِ ، فَقَالَتْ : مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُوا ، قُلْتُ لَهَا : إِنِّي أَهْلَالُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِي : كَيْفَ صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : أَمِّ الْمَدْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ ، فَقَالَ لِي : إِنْحَرْ مِنَ أَهْلَاثِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ ، فَقَالَ لِي : إِنْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِينَ أَوْ الرَّبَعَا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعَا وَثَلَاثِينَ ، وَأَمْسِكُ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَمْسِكُ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بِضْعَةً (٢)» (د ، ن ) .

بِعَسَفَان ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنِ المُسيِّبِ قَالَ : ﴿ اجْتَمَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مِلَا مُثْعَةِ ، وَعَلِيٍّ يَأْمُرُ بِهَا ، وَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ بِهَا ، وَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَى مُنْكَ ، وَكَانَ عُثْمَانُ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ تَنْهَىٰ عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْكَ ، قَالَ : إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ مِنِي ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلَيٍّ ذٰلِكَ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا ﴾ (ط، حم، ع، ق) .

المُتْعَةِ وَعَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْتِي بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَىٰ عَنِ المُتْعَةِ وَعَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْتِي بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ قَوْلاً ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِيْ : لَقَدْ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهِ عَلِيْ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : وَلَكِنَا كُنَّا خَائِفِينَ » (حم ، وَأَبُو عوانة والطّحاوي رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : وَلَكِنَا كُنَّا خَائِفِينَ » (حم ، وَأَبُو عوانة والطّحاوي ق ) .

بِهٰذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ، فَكَأْنِي بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ خَمِشَ السَّاقَيْنِ قَاعِدُ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ - وَفِي لَفْظٍ : يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ -» (سفيان بنُ عُييْنَةَ فِي جَامِعِهِ وَأَبُو عُبيدِ فِي الْغَرِيب ش ، ق ، والأزرقي ) .

<sup>(</sup>١) نَضَحَتْ: طَيَّبتْ.

<sup>(</sup>٢) البضعة: القطعة من اللحم.

٦٢٢٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، وَالذَّلِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْي ِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ( الأزرقي ) .

٦٢٢٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِيماناً بِكَ ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ » ( ط ، ش ، ق ) .

٣٠٢٤ - عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ :
 ( طس ، ق ) .
 اللَّهُمَّ إِيماناً بِكَ ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ ، وَاتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ » ( طس ، ق ) .

اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لاَ تَضُرُّ وَلاَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي يُقبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ ، قَالَ : بِمَ ؟ قَالَ : بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً ، قَالَ : فِأَنْ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ (١) إلى قَوْلِهِ : بَلَى ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَمَسَعَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَرَاثِيقَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي عَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ ، وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي كَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ ، وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي كَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ ، وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاثِيقَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَبُّكَ مِنْ الْعَرَوقُ لَا أَنْ الْمَوْدِ وَلَهُ لِسَانُ ذَلِقُ يَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ بَاللَّهُ وَلَكَ يَشَهُدُ لِلَكَ مِن النَّوْحِيدِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعِيشَ اسْتَلَمَهُ بِالتَّوْحِيدِ ، فَهُو يَا أَبُو الْحَسَنِ » ( الهندي في فضَائِل مَكَةً ، أَبُو الحَسَنِ الْقَطَّانِ فِي فَوْم إِلَسُ فَي قَوْم إِلَنَّهُ مِنْ الْفَصَرِ الْقَطَانِ فِي فَضَائِل مَكَةً ، أَبُو الحَسَنِ الْقَطَّانِ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

الطُّوَالَاتِ ك ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ عب ، وضَعَّفَهُ ) .

وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْيِ كَاشِفَاً عَنْ تَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ رُكْبَتَيْهِ » (عم) .

اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَبِيهِ : « أَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُلَبِّي ، حَتَّىٰ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْم ِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ » ( مالك ) .

٦٢٢٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآيِي وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَوَسُوسَةِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ » (ت وَقَالَ : غريبُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وابنُ خزيمة والمحاملي فِي الدَّعَاءِ هب) ، ولَفْظُهُ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيَاحُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيَاحُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيَاحُ .

7٢٢٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِعَرَفَاتٍ : « لَا أَدَّعُ هٰذَا الْمَوْقِفَ مَا وَجَدْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الأَرْضِ يَوْمٌ فِيهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ، وَلَيْسَ يَوْمٌ أَكْثَرَ عَتْقَاءُ مِنَ النَّارِ ، وَلَيْسَ يَوْمٌ أَكْثَرَ عَتْقَاءُ لِلرِّقَابِ فِيهِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، فَأَكْثِرُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ لِي فِي الرِّزْقِ الْحَلَالِ ، وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَقَةَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَإِنَّهُ عَامَّةُ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ لِي فِي الرِّزْقِ الْحَلَالِ ، وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَقَةَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَإِنَّهُ عَامَّةُ مَا أَدْعُوكَ بِهِ » ( ابن أبي الدُّنيَا فِي الأَضَاحِي ) .

مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَدُعَائِي يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ أَقُولَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَدُعَائِي يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ أَقُولَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً ، وَفِي قَلْبِي نُوراً ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيسَّرْ لِي بَصَرِي أَوراً ، وَفِي قَلْبِي نُوراً ، اللَّهُمَّ الشَّرَحْ لِي صَدْرِي وَيسَّرْ لِي أَمْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَشَرً

مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَجْرِي بِهِ الرِّيَاحُ ، وَشَرِّ بَوَاثِقِ اللَّهْرِ » ( ش والجندي والعسكري فِي المَوَاعِظِ هق وقَالَ : تفرَّدَ بِهِ مُوسَىٰ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَمْ يُدْرِكُ عَلِيًّا خط فِي تَلخيصِ المُتَشَابَه ، وَقَالَ روايَةُ عَبْدِ آللَّهِ بنِ عُبَيْدَةَ الربذيِّ عَنْ أَجْمِهِ مُوسَىٰ بنِ عبيدَةَ الربذيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلَةً ) .

7٢٣١ عنْ مُوسَىٰ بنِ عُبَيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ آللَّهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا آللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ في سَمْعِي نُوراً ، وَفِي قَلْبِي نُوراً ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَيَسِّر لِي أَمْرِي ، وَاشْرَحْ وَفِي بَصَرِي نُوراً ، وَفِي قَلْبِي نُوراً ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَيَسِّر لِي أَمْرِي ، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَمِنْ شَتَاتِ الأَمْرِ ، وَمِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهُرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهُرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهُرِ ، وَالْعَسْكَرِي فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمِ ( المحاملي فِي اللَّهُمَ إِنِّي الْعَشْكَرِي فِي المَّوْلِ وَالْخَرَائِطِي فِي مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ ) .

٦٢٣٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يَجْتَمِعُ فِي كُلِّ يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَاتِ : جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ ، وَالْخَضِرُ ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مِيكَائِيلُ وَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا إِسْرَافِيلَ وَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! فَيَرُدُّ عَلَيْهِمُ الْخَضِرُ فَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! فَيَرُدُّ عَلَيْهِمُ الْخَضِرُ فَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! لَا يَدْفَعُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ ! فَيَرُدُّ عَلَيْهِمُ الْخَضِرُ فَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! لَا يَدْفَعُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ ، فَلَا يَجْتَمِعُونَ إِلَّا إِلَى قَابِلٍ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ النَّوْمِ » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

مُحَسِّراً ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ ، ثُمَّ أُرْدَفَ الْفَضْلَ ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا » ( هَقَ ) .

٦٢٣٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى

بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجِلْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا ، وَأَنْ لَا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » ( الحميدي حم والعدني والدَّارمي خ ، م ، د ، ن ، وابنُ أبي الدُّنيا فِي الأضَاحِي ع ، هـ ، وابنُ جرير وابنُ خزيمة وابنُ الجارود حب ، هب ) .

مَّ ٢٢٣٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ » ( حم وَأَبُو عُبيدٍ فِي الْغَريب ن ، وابنُ أبي الدُّنيا فِي الأَضاحِي وابْنُ جريرٍ وصحَّحَهُ وابنُ الْجَارُود والطَّحاوي حم ) .

بِعَضْبَاءِ (١) الْقَرْنِ أَوِ الْأَذُنِ » (ط، وابنُ وهبٍ حم، د، ت، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ ن، ه، وابنُ أبي الدُّنيَا فِي الأضَاحِيع، وابنُ جريرٍ وصحَّحَهُ وابنُ خزيمة والطَّحاوي ك والدَّورقي ق، ص).

بِكَبْشِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَبِكَبْشِ عَنْ نَفْسِهِ ، قُلْنَا لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! تَضَحِّي بِكَبْشِ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَبِكَبْشِ عَنْ نَفْسِهِ ، قُلْنَا لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! تَضَحِّي عَنْ وَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَنْ أَضَحِّي عَنْهُ ، فَأَنَا أَضَحِّي عَنْهُ أَنَا أَضَحِي عَنْهُ أَنَا أَضَحِي عَنْهُ أَبَدًا » (حم وابنُ أبي الدُّنيا فِي الأضاحِي وابنُ جرير وصحَّحه ق) .

٣٣٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : « قُومِي يَا فَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّل ِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ أَصَبْتِهِ ، أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ ضِعْفَا ، ثُمَّ تُوضَعُ فَيْ مِيزَانِكِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخِدْرِيِّ : أَيْ رَسُولَ آللَّهِ ! أَهٰذِهِ لِآل ِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَهُمْ أَهْلُ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ ؟ أَمْ لِآل ِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ هِيَ لِآل ِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ هِيَ لِآل ِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَّةً » ( ابنُ منيع وعبد بن حميدٍ وابنُ زنجويه والدورقي وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي

<sup>(</sup>١) عضباء: مشقوقة الأذن والقرن.

الْأَضَاحِي هق ، وَضَعَّفَهُ ) .

مَّدُ عَنْ حُجِّيَةً بِنِ عِدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، قُلْتُ : وَالْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغْتَ قُلْتُ : وَالْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسِكَ فَاذْبَحْ ، قُلْتُ : فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، أَمَرَنَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ أَنْ الْمَنْسِكَ فَاذْبَحْ ، قُلْتُ : فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، أَمَرَنَا رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ مَحِيحً نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَنِ وَالْأَذُنَيْنِ » (طوابنُ وهبوالدَّارمي توقَالَ : حَسنُ صَحِيحٌ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَذُنَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالْمُفَاحِي ع ، وابنُ خزيمة حب ، قط فِي الأفراد والدَّورة والدَّورة في ك ، ق ، ص ) .

١٧٤٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ أَضَحِّي عَنْهُ بِكَبْشٍ ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ » (ش وابنُ أبي الدُّنْيَا فِي الأَضَاحِي ع ، ك ) .

٦٢٤١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْحَرَ الْبُدْنَ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جِلَالِهَا وَجُلُودِها ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ » (ع) .

٦٢٤٢ - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ : « أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَوْمَ الأَضْحَىٰ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَىٰ أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ذَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ » ( الشافعي والعدني م ، ق ، د ، وأَبُو عوانة والطَّحَاوي ق ) .

مَّ ٦٧٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ وَأَفْضَلُهُنَّ وَأَفْضَلُهُنَّ » ( ابنُ أبي الدُّنْيا ) .

٦٧٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الأَيَّامُ المَعْدُودَات ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ : يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ ، اذْبَحْ فِي أَيِّهَا شِئْتَ ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا » ( عبد بنُ حميد وابنُ أبي الدُّنيَا).

م ٦٢٤٥ - عَنِ المُغِيرَةِ بنِ حَرْبٍ قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَقَرَةً أَضَحِّي بِهَا فَنَتَجَتْ ، فَقَالَ : لاَ تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا يَفْضُلُ عَنْ وَلَدِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَانْحَرْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ » ( ابن أبي الدُّنْيَا ق ) .

٦٢٤٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أَضْحِيَةً فَاشْتَرِهَا ثَنِيًّا فَضَاعِداً ، وَاسْتَسْمِنْ ، فَإِنْ أَكُلْتَ أَكُلْتَ طَيِّباً ، وَإِنْ أَطُعَمْتَ أَطْعَمْتَ طَيِّباً » ( ابن أبي الدُّنيَا ق ، هب ) .

وَالْأَذُنِ ، وَاسْتَسْمِنْ فَإِنْ أَكُلْتَ أَكُلْتَ سَمِيناً ، وَإِنْ أَطْعَمْتَ أَطْعَمْتَ سَمِيناً ، وَإِنْ أَصَابَهَا كَسْرٌ أَوْ مَرَضٌ فَلاَ يَضْرُكَ » ( ابنُ أَبِي الدُّنْيا ، ق ، هب ) .

١٧٤٨ - عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِالْعَوْرَاءِ » (ق) .

٣ ٦٢٤٩ - عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : « الأَضْحَىٰ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَىٰ » (ق) .

وَ مَا يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشِ فَقَالَ : « بِسْمِ آللَّهِ وَآللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلِكَ وَمِنْ عَلَيٍّ مِنْكَ ، وَقَالَ : اثْتِنِي مِنْهُ بِطَابِقِ وَتَصَدَّقْ بِسَائِرِهِ » ( ابنُ أبي الدُّنْيَا ق ) .

٦٢٥١ - عَنْ حنش الكنانيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حِينَ ذَبَحَ : « وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفَاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفَاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْلِمِينَ ، وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللَّهُ وَلَكَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ » ( ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا هِب ) .

٦٢٥٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِالْأَضْحِيةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ
 جَمَاعَةِ أَهْلِهِ » ( ابن أبى الدُّنْيَا ) .

مَرْنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ نُضَعِي بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعٍ ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعٍ ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ » ( ابنُ أبي الدُّنْيَا ) .

٦٢٥٤ \_ عَنْ مُجَاهِدٍ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنْحَرَ الْلَهُ نَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا » ( ابن جریر ) .

٢٠٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، قَدْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَأْمُرُهُمْ يَرْكَبُونَ هَدْيَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَلاَ تَتَّبِعُونَ شَيْئًا هُو أَفْضَلُ مِنْ سُنَّةٍ نَبِيِّكُمْ ﷺ (حم) .

النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَكَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فِي هَدْيِهِمْ ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ » (ط) ..

٦٢٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَاقَ مائَةَ بَدَنَةٍ فِي حِجْتِهِ » ( الحارث ) .

١٢٥٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيلِهِ ، وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا » ( د ، ق وا إن أبي الدُّنْيَا فِي الْأَضَاحِي ، وزَادَ وَقَالَ : اقْسِمْ لُحُومَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَجِلَالَهَا وَجُلُودَهَا ، وَلَا تُعْطِ جَازِرًا مِنْهَا شَيْئًا ) .

٩٢٥٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْهَادِي مِمَّا هُو؟ فَقَالَ : مِنَ الثَّمَانِيَةِ الأَزْوَاجِ ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ شَكَّ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : مِنَ الثَّمَانِيَةِ الأَزْوَاجِ أَلَّهُ يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ قَالَ : نَعَمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : ﴿ لَيُذْكُرُوا لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ؟ ﴾ (١) ، قَالَ : نَعَمْ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : ﴿ لَيُذْكُرُوا السَّمَ آللَهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا فَكُلُوا مِنْ السَّمَ آللَهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا فَكُلُوا مِنْ

سورة المائدة، الآية: ١.

بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؟ ﴾(١) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : ﴿ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؟ ﴾(٢) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ (٢) إلى قَوْلِهِ : ﴿ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ؟ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ، قَالَ : قَتَلْتُ ظَبْيًا فَمَاذَا عَلَيَّ ؟ قَالَ : شَاةً ، قَالَ عَلِيٍّ : قَدْ سَمَّاهُ آللَّهُ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ كَمَا تَسْمَعُ » ( ابن أبي حاتم ق ) .

١٦٦٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي نَبِيُّ آللَّهِ ﷺ بِبُدُنٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا وَلاَ تُعْطِ مِنْ لُحُومِهَا وَلاَ جُلُودِهَا فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْ أُجْرَةٍ » ( ابن جرير ) .

٦٢٦١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْسِمَ لُحُومَ الْبُدُنِ فَقَسَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلاَلَهَا فَقَسَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلاَلَهَا فَقَسَمْتُ » ( ابنُ جریر ) .

اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ » .

٦٢٦٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَ مَعِي الْهَدْيَ أَنْ أَتْصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا ، وَلَا أُعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئاً وَمَعِي مائَةُ بَدَنَةٍ » الْهَدْيَ أَنْ أَتْصَدَّى ) .

٦٢٦٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى : « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنْحَرَ بُدُنَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَجِلَّتِهَا وَجُلُودِهَا ، وَلاَ يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئاً » اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنْحَرَ بُدُنَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَجِلَّتِهَا وَجُلُودِهَا ، وَلاَ يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئاً » ( أَبْنُ جرير ) .

٦٢٦٥ - عَنْ سَعِيدِ بنِ عُبَيدَةَ قَالَ : «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِيدَ ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

فَصَلًى ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » ( المروزي فِي الْعِيدَينِ ) .

مَّ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، فَقَالَ : « سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، فَقَالَتْ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْهَا ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، قَدِمَ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَفَرِ فَأَتْتُهُ امْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَحْمِ مِنْ ضَحَايَاهَا ، فَلَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَحْمِ مِنْ ضَحَايَاهَا ، فَقَالَ : أَو لَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : إِنَّهُ رَخَّصَ فِيهَا ، فَدَّخَلَ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ آللَهِ ﷺ فَسَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ » رَسُولِ آللَهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَةِ » (حم وَالْخَطيب فِي المَتَّفِقِ والمفترقِ ) .

٦٢٦٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَتَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلُ أَنْ أَحْلِقَ ؟ قَالَ : إِخْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ » (ش) .

٦٢٦٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ » ( أَبُو عُبيد ) .

٦٢٦٩ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : « اجْتَمَعَ عُمَرُ وَعَلِيًّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلٰى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ النَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمَّا عُمَرُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمَّا عُمْرُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمَا عُمْرُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَمْ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى صَلاّةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَإِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

• ٦٢٧٠ عَنْ عُبيدَةَ قَالَ : « قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَقُولُ : آللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَقُولُ : آللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهُ إِلَّهِ الْحَمْدُ » ( ابنُ أبي الدُّنْيَا فِيهِ ، ورواهُ زاهر في تحفّةِ عِيدِ الْأَضْحَىٰ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) .

٦٢٧١ - عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ

عَرَفَةَ ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ الإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ » (ق) .

٦٢٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ كَبِّرْ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَحْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَاةِ الْعَصْرِ» ( الدَّيلمي ) .

٦٢٧٣ ـ عن شقيقٍ وَأَبِي عَبدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ » (ش) .

٦٢٧٤ - عنْ شَريكٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «كَيْفَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلِيًّ وَعَبْدُ آللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ » (ش) .

٦٢٧٥ - عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً: « لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » (ش).

إلى مَكَّة فَاسْتَقْبَلْتُهُ بِقَدِيدٍ ، فَاصْطَادَ أَهْلُ المَاءِ حَجَلاً فَطَبَحْنَاهُ بِماءٍ وَمِلْحٍ ، فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى مَكَّة فَاسْتَقْبَلْتُهُ بِقَدِيدٍ ، فَاصْطَادَ أَهْلُ المَاءِ حَجَلاً فَطَبَحْنَاهُ بِماءٍ وَمِلْحٍ ، فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : صَيْدٌ ، لَمْ نَصْطَادُهُ وَلَمْ نَأُمُرْ بِصَيْدِهِ ، اللّه عَثْمَ اللّه عَنْهُ فَجَاءَ فَذَكَر اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلَّ فَأَطْعَمُونَاهُ ، فَمَا بَأْسَ بِهِ ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَذَكَر لَهُ ، فَغَضِبَ عَلِيٍّ وَقَالَ : أَنْشُدْ رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ عَلَيٍّ حِينَ أَتِي بِقَائِمَةِ حِمَادِ وَحْشِ فَقَالَ رَسُولُ آللّهِ عَلَيٍّ : إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ ، فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَوْمٌ حُرُمُ أَهْلَ الْحِلِّ ، فَشَهِدَ رَسُولَ آللّهِ عَلَيْ وَقَالَ رَسُولُ آللّهِ عَلَيْ : أَنْشُدُ آللّهُ رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ عَلَى عَشَرَ رَجُلاً مَوْدُ أَهْلَ الْحِلِّ شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ عَلَى عَشَرَ وَكُلاً عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَنْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَشَرَ وَكُلاً شَهِدَ رَسُولَ آللّهِ عَلَى عَشَرَ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْحِلّ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ مُومً أُومً مُومً أَهْلَ الْحِلّ ، فَشَعَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْحَلَّ مَنَ الْعَلَمُ وَلَ اللّهُ عَلْمَ الْحَلَّ عَشَمَانُ وَرِكَهُ مِنَ الطّعَامِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الْحَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الْحَلَّ مَنَ الطّعَمُوهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَأَكَلَ الطَّعَامَ أَهْلُ المَاءِ » ( حل ، د ، وابنُ جرير وصحَّحهُ الطَّحاوي ع ، هق ) .

مُحْرِمٌ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ لَحْمَ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْهُ » (حم ، ع والطَّحاوي ) .

مَرْكُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلِكَ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ لِقَاحُهَا ، سَمَّيْتَ عَدَدَ مَا يُصِيبُهُ المُحْرِمُ ، تَحْمِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِلِكَ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ لِقَاحُهَا ، سَمَّيْتَ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ ، فَقُلْتُ : هٰذَا هَدْيٌ لَيْسَ ضَمَانُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا صَلُحَ مِنْ ذٰلِكَ صَلْحَ ، وَمَا فَسَدَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَالْبَيْضِ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ وَمِنْهُ مَا يَفْسَدُ ، فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مَلَى مَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلِمَ تَعَجَّبَ مُعَاوِيَةً ؟ مَا هُوَ إِلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ البَيْضُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلِمَ تَعَجَّبَ مُعَاوِيَةً ؟ مَا هُوَ إِلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ البَيْضُ فِي السَّوقِ وَيُتَصَدَّقُ » ( مسدد ) .

٦٢٧٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ صَيْدٍ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ » ( ابنُ مردویه ) .

مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ » ( ابْنُ مردویه ) .

٦٢٨١ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَحْمُ صَيْدٍ فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلُهُ ، وَقَالَ : لاَ آكُلُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ » ( ابنُ مردویه ) .

٦٢٨٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلْيُهْرِقْ دَمَاً »
 ( ق ، وقَالَ مُنْقَطِعٌ ) .

٦٢٨٣ - عَنْ عبدِ ٱللَّهِ بنِ الْحَارِثِ بنِ نَوْفَلِ قَالَ : « حَجَّ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ فَحَجَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُ ، فَأْتِيَ عُثْمَانُ بِلَحْمِ صَيْدٍ صَادَهُ حَلاَلُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ عُلِيٌّ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ البَرِّ مَا دِمْتُمْ خُرُمًاً ﴾<sup>(١)</sup>» ( ابنُ جرير ) .

٦٢٨٤ - عَنِ الْحَسَنِ : « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَرَىٰ بَأْسَاً بِلَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ ، وَكَرَّهَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » ( ابنُ جريرٍ .

مَاكَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ : « فِي الضَّبُعِ شَاةٌ إِذَا عَدَا عَلَى المُحْرِمِ اللَّهُ عَنْهُ : « فِي الضَّبُعِ شَاةٌ إِذَا عَدَا عَلَى المُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ » (ش) .

تَرْقُوْتَاهُ مِنَ الْكِبَرِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا شَيْحُ ! مَنْ أَدْرَكْتَ ؟ قَالَ : النّبِيَ عِنْ ، قُلْتُ : فَمَا غَرَوْتَ ؟ قَالَ : النّبِيَ عِنْ ، قُلْتُ : فَمَا غَرَوْتَ ؟ قَالَ : النّبِي عِنْ ، قُلْتُ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ فِتْنَةٍ مِنْ غَرَوْتَ ؟ قَالَ : أَيْرَمُوكَ ، قُلْتُ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ فِتْنَةٍ مِنْ عَكً وَالْأَشْعَرِيِّينَ حُجَّاجاً فَأَصْبْنَا بَيْضَ نَعَامٍ ، فَذَكُونَا ذٰلِكَ لَأُمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَدْبَرَ وَقَالَ : اتَبْعُونِي حَتَّىٰ أَنْتَهِى إِلَى حُجَرِ رَسُولِ آللَهِ عَنْهُ فَضَرَبَ فِي حُجْرَةٍ مِنْهَا فَأَجَابَتُهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : أَنْمَ أَبُو حَسَنٍ ؟ فَقَالَتْ : لا ، هُوَ فِي الْمَقْنَاةِ ، فَأَدْبَرَ وَقَالَ : اتْبُعُونِي حَتَّىٰ أَنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْجَبًا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، المِقْنَاةِ ، فَأَدْبَرَ وَقَالَ : اتْبُعُونِي حَتَّىٰ أَنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْجَبًا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، المِقْنَاةِ ، فَأَدْبَرَ وَقَالَ : اتْبُعُونِي حَتَّىٰ أَنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْجَبًا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، المِقْنَاةِ ، فَأَدْبَرَ وَقَالَ : اتْبُعُونِي حَتَّىٰ أَنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْجَبًا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَضْرِبُونَ الْفُحْرَةِ مِنْعَلَى اللَّهُ مُلْتَ إِلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْتَعَ مِنْهَا أَهْدَوْهُ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الإِبِلَ تَجْرَحُ ، قَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُمْ لا تُنْزِلْنَ شِدَّةً إِلّا وَأَبُو الْحَسَنِ إِلَى جَنْبِي » وَالْمُ مُرَدُ أَلَا أَنْهُ مَلُولُو الْحَسَنِ إِلَى جَنْبِي » وَالْمَاتُهُ أَلَى اللَّهُمُ لا تُنْزِلْنَ شِدَّةً إِلّا وَأَبُو الْحَسَنِ إِلَى جَنْبِي »

٦٢٨٧ ـ عَنْ مَالِكٍ : « أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لَوَجْهِهِمَا حَتَّىٰ يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ وَالْهَدْيُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِذَا أَهَلًا بِالْحَجِّ عَامَ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.

٦٢٨٨ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ آللَّهِ بِنِ جَعْفَرٍ: « أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ المَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى الْحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ آللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ آللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَسُلَى عَلْهِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ عَلِيًّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِسُقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا » ( مالك هق ) .

٦٢٨٩ - عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ: « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ آللَّهِ بِنِ جَعْفَوٍ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا إِخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السَّنَةَ ، فَسَكَتَ عُمَرُ » ( الشَّافعي وابْنُ منيع ق ) .

١٩٩٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَيُمَا رَجُل ٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمُ انْتَزَعْنَا مِنْهُ الْمَرَأَتَهُ وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ » ( مسدد ق ) .

٦٢٩١ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرأَتُهُ» (عد ، ق ) .

٦٢٩٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : « لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ، وَإِنْ نَكَحَ رُدًّ
 نِكَاحُهُ » (ق) .

٦٢٩٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ شَابَّةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ قَدْ أَقْعِدَ ، أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَهَلْ يُجْزِيءُ عَنْهُ أَنْ أُوَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ » ( الشَّافِعي ق ) .

٦٢٩٤ - عَنْ جعفرِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : « حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ جَهَّزْتَ رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ جَهَّزْتَ رَجُلاً يَحُجُّ عَنْكَ » ( ابنُ جریر ) .

7۲۹٥ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المَوْأَةُ رَأْسَهَا » ( ت ، ن ، وابنُ جرير ) .

٦٢٩٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « فِي المُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ » (ش).

٦٢٩٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قِبَاءٌ فَلْيُنَكِّسُهُ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لَيَلْبِسْهُ » (ش) .

٣١٩٨ عن عبد الرَّحْمٰنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عَطِيَّةَ قَالَ : ﴿ سُبِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ وَلِمَ لَمْ يَكُنْ بِالْحَرَمِ ؟ قَالَ : لَإِنَّ الْكَعْبَةَ بَيْتُ اللَّهِ وَالْحَرَمِ بَابُ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ أَوْقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ ، قِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَالْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ النَّانِي وَهُو المُؤْدَلِفَةُ ، فَلَمَّا أَنْ طَالَ تَضَرَّعُهُمْ أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ بِمِني ، فَلَمَّا أَنْ النَّانِي وَهُو المُؤْدِلِقِ قُرْبَانِهُمْ ، فَتَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَذِنَ لَهُمْ بِالوَفَادَةِ إِلَيْهِ عَلَى الطَّهَارَةِ ، قِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! فَمِنْ أَيْنَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّيَامَ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوّارُ اللَّهِ وَهُمْ فِي ضِيَافَتِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِضَيْفِ أَنْ يَصُومَ التَّشُرِيقِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوّارُ اللَّهِ وَهُمْ فِي ضِيَافَتِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِضَيْفِ أَنْ يَصُومَ التَّشُرِيقِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوّارُ اللَّهِ وَهُمْ فِي ضِيَافَتِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِضَيْفِ أَنْ يَصُومَ التَّهُ وَلَا إِنْ مَنْ أَضَافَهُ ، قِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ وَيَتَنَصَّلُ وَيَسْتَجْدِي لَهُ لِيَهَ لَيْهَا وَمُ الْوَالِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَجِنَايَةٌ فَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ وَيَتَنَصَّلُ وَيَسْتَجْدِي لَهُ لِيَهَبَ لَهُ لِيَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَنَعَلَقُ بِثَوْبِهِ وَيَتَنَصَّلُ وَيَسْتَجْدِي لَهُ لِيَهَبَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمَائِقُ مُ وَاللَّهُ الْمَلْعَلِي الْمُؤْمِنِينَ فَيَعَلَقُ بِعُولِهِ وَيَتَنَصَّلُ وَيَسْتَجْدِي لَهُ لِيَهَا لَو اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَجْورُ لِلَيْفُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْقُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

٦٢٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَقَفَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : هٰذَا المَوْقِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ ، وَأَفَاضَ حَيْثُ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ ، فَجَعَلَ يُعْنِقُ (١) عَلَى بَعِيرِهِ والنَّاسُ يَضْرِبُونَ الإِبِلَ يَميناً وَشِمَالاً لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ : يُعْنِقُ (١) عَلَى بَعِيرِهِ والنَّاسُ ، ثُمَّ أَتَىٰ جَمْعاً فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ المَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ بَاتَ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ ، ثُمَّ أَتَىٰ جَمْعاً فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ المَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ بَاتَ

<sup>(</sup>١) يُعنِقُ: يُسرع.

حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ أَتَىٰ قُرَحَ، فَقَالَ: هٰذَا المَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثُمَّ سَارِحَتَّىٰ أَرْدَفَ الْمَا فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَتْ حَتَّىٰ جَازَ الْوَادِيَ، ثُمَّ حَبَسَهَا، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، وَسَارَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، حَتَّىٰ أَتَىٰ المَنْحَر، فَقَالَ: هٰذَا المَنْحَر وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحُر، وَاسْتَفْتَهُ جَارِيَةٌ مِنْ خَثْعَم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِرُ قَدْ أَقْعِدَ وَقَدْ أَوْدِيَ كُلُّهَا مَنْحُر، وَاسْتَفْتَتُهُ جَارِيَةٌ مِنْ خَثْعَم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِرُ قَدْ أَقْعِدَ وَقَدْ أَوْدِي كُلُّهَا مَنْحُر، وَاسْتَفْتَتُهُ جَارِيَةٌ مِنْ خَثْعَم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِرُ قَدْ أَقْعِدَ وَقَدْ أَوْدِي عَنْ الْفَضْلِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ الْبِنَ عَمْكُ ؟ قَالَ: نَعْم، فَأَدَّى عَنْ الْمُعْلِي وَلَوَّى عُنْ الْفَضْلِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَالَ: يَا مَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ الْفَضْلِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْرَ ، قَالَ : انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا مَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْرَ مَ فَقَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ المُطَلِي ! سِقَايَتَكُمْ ، وَلَـوْلاَ أَنْ رَسُولَ النَّهِ إِنَّ مَنَاهُ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ المُطَلِي ! سِقَايَتَكُمْ ، وَلَـوْلاَ أَنْ رَعْمَ مَ فَقَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ المُطَلِي ! سِقَايَتَكُمْ ، وَلَـوْلاَ أَنْ الْبَيْمُ مَنْ مَلَاهُ النَّوسُ مَ عَلَى الْمَوْدِ وَابنُ جُرِيرَةً وَاللَ عَلَى عَلْمَالُ الْمَوْدِ وَابنُ جُرِيرَةً وَاللَ عَلَى الْمَوْدِ وَابنُ جُرِيرَ قَى اللّهُ عَلَى الْمَوْدِ وَابنُ جُرِيرَةً وَالَ : مَسْ ، وروي بعضَهُ ابن وهب فِي مُسْلاه وَانُ الْمَارُودِ وَابنُ جُرِيرَةً وَالَ : حسنُ صَحيحٌ ، هـ وابنُ خزيمة وابنُ الْجَارُود وابنُ جرير ق ) .

الْحَسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: « دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهَا » (ش) .

٦٣٠١ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا فِي حَدًّ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ قَسْطَلَانِيٍّ قَاعِدَاً » ( عب ) .

١٣٠٢ - عَنْ عكرمةَ بنِ خَالِدٍ قَالَ : « أَتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ فِي حَدًّ ،
 فَقَالَ لِلْجَالِدِ : اضْرِبْ وَأَعْطِ كُلَّ ذِي عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ » (عب ،
 وابنُ جرير ق) .

٦٣٠٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً وَالمَرْأَةُ قَاعِدَةً فِي الْحَدِّ » ( عب ، ص ، هق ) .

٣٠٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : ﴿ إِذَا بَلَغَ فِي الْحُـدُودِ عَسَىٰ وَلَعَـلَّ

فَالْحُدُودُ مُعَطَّلَةٌ » ( عب ) .

م ٦٣٠٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حَبْسُ الإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمُ » (ق) .

٦٣٠٦ - عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ شَارِبٍ ،
 زَانٍ ، فَجَلَدَهُ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ » ( ابنُ جرير ) .

٦٣٠٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَإِنَّمَا قَتَلَهُ الْحَدُّ وَلاَ عَقْلَ لَهُ ، مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلً » (ق) .

١٣٠٨ - عَنِ الشَّعْبِيِّ : « أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ : أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ آللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ آللَّهِ ﷺ (عب ، حم ، خ ، ن ، والطَّحاوي وابنُ منده فِي غَرائِبِ شُعبة ك ، والدَّورقي حل ) .

٦٣٠٩ ـ عَنْ حنشٍ قَالَ : ﴿ أَتِيَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِا ، فَقَالَ : أَزَنَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُحْصَنْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مائَةً »
 (عب) .

٦٣١٠ عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ بَدْرٍ قَالَ : « فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، فَأَتَىٰ بِهَا عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مَائَةً ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى هري كَرْبُلَا » (عب) .

٦٣١١ - عَن إِبْرَاهِيمَ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَىٰ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَىٰ وَلَا تُرْجَمُ » (عب) .

٦٣١٢ - عَن أَبِي حنيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « قَالَ عَبْدُ آللَّهِ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ ، يُجْلَدَانِ مائَةً وَيُنْفَيَانِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَسْبُهُمَا مِنَ

الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا ، (عب) .

7٣١٣ عَنِ الشَّعْبِيِّ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِي بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمَدَانَ فَيُّ عُبْلَى يُقَالُ لَهَا شُرَاحَةَ قَدْ زَنَتْ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٍّ : لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَلَعَلَّ لَكِ لا ، قَالَ : فَلَعَلَّ لَكِ أَنْتِ رَاقِدَةً ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجاً مِنْ عَدُونَا هٰؤُلاءِ وَأَنْتِ تَكْتَمِينَهُ ؟ قَالَتْ : لا ، فَحَبَسَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ بِالسُّوقِ ، فَدَارَ وَرْجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ بِالسُّوقِ ، فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدَّرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ هٰكَذَا الرَّجْمُ ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هٰكَذَا النَّاسُ عَلَيْهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدَّرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ هٰكَذَا الرَّجْمُ ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هٰكَذَا لَنَّاسُ عَلَيْهَا فَضَرَبَهُمْ بَعْضَاً ، وَلٰكِنْ صُفُوا كَصُفُوفِكُمْ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ الإِمَامُ ، إِذَا كَانَ الاعْتِرَافُ ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزَّانِي الإِمَامُ ، إِذَا كَانَ الاعْتِرَافُ ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزَّانِي الإِمَامُ ، ثُمَّ السَّهُودُ لِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الإَمْمُ ، ثُمَّ النَّسُ ، ثُمَّ النَّسُ ، ثُمَّ النَّسُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، ثُمَّ النَّسُ بَعْجَرٍ وَكَبَرَ ، ثُمَّ أَمْرَ الصَّفَ الأَوْلَ فَقَالَ : ارْمُوا ، ثُمَّ قَالَ : انْصَرِفُوا ، وَكَذَا صَقًا حَتَى قَتَلُوهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ » (عب ، هق ) .

٦٣١٤ ـ عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ أبي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ : «كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ يَرْجُمُ شُرَاحَةَ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ مَاتَتْ هٰذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا ، فَضَرَبنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ أَوْجَعَنِي ، فَقُلْتُ : أَوْجَعْتَنِي ، قَالَ : وَإِنْ فَضَرَبنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ أَوْجَعَنِي ، فَقُلْتُ : أَوْجَعْتَنِي ، قَالَ : وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ ، إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا أَبْدَأً كَالدَّيْنِ يُقْضَىٰ » (عب) .

٣١٥ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : « لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُرَاحَةَ جَاءَ أُولِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ : إصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ ، يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا » ( عب ، والمروزي فِي الْجَنَائِز ) .

٦٣١٦ \_ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ : « كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصِفِّينَ ، فَإِذَا رَجُلٌ بِزَرْعٍ يُنَادِي أَنِي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصِفِّينَ ، فَإِذَا رَجُلٌ بِزَرْعٍ يُنَادِي أَنِي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيٌّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ دَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ :

لا ، فَبَعَثَ إِلَى أَهْلِ المَرْأَةِ ، هَلْ زَوَّجْتُمْ فُلاَنَا ؟ قَالُوا : وَآللَّهِ مَا كُنَّا نَرَىٰ بِهِ بَأْسَاً ، قَالَ : فَحَدَّهُ مَاثَةً وَأَغْرَمَهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا » ( أَبُو عبدِ اللَّه الْحَسنُ بنُ يَعلَىٰ بن عَيَّاشِ الْقطَّانِ فِي حَدِيثِهِ ق ) .

٦٣١٧ - عَن أَبِي حبيبَةَ قَالَ : « أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَـدْ أَصَابَ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قَالَ : فَرَدَّنِي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قُنْبُرُ ! قُمْ إِلَيْهِ ، فَاضْرِبْهُ مَاثَةَ سَـوْطٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي مَمْلُوكُ ، قَالَ : إضْرِبْهُ حَتَّىٰ يَقُـولَ لَكَ أَمْسِكُ ، فَضَرَبْهُ خَمْسِينَ سَوْطاً » (ص ، ق ) .

١٣١٨ - عَنِ الشَّعبيِّ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ وَنَفَىٰ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبُصْرَةِ » (ق) .

٦٣١٩ عَنْ قَسَامَةَ بِنِ زُهَيْرٍ قَالَ : « لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ ، وَدَعَا الشَّهُودَ ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشَهِدَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ ، فَشَقَّ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ شَهِدَ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَئَةُ ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادُ ، قَالَ عُمَرُ : إِنِّي عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِينَ شَهِدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقِّ ، قَالَ زِيَادُ : أَمَّا الزِّنَا ، فَلاَ أَشْهَدُ بِهِ ، أَرَىٰ غُلاَماً كَيِّساً لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقِّ ، قَالَ زِيَادُ : أَمَّا الزِّنَا ، فَلاَ أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحاً ، قَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ! حُدُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ ، فَقَالَ أَبُو وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحاً ، قَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ! حُدُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فِيهَا ، فَنَهَاهُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَجْلِدُهُ » ( هق ) .

١٣٢٠ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: « قَدِمْنَا عَلَى عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعُ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَلَمَّا دَعَا زِيَادًا قَالَ: رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا ، فَكَبَّر عُمَرُ وَدَعَا بِأَبِي وَنَافِعُ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَلَمَّا دَعَا زِيَادًا قَالَ: رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا ، فَكَبَّر عُمَرُ وَدَعَا بِأَبِي بَكْرَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، فَضَرَبَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَ مَا حَدُّوهُ : وَآللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَهُو فَعَلَ مَا شَهِدْتُهُ ، فَهَمَّ عُمَرُ بِضَرْبِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ جَلَدْتَ هٰذَا فَارْجُمْ ذَاكَ » ( هـ ق ) .

٦٣٢١ - عَنْ حَنَشٍ قَالَ : « تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

فَأَقَامَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ وَقَالَ: إِنَّ المَرْأَةَ لا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيًّ » (ق) .

٦٣٢٧ - عَنِ الشَّعبي قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الثَّيبِ : أَجْلِدُهَا بِالسُّنَّةِ ، وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : مِثْلَ ذٰلِكَ » (عب) .

٦٣٢٣ - عَنْ قَابُوس بِنِ مُخَارِقٍ : « أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ كَتَبَ إِلَى عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ : عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِم زَنَىٰ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ وُلْدَاً أَحْرَاراً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّة تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّة إلَى أَهْلَ ذِمْتِهَا ، وَأَمَّا المُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلُولْدِهِ الأَحْرَارِ » ( الشَّافعي ش ، هق ) .

٣٣٢٤ - عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ : « قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ - يَعْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ - ، وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يَدْرِي مَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ » (عب ، ق ، هـ ) .

٦٣٢٥ - عَنْ عبد الكَرِيمِ قَالَ : « ذُكِرَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ : لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لَوْ أُتِينَا بِهِ لَتَلِفْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ » (عب) .

١٣٢٦ - عن ابنِ أَبِي لَيْلَى رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ رَجَمَ مُحْصَنَاً فِي اللَّوطِيَّةِ » (عب، ق).

٦٣٢٧ - عن ابنِ جُرَيجٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ: « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ رَجَمَ امْرَأَةً كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، فَجَاءَتْ أَرْضًا وَتَزَوَّجَتْ وَلَمْ تَقُلْ : إِنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا وَلاَ طَلاَقُهُ » (عب).

٦٣٢٨ - عَنْ أَبِي عبدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : ﴿ أَتِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ

جَهِدَهَا الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعِ فَاسْتَسْقَتْ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا وَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هٰذِهِ مُضْطَّرَةٌ وَأَرَىٰ أَنْ يُخَلِّى سَبِيلُها فَفَعَلَ » ( وكيع في نسخِتِهِ ) .

وَعَالَ : يَا عَلِيُّ ! انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدِّ ، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمُّ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدِّ ، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمُّ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! أَفَرَغْتَ ؟ قُلْتُ : أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ ، فَقَالَ : دَعْهَا حَتَىٰ فَأَيْدُ ، فَقَالَ : دَعْهَا حَتَىٰ يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » (ط، د، ن، ع) .

٦٣٣٠ - عَنْ عبدِ الْكَرِيمِ : « أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً فِي اللَّهَ عَنْهُمَا قَالاً فِي اللَّهَ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : إِنْ كَانَتْ بِكْرَاً فَعُشْرُ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا » (عب) .

٦٣٣١ - عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « فَجَرَتْ أَمَةُ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُدَّهًا ، فَكَفَّ عَنْهَا حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ جَلَدَهَا خَمْسِينَ ، ثُمَّ أَتَىٰ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَصَبْتَ » ( ابنُ جرير ) .

٦٣٣٧ \_ عَنْ عِكْرَمَةَ : « أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْ زَنَتْ ، فَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَجْلِدَهَا فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ ، فَأَخْبَرَ عَلِيٍّ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنْ قَدْ جَلَدَهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ » (عب) .

٦٣٣٣ - عَنْ حرقُوصِ الضَّبِي قَالَ: « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ زَوْجُهَا : صَدَقَتْ هِيَ ، وَمَالُهَا لِي حِلُّ ، فَقَالَ : اذْهَبْ وَلاَ تَعُدْ ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ » (عب ، هق ) .

الله عَنْهُ عَلَيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَبِي عَبِدِ الرَّحْمٰنِ السلميِّ قَالَ : ﴿ خَطَبَ عَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِّقَائِكُمُ الْحُدُودَ ، مَنْ أَحْصِنَ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ،

فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا ، فَاللَّهُ ﷺ أَنْ أَنَّا جَلَاتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَالَّيْتُهَا وَلَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَّا جَلَادُتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَالَّيْتُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ » (طحم ، رُسُولَ آللَهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ » (طحم ، من ، ع ، وابنُ جرير وابنُ الْجَارُودِ قط ، ك ، هق ) .

٦٣٣٥ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَكْثَرَ عَلَى مَارِيَةَ قُبْطِيِّ ابْنُ عَمِّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : خُذْ هٰذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجُدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلُهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَةِ المُحَمَّاةِ لاَ أَرْجِعُ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلُهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَةِ المُحَمَّاةِ لاَ أَرْجِعُ حَتَّىٰ أَمْضِيَ لِمَا أَمُرْتَنِي ؟ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَىٰ مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ ؟ قَالَ : بَلِ الشَّاهِدُ يَرَىٰ مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَبِي الْقَالُ : السَّيْفَ نَوْجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْ نَخْلَةً ، فَرَقِيَ ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ نَخْلَةً ، فَرَقِيَ ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ أَتَيْ فَلِيلُ وَلاَ كَثِينَ مُ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ أَتَيْ وَهُ عَرَفَ أَنْ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَبِهِ لِهِ فَإِذَا بِهِ أَجَبُ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ قَلِيلُ وَلا كَثِيرُ ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصُوفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ » ( البزار وابنُ جرير حل ، ص ، قال ابنُ حجرٍ : إسنادُهُ حَسَنُ ) .

٦٣٣٦ عَنْ غَزُوانَ بِنِ جِرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « تَذَاكُرُوا الْفَوَاحِشَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَيَّ الزِّنَا عِنْدَ آللَّهِ أَعْظَمُ ؟ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! الزِّنَا كُلُّهُ عَظِيمٌ ، وَلٰكِنْ سِأْخْبِرُكُمْ بِأَعْظَمِ الزِّنَا عِنْدَ آللَّهِ ، أَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِزَوْجَةِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ ، فَيَكُونَ زَانِياً ، وَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِزَوْجَةِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ ، فَيَكُونَ زَانِياً ، وَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْنِي الرَّجُلُ بِزَوْجَةِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ ، فَيَكُونَ زَانِياً ، وَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَنْ النَّاسِ كُلُّ مَسْلِمٍ مَنْ النَّاسِ كُلُّ مَسْلِمِ مَنْ النَّاسِ كُلُّ مَسْلِمٍ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُسْمِعُ النَّاسَ كُلَّهُمْ ، أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ النَّسَ كُلَّهُمْ ، أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ النَّي يَقَدْ آذَتُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا نَدْرِي وَآللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مِنَا كُلَّ مَبْلَغِ ، فَكَادَتْ أَنْ تُرْمِحِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ لَقَوَّا آللَّه بِزِنَاهُمْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُقَالُ : أَلَا إِنَّهَا رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ لَقَوًا آللَّه بِزِنَاهُمْ لَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فِي فَلَمْ يَذُكُرْ عِنْدَ الانْصِرَافِ جَنَّةً وَلَا نَاراً » ( الدَّوْرَقِي ) .

٣٣٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ جَاءَتْهُ امْرَأَتَانِ قَدْ قَرَأَتَا الْقُرْآنَ ، فَقَالَتَا: هَلْ تَجِدُ غِشْيَانَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ مُحَرَّمَا فِي كِتَابِ آللَّهِ ؟ فَقَالَ لَهُمَا: نَعَمْ ، مِنَ اللَّوَاتِي كُنَّ عَلَى عَهْدِ تُبَعٍ ، وَهُنَّ صَوَاحِبُ الرَّسِّ ، قَالَ: يُقْطَعُ لَهُمْ سَبْعُونَ جِلْبَابًا مِنَ النَّارِ كُنَّ عَلَى عَهْدِ تُبَعٍ ، وَهُنَّ صَوَاحِبُ الرَّسِّ ، قَالَ: يُقْطَعُ لَهُمْ سَبْعُونَ جِلْبَابًا مِنَ النَّارِ وَدِرْعُ مِنْ نَادٍ ، وَمِنْ فَوْقِ ذَلِكَ تَوْبُ وَدِرْعُ مِنْ نَادٍ ، وَمِنْ فَوْقِ ذَلِكَ تَوْبُ غَلِيظٌ جَافٌ ، جِلْدُ مُنْتِنً مِنْ نَادٍ » ( ابنُ أَبِي الدُّنْيا هب ، كر ) .

٦٣٣٨ - عَن أَبِي الضَّحَىٰ : ﴿ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنِيْتُ فَارْجُمْنِي ، فَرَدَّهَا حَتَّىٰ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! رُدَّهَا فَاسْأَلُهَا مَا زِنَاهَا لَعَلَّ لَهَا عُذْرَاً ؟ فَرَدَّهَا فَقَالَ : مَا زِنَاكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ لِأَهْلِي إِبِلُّ ، فَخَرَجْتُ فِي إِبِلِ أَهْلِي ، فَكَانَ لَنَا خَلِيطٌ ، فَخَرَجَ فِي إِبِلِ أَهْلِي ، فَكَانَ لَنَا خَلِيطٌ ، فَخَرَجَ فِي إِبِلِهِ ، فَحَمَلَ خَلِيطُنَا مَاءً وَكَانَ فِي إِبِلِهِ فِي إِبِلِهِ ، فَحَمَلْتُ مَعِي مَاءً وَلَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي لَبَنُ ، وَحَمَلَ خَلِيطُنَا مَاءً وَكَانَ فِي إِبِلِهِ لَبُنُ ، فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَسْقِينِي حَتَّى أَمَكَنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُهُ فَقَالَ عَلِي ً : آللَّهُ أَكْبَرُ ، ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ (١) ، فَضَى لَاهُ عُذْرًا ﴾ ( البغوي في نسخة نعيم بن الهيشم ) .

٦٣٣٩ عنْ أُمِّ كُلْثُوم ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ: « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَعُسُّ بِالْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرَأَىٰ رَجُلاً وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِلنَّاسِ : أَرَايْتُمْ لَوْ أَنَّ إِمَاماً رَأَىٰ رَجُلاً وَامْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ فَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ مَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ؟ قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ إِمَامً ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ ، وَقَالُ : إِنَّ آللَّهُ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هٰذَا الأَمْرِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، ثُمَّ الْوَنْ يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُ ، إِنَّ آللَّهُ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هٰذَا الأَمْرِ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ ، فَقَالَ الْقَوْمُ مِثْلَ مَقَالَتِهِمُ الأُولَى ، وَقَالَ عَلِيً مِثْلَ مَقَالَتِهِمُ اللَّولَى ، وَقَالَ عَلِي مِثْلَ مَقَالَتِهِمُ اللَّهِ لَمْ مَقَالَتِهِمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَنْ مَقَالَتِهِمُ اللَّولَى ، وَقَالَ عَلِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ » ( الخرائطي ، فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ) .

· ١٣٤ - عَنِ الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ : « أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.

اَمْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَهَمَّ بِرَجْمِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (١) ، وَقَالَ : ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَسِتَّةً أَشْهُرٍ ﴾ (١) فَذَٰلِكَ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (عب ، وعبدُ بنُ حميدٍ وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم ق ) .

١٣٤١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ امْرَأَةً أَتَنْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ أُتِيت وَأَنْتِ نَائِمَةً فِي فِرَاشَكَ ، أَوْ أُكْرِهْتِ ؟ قَالَتْ: أَتَيْتُ طَائِعَةً غَيْرَ مُكْرَهَةٍ ،
 قَالَ: لَعَلَّكِ غَضِبْتِ عَلَى نَفْسِكِ ؟ قَالَتْ: مَا غَضِبْتُ ، فَحَبَسَهَا ، فَلَمَّا وَلَدَتْ وَشَبَّ وَأَلْتُ : مَا غَضِبْتُ ، فَحَبَسَهَا ، فَلَمَّا وَلَدَتْ وَشَبَّ ابْنُهَا جَلَدَهَا » ( ابْنُ راهوية ) .

اللَّهُ عَنْهُ عَلَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى عَدِي : ﴿ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمُهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَحُدُكِ ، فَذَهَبَتْ ﴾ ( الشَّافِعِي عب ) .

٦٣٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالمَرْأَة فِي ثُوْبٍ وَالْحِدِ جَلَدَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا مائَةً » (عب) .

٦٣٤٤ - عَن أَبِي الضَّحَىٰ قَالَ : « شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ ، فَجَلَدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الثَّلَاثَةَ ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةَ » (عب) .

٦٣٤٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ إِنَّهُ زَنَا فَأْقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَيْهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ ، الْحَدُّ ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَيْهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ ، ( ص وابنُ المنذر ق ) .

٦٣٤٦ - عَنْ عبدِ ٱللَّهِ بنِ محمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلِيَّ بنِ أَبي طَالِب عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدِّهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٣٣٣.

عَنْ عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ قُبْطِيًّا كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَى مَارِيَةَ فِي مَشْرُبَتِهَا ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَمَعِي السَّيْفُ ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي الْقُبْطِيُّ هَرَبَ فَصَعِدَ نَخْلَةً فَنَظَرْتُ مِنْ تَحْتِهِ ، فَإِذَا هُوَ حَصُورٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ » ( ابنُ جرير ن ) .

٦٣٤٧ ـ عن خلاس : « أَنَّ امْرَأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصاً ، فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَلْ غَشِيتَهَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالحِجَارَةِ ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ عَبْدُكِ ، إِنْ شِئْتِ بِعْتِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ » (ق) .

٦٣٤٨ عَنْ إِدْرِيسَ بِنِ يزيدَ الأَزْدِيِّ قَالَ : « أَتِيَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَامْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلِ فِي خِرْبَةِ مِرادٍ قَدْ أَرْمَاهَا ، فَقَالَ : بِنْتُ عَمِّي ، وَأَنَا وَلِيَّهَا ، وَهِي ذَاتُ مَالٍ وَشَرَفٍ ، فَخَشِيتُ أَنْ تَسْبِقَنِي بِنَفْسِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا تَقُولِينَ ؟ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَقُولُونَ : قُولِي : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِهَا » ( أَبُو الحسن البكالي ) .

٦٣٤٩ عَنْ معمرٍ عن الحسنِ : « أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلَى مَرَّةً أُخْرَىٰ فَوَجَدَهُ ، فَكَلَّمَ امْرَأَةً عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعٍ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَوَجَدَهُ ، فَكَلَّمَ امْرَأَةً عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٍّ : كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى المُغِيباتِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَجَلْ ، قَدْ نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى المُغِيباتِ » (ن) .

١٣٥٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ يُكَلَّمَ النَّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ » ( الخرائطِي فِي مكارم الأَخْلاَقِ ) .

٦٣٥١ \_ عَنْ غَنَم بِنِ سَلَمَةَ قَالَ : « أَقْبَلَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ إِلَى بَيْتِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فَرَجَعَ ، ثُمَّ عَادَ فَلَمْ يَجِدْهُ مَرَّتَيْنِ

أَوْ ثَلَاثًا ۚ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : مَا اسْتَطَعْتَ إِذْ كَانَتْ حَاجَتُكَ إِلَيْهَا أَنْ تَدْخُلَ ؟ قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ » ( الخرائطي فِيهِ ) .

٦٣٥٢ - عن ابنِ جريج قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ ، أَيُنْظَرُ إِلَى سَاقِهَا وَعَجُزِهَا وَإِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَٰلِكَ لاَ حُرْمَةَ لَهَا إِنَّمَا وَقَفْتَ لِتُسَاوِمَهَا ﴾ (عب) .

٦٣٥٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : أَلَا أَبَشَّرُكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ لَكَنْزِ ، لَا تُتْبِعِ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ لَكَنْزِ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الآخِرَةُ » ( ابنُ مردویه ) .

١٣٥٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: « يَا عَلِيُّ ! إِنَّ لَكَ كَنْزَأَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا ، فَلَا تُتْبِع ِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » ( ابنُ مردویه ) .

مُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِغُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِغُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحْصَنَ ؟ قَالُوا : قَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَوْ دَخَلَ بِهَا لَحَلَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاجْلِدْهُ الْحَدَّ ، فَقَالَ أَبُو عَنْمَانُ أَبُو الْدَي ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ أَبُو الْحَسَنِ ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ » (طب) .

٦٣٥٦ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ: ﴿ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلُ فِي بَعْضِ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الصَّدُّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلُ فِي بَعْضِ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَمَعَ لِذَٰلِكَ نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ كَانَ فِيهِمْ عَلَيُ بْنُ الْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَمَعَ لِذَٰلِكَ نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ آللَهِ ﷺ كَانَ فِيهِمْ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشَدَّهُمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا ذَنْبُ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَمَّةً مِنَ الْأَمَمِ إِلاَّ أَمَّةُ وَاحِدَةً فَصُنِعَ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، أَرَىٰ أَنْ تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ

أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ ، ( ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ المَلَاهِي وابنُ المُنذِرِ وابنُ بشران ق ) .

٦٣٥٧ \_ عَنْ يَزِيدَ بِنَ قَيْسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَمَ لُوطِيًّا » ( ش الشَّافعي ص ، وابنُ أبي الدُّنيا فِي ذَمِّ المَلَاهِي ق ) .

٦٣٥٨ - عن حسين بن زيد عن جعفر بنِ محمَّد عن أبيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ عَلْ عَنْ عَمْلَ قَوْم لُوطٍ ، عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : يُرْجَمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ﴾ ( ابنُ جرير وَضَعَّفَهُ ) .

٦٣٥٩ عنْ وَبَرَةَ : ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْلِدُ فِي الشَّرَابِ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِدُ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ خَالِدًا بَعَثَنِي إِلَيْكَ ، قَالَ : فِي عُمَرَ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ خَالِدًا بَعَثَنِي إِلَيْكَ ، قَالَ : فِي الْمَعْرِ ، فَمَاذَا تَرَىٰ فِي فِيمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ وَانْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ ، فَمَاذَا تَرَىٰ فِي فِيمَ ؟ قَلْتُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ وَانْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ ، فَمَاذَا تَرَىٰ فِي فَيمَ كُولِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَىٰ فِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَىٰ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ جَلْدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، فَقَبِلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، وَكَانَ خَالِدٌ أَوَّلَ مَنْ جَلَدَ ثَمَانِينَ ، فَلَذِينَ ، وَكَانَ خَالِدٌ أَوَّلَ مَنْ جَلَدَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تَمَانِينَ ، وَلَا عَلِي اللَّهِ وَلَا مَنْ جَلَدَ ثَمَانِينَ ، وَلَانَ خَالِدٌ أَوْلَ مَنْ جَلَدَ ثَمَانِينَ ، وَلَانَ خَالِدُ مُونِ وَابُ وَلَانَ خَالِدُ أَوْلَ مَنْ جَلَدَ ثَمَانِينَ ، وَلَا أَوْلَ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا عَلَيْهِ وَلَاتُ عَمْرُ نَاسًا بَعْدَهُ » ( ابنُ وهبٍ وابنُ جريرٍ هق ) .

عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالأَيْدِي وَالنَّعَالَ وَالْعِصِيِّ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانُوا فِي خِلاَفَةِ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالأَيْدِي وَالنَّعَالَ وَالْعِصِيِّ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَكَانُوا فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا ، فَتَوَخَّى نَحُواً مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو بَكْدٍ لَهُمْ حَدًّا ، فَتَوَخَّى نَحُواً مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو بَكْدٍ يَخْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّىٰ تُوفِّيَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ فَجَلَدَهُمْ كَذَٰلِكَ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّىٰ تُوفِّيَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ فَجَلَدَهُمْ كَذَٰلِكَ أَرْبَعِينَ حَتَّىٰ تُوفِي مَنَ المُهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ ، فَشَرِبَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ ، وَقَالَ عُمَرُ : وَفِي أَيِّ كِتَابٍ تَجِدُ أَنْ لَا أَلْهِ يَعْ فَقَالَ عُمَرُ : وَفِي أَيِّ كِتَابٍ تَجِدُ أَنْ لاَ أَجْلِدَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ آللّهَ تَعَالٰى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَالْمَا وَالْعَلَى وَالْمَا وَالْمَا وَالَوْا وَلَوا وَالَعُوا وَالْمَا وَالْمَ

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ (١) الآية ، فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوْا وَآمَنُوا وَمُحسَنُوا ، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ بَدْرًا وَأَحُداً والْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلاَ تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِمُاضِينَ وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ ، فَعُذْرُ المَاضِينَ أَنَّهُمْ لَقُوْا آللَّهَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْخَمْرُ ، وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ لأَنَّ آللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَلَائَهُمْ لَقُوْا اللَّهَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَالْأَنْفَ الْآيَةَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَقُوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَقُوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ الْقَوْلَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اللَّهُ وَلَا مَنُونَ ؟ قَالَ : صَدَقْتَ ، فَمَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالَ وَعُمِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَىٰ أَنَّهُ أَنْ تُشْرَبِ الْحَمْرُ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ ، فَمَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَىٰ أَنَّهُ أَنْهُمْ مُولِولِ السَّكِرَ هَذَىٰ وَإِذَا هَدَى وَإِذَا هَدَى وَابِنُ مُودويه ك ، المُنُونَ جَلْدَةً ، فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثُمَانِينَ » ( أَبُو الشَّيخ وَابنُ مُردويه ك ،

٣٣٦١ - عَنْ حُصَيْنِ بِنِ المُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ الرِّقَاشِيِّ قَالَ : « حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتِيَ بِالْوَلِيدِ بِنِ عُقْبَةَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ ، وَرَجُلُ آخَرُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَمَرَ عَلِيُّ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَأَخَذَ فِي جَلْدِهِ وَعَلِيٍّ يَعُدُّ حَتَّىٰ جُلِدَ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمْسِكُ ، جَلَدَ رَسُولُ آللَهِ ﷺ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ صَدْراً مِنْ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

٦٣٦٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثمانِينَ » ( طس ) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٩٠.

الشَّاعِرَ ، وَشَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثمانِينَ جَلْدَةً ، ثُمَّ حَبَسَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ وَقَالَ : إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هٰذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى آللَّهِ وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ » (عب ، هق ، وابنُ جرير).

١٣٦٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ : اضْرِبْ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِي بِهِمَا ﴾ (عب) .

١٣٦٥ - عَنِ السُّدِي عن شَيْخٍ حَدَّثَهُ قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأْتِيَ بِشَارِبٍ فَدَعَا بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فِيهِ ثَمَرَتُهُ ، فَأَمَرَ بِثَمَرَتِهِ فَقُطِّعَتْ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ رَجُلًا فَقَالَ : اضْرِبْهُ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ » ( ابنُ جرير ) .

٦٣٦٦ - عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا أَحَدُ يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ شَيَّ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فِلْيَتُهُ إِمَّا قَالَ فِي بَيْتِ المَالِ ، وَإِمَّا قَالَ غَلْى عَاقِلَةِ الإِمَامِ . قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : أَنَا أَشُكُ » ( الشَّافعي هق ) .

٦٣٦٧ - عَنْ عَرْفَجَةَ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ » ( هق ) .

٦٣٦٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يَزْني وَيَسْرِقُ وَيَقْتُلُ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ » ( ابنُ السُّنِّي فِي كِتابِ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ ) .

٦٣٦٩ - قَالَ أَبُو نَعِيم فِي الْحِلْيَةِ: أَشْهَدُ بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ محمَّدِ الْقزوينيُّ قَالَ: أَشْهَدُ بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ قُضَاعَةَ قَالَ: أَشْهَدُ بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بنُ الْعَلاَءِ الْهمدَانِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بنُ الْعَلاَءِ الْهمدَانِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ لِلَّهِ لَقَدْ لِلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَكُونَا اللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ لَلَّهِ لَقَدْ لَا اللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ لَا اللَّهِ وَأَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ

آللهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي المُعَارِكِ بِنِ كَامِلِ الْخَفَّافُ قَالَ : أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بِنُ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ قَالَ : أَشْهَدُ بِاللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَلاَءِ مُحَمَّدُ بِنُ عَلَي الْوَاسِطِيُّ قَالَ : أَشْهَدُ بِاللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَلْمِ وَاللّهِ بَاللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عبدُ اللّهِ بِنِ المَليحِ السَّجْزِي قَالَ : أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرويُ قَالَ : أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِللّهِ وَأَشْهَدُ لِللّهِ وَأَشْهَدُ لِللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي اللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَي وَاللّهُ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَي وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ وَلَلْ اللّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي مِيكَائِيلُ وَقَالَ أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ أَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ أَنْهُ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ أَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ : أَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ أَنْهُ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ : أَنْهُ وَقَالَ : أَنْهُ وَقَالَ أَنْهُ وَاللّهُ وَأَشْهَدُ لِلّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ أَنْهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ : أَنْهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ : أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

كَعَابِدِ وَثَنِ » (ن) .

٦٣٧١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلِ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ ، لِأِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَشُنَّهُ وَإِنَّمَا نَحْنُ سَنَنَّاهُ » ( ط ، عب ، حم ، خ ، م ، د ، هـ ، ع وابنُ جرير ) .

٦٣٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَتْ لِي شَارِفُ (١) مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَعْطَاهُ شَارِفًا مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاع أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرِ ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبْيِّنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِيَّ مُتَاعَاً مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَاثِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ، فَلاَ أَمْلِكُ عَيْنَى حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ (مِنْهُمَا) ، فَقُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَعِنْدَهُ قِينَةٌ وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا ﴿ أَلَا يَا حَمْزُ لِلشَّرُفِ النَّوَاءِ ﴾ فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَأَجَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! مَا لَقِيتُ كَالْيَوْمِ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِيَّ ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْت مَعَهُ شَرْبٌ ، قَالَ : فَـدَعا رَسُـولُ ٱللَّهِ ﷺ بِرِدَاثِـهِ فَارْتَدَىٰ ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي ، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَطَفِقَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ عَلَى مَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةُ عَيْنَاهُ ، فَنَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ

<sup>(</sup>١) الشارف: الناقة المسنة.

إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : وَهَـلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدً لَاّبِي ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَلَى عَقْبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ ، لَا يَكِ عَلَى عَقْبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ ، فَنَكَصَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى عَقْبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ » (خ ، م ، د ، وأَبُو عُوانَة ع ، حب ، ق ) .

٦٣٧٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَمْ يَزَلُ جِبْرَئِيلَ يَنْهَانِي عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَمُلاَحَاةِ الرِّجَالِ » ( هب ، ن ) .

٦٣٧٤ - عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ زِيادٍ قَالَ : « نَظَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَرْيَةٍ فَقَالَ : مَا هٰذِهِ الْقَرْيَةُ ؟ قَالُوا : قَرْيةٌ تُدْعَىٰ زُرَارَةٌ ، يُلْحَمُّ فِيهَا ، وَيُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ ، فَأَتَاهَا بِالنِّيرَانِ فَقَالَ : أَضْرِمُوهَا فِيهَا ، فَإِنَّ الْخَبِيثَ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضَا الْخَبِيثَ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضَا فَاحْتَرَقَتْ » ( أَبُو عُبيد ) .

٦٣٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالمُزَفَّتِ » (حم ، خ ، م ، ن ، وأبو عوانة والطَّحاوي ع ، حل ، قالَ أحمد : لَيْسَ بِالكوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ حديثٌ أَصَحُّ مِنْ هٰذَا ) .

٦٣٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبُّاءِ وَالمُزَفَّتِ » (ع) .

٦٣٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : « نَهَـانَا رَسُـولُ آللَّهِ ﷺ عَنِ الـدُّبَّـاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ وَالْجِعَةِ » (حم ، د ، ن ، وابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وابنُ منده ق ، ص ) .

٦٣٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ حَلَقَةِ اللَّهَ عَنْ عَلْقَةِ اللَّهَ عَنْ عَلْقَةِ اللَّهَ عَنْ عَلَيْ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ » (ت، ن، وابنُ منده فِي غَرائِبِ شُعبةً ق، ص) .

<sup>(</sup>١) القسيّ: الدرهم الرديء.

٦٣٧٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ وَالمَيْسِرِ » (ن، ع).

٦٣٨٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ
 وَبَقِيَ ثُلُثُهُ » ( أَبُو نعيم ) .

٦٣٨١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ لَهُ دِنَانٌ صِغَارٌ مِنَ الطِّلاءِ ، وَكَانَ يَرْزُقُهُنَّ المُسْلِمِينَ » ( أَبُو نعيم ) .

٦٣٨٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ لَأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَسْتُ أُحْسِنُ الْقَضَاءَ ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ الشَّرَائِعَ وَالسُّنَنَ وَانْهَهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ » (خلف بن عمر والعكبري فِي فوائدِهِ) .

٦٣٨٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ » ( ابنُ جرير ) .

٦٣٨٤ - عَنْ أُمِّ مُوسَىٰ سِرِّيَّةِ عَلِيٍّ قَالَتْ : « كَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ » ( ابنُ جرير ) .

إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ جَمَلًا ، فَقَالَ : مَا أَرَاكَ سَرَقْتَ ؟ قَالَ : بَلٰی ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ ؟ وَلَا : بَلٰی قَدْ سَرَقْتُ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ ؟ قَالَ : بَلٰی قَدْ سَرَقْتُ ، قَالَ : فَاذْهَبْ بِهِ یَا قُنْبُر ، فَشُدَّ أَصْبُعَهُ وَأَوْقِدِ النَّارَ وَادْعُ الْجَزَّارَ وَالْاَ : بَلٰی قَدْ سَرَقْتُ ، قَالَ : فَاذْهَبْ بِهِ یَا قُنْبُر ، فَشُدَّ أَصْبُعَهُ وَأَوْقِدِ النَّارَ وَادْعُ الْجَزَّارَ لِيَقْطَعَ ، ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّىٰ أَجِيءَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : لاَ فَتَرَكَهُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لِمَ تَرَكْتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ ؟ قَالَ : آخُذُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لِمَ تَرَكْتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ ؟ قَالَ : آخُذُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَعْ مَنِي اللَّهُ عَنْهُ : أُتِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ : لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، قَالَ : يَا لَكُ يَكُىٰ ، فَقُلْتُ : لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، قَالَ : يَا كَنْ أَنْهُ كُونُ مَ قَالَ : يَا فَقُلْتُ : لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، قَالَ : يَا

رَسُولَ ٱللَّهِ ! أَفَلَا عَفَوْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ ، وَلٰكِنْ تَعَافَوُوا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ » (ع وَضُعِّفَ ) .

٦٣٨٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمَاً » ( البزار وفيه المختار ابن نافع ِ ضَعيفٌ ) .

٦٣٨٧ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا أَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلِ » ( مسدد ) .

٦٣٨٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ المِفْصَلِ وَالرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ » (عب) .

٦٣٨٩ - عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَــَدَ وَالرَّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّي لأَسْتَحْبِي مِنَ ٱللَّهِ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَدَاً يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي » (عب) .

٦٣٩٠ - عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: « إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ » يَدُهُ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ » (عب) .

٦٣٩١ - عَنْ عَكْرَمَةَ بِنِ خَالِدٍ قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقْطَعُ سَارِقَاً حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَبْطَحَهُ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ ، فَأْتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ فَسَجَنَهُ ، خَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِ دِينَ ، فَقِيلَ : تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهِ دَيْنِ ، فَخَلَى سَبِيلَ السَّارِقِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ » (عب) . .

اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ ، فَرَدَّهُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ ، فَقَالَ : شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ ، فَقَالَ : شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : أَنْ المُنْذِرِ فِي الأَوْسَطِ ق ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ بَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِالمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ » (عب ، ق) .

٦٣٩٤ \_ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلِ نَقَبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًاً » (عب) .

مُوتَ مِنْهُ تَوْبٌ فَوَجَدَهُ مَعَ إِنْسَان وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ عَلِيًّ : ادْفَعْ إِلٰى هٰذَا ثَوْبَهُ وَاتَّبَعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ » (عب).

٦٣٩٦ - عَنْ يَزِيدَ بِنِ دِثَارِ قَالَ : « اخْتَلَسَ رَجُلُ ثَوْبَاً ، فَأْتِيَ بِهِ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ ، فَقَالَ : أَكُنْتَ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ » (عب) .

٦٣٩٧ - عَنْ يزيدَ بِنِ دِثَارٍ قَالَ : « أَتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ النَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ النَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ النَّخُمْسِ ، فَقَالَ : لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ وَلَمْ يَقْطَعْهُ » (عب، ق) .

٦٣٩٨ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْخِلْسَةِ فَقَالَ : تِلْكَ الدَّغْرَةُ المُغِيلَةُ ، لَا قَطْعَ فِيهَا » (عب) .

٦٣٩٩ - عَنْ أَبِي الرِّضَىٰ قَالَ: « رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلُ فَقِيلَ: سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعاً ، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطاً وَخَلَّى سَبِيلَهُ » (عب) .

مَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْع ِ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ » (عب) .

٩٤٠١ - عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِينَار » (عب ، ق ) .

الشَّافِعِي ) . ( الشَّافِعِي ) . ( الشَّافِعِي ) . ( الشَّافِعِي ) .

٦٤٠٣ ـ عن ابنِ عبيدِ بنِ الأَبْرَصِ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُقَسِّمُ خُمُسَاً بَيْنَ النَّاسِ ، فَسَرَقَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُوتَ مِغْفَرَ حَدِيد مِنَ المَتَاعِ ، فَأْتِيَ بِهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، هُوَ خَائِنٌ وَلَهُ نَصِيبٌ » (ص، ق).

مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ المَالِ قَطْعُ » (ص، ق).

7٤٠٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ،
 وَلَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ » (قط ، وَقَالَ : هٰذَا إِسْنَادُ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ ) .

السَّارِقَ مِنَ المَفْصِلِ وَكَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْطَعُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ » (ص، ق) .

٦٤٠٧ - عَنْ حجيَّةَ بنِ عَدِيٍّ : « أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ المَفْصِلِ وَحَسَمَهَا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَيُورُ الْحُمُرِ » (قط ، هق ) .

٦٤٠٨ - عَنِ الشَّعْبِيِّ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا » ( قط ، ق ) .

74.9 عَنْ حُجَيَّةَ بِنِ عَدِيٍّ : «كَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْسِمُ وَيَحْسِمُ ، فَإِذَا بَرِثُوا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى آللَهِ ، فَيَقُولُونَ : وَلِمَ ؟ فَيَقُولُونَ : سَرَقْنَا ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ » (هق ) .

٠ ١٤١٠ - عن أبي الزعراءِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللَّصَّ

قَطَعَهُ ، ثُمَّ حَسَمَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ ، فَإِذَا بَرِئُوا أَخْرَجَهُمْ ، قَالَ : ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَيْهَا كَأَنَّهَا أَيُورُ الْحُمُرِ ، فَيَقُولُ : مَنْ قَطَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : عَلَيٌّ ، فَيَقُولُ : مَنْ قَطَعَكُمْ » (هق) . عَلَيٌّ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ صَدَقُوا ، فِيكَ قَطَعْتُهُمْ ، وَفِيكَ أَرْسَلْتُهُمْ » (هق) .

بِرَجُل أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّمَا قَالَ آللَّهُ تَعَالٰی : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللَّه وَرَسُولَهُ ﴾ (١) إلى اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّمَا قَالَ آللَّهُ تَعَالٰی : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللَّه وَرَسُولَهُ ﴾ (١) إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَقَدْ قُطِعَتْ يَدُ هٰذَا وَرِجْلُهُ ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ ، فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةً يَمْشِي عَلَيْهَا ، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ ، قَالَ : فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ ، قَالَ : فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ » ( ص ، ق ) .

٦٤١٢ ـ عَنْ عَبْدِ آللَّهِ بِنِ سَلَمَةَ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتِيَ بِهِ فَقَالَ : أَقْطَعُ يَدَهُ بِأِيِّ شَيْءٍ يمْسَحُ ؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَمْسَحُ ؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَلْمُ بَأِي اللَّهِ مَنَ ٱللَّهِ ، شَيْءٍ يَلْمُشِي ، إِنِّي لأَسْتَحْيي مِنَ ٱللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ ضَرَبَهُ وَخَلَّدَهُ السَّجْنَ » ( البغوي فِي الجعديَّاتِ هق ) .

اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَا عَلَي رَجُلِ اللَّهِ عَنْهُ فَشَهِدَا عَلَي رَجُلِ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَا عَلَي رَجُلِ اللَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ عَلِيٍّ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ فَقَالا : هٰذَا الَّذِي سَرَقَ ، وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ الْأَوَّل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ الْأَوَّل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ اللَّوَّل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ اللَّوَّل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ اللَّوْل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ اللَّوْل ِ ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

7٤١٤ ـ عَنِ ابنِ عُبيدِ بنِ الأَبْرَصِ قَالَ : « شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِرَجُلِ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثُوْباً ، فَقَالَ المُخْتَلِسُ : إِنِّي كُنْتُ أَعْرِفُهُ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلَيُّ » بِرَجُلِ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثُوْباً ، فَقَالَ المُخْتَلِسُ : إِنِّي كُنْتُ أَعْرِفُهُ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلَيُّ » برَجُل مِنْ رَجُل مِنْ رَجُل مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَلَيْ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَلْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

٦٤١٥ ـ عَن خَلَّاسٍ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

وَيَقْطُعُ فِي السَّرِقَةِ المُسْتَخْفَى بِهَا ، (ق) .

٦٤١٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدَاً افْتَرَىٰ عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ ﴾ (عب) .

7٤١٧ ـ عَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ : ﴿ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا ، فَافْتَضَّتْهَا بِأَصْبُعِهَا وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : زَنَتْ ، وَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : كَذَبْتِ وَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : قُلْ فِيهَا ، قَالَ : أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ لِإِفْتِضَاضِهَا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَانَ يُقَالُ : لَوْ عُلْمَتِ الإِبلُ طَحْنَا لَطَحَنَتْ وَمَا طَحَنَتِ الإِبلُ حِينَاذٍ فَقَضَىٰ بِذٰلِكَ عَلِيٍّ » (عب) .

٦٤١٨ عَنْ عَبِدِ آللَّهِ بِنِ رَبَاحٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَقُولُوا كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ ، وَلٰكِنْ قُولُوا : فَسَقُوا وَظَلَمُوا » (ق) .

٦٤١٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : « يَا كَافِرُ يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا حِمَارُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ مَعْلُومٌ ، يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بما رَأَىٰ » خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا حِمَارُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ مَعْلُومٌ ، يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بما رَأَىٰ » (ص ، ق ) .

١٤٢٠ عَنْ خليدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : « إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَقَالَ عَلِيًّ : اضْرِبُوهُ حَتَّىٰ يَنْهَاكُمْ » فَقَالَ عَلِيًّ : اضْرِبُوهُ حَتَّىٰ يَنْهَاكُمْ » (مسدد) .

7871 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ
 كَفَّارَةٌ » (عب ، ق) .

٦٤٢٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ آللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ حَدًّا فِي الْقُرْآنِ فَأْقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ، كَمَا يُقْضَىٰ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ » ( ابنُ جرير ) .

مُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَجَمَ الْهَمَدَانِيَّةَ قَالَ: « إِنَّ عُقُوبَتَهَا مَا أَصَابَهَا فِي الدُّنْيَا ، إِنَّهَا لَنْ تُعَاقَبَ سِوَىٰ هٰذِهِ بِذَنْبِهَا » ( ابنُ جرير ) .

7878 - عَنْ مَيْسَرَةَ بِنِ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ وَقِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ وَقِي رَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! إِنَّهَا فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ ، قَالَ : فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدِّ ، وَقَالَ : أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » ( ابنُ جرير ق ) .

مَّدُ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : أَمَّا عَنْ ذَنْبِهِ هٰذَا فَلاَ يُسْأَلُ » رَجُلٍ حَدًّا ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : أَمَّا عَنْ ذَنْبِهِ هٰذَا فَلاَ يُسْأَلُ » (ق) .

الْجَلَّدُ سَوْطَيْنِ ، فَأَقَادَهُ عَنْهُ عَلِيًّ » (ق) . « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا فَزَادَهُ الْجَلَّدُ سَوْطَيْنِ ، فَأَقَادَهُ عَنْهُ عَلِيًّ » (ق) .

7٤٢٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ ، تَبِعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادِي : يَا عَمِّ يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلْتُهَا بِيدِهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ ، فَقُلْتُ : دُونَكِ ابْنَة عَمِّكِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَجَعْفَرُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَالَ جَعْفَرُ : ابْنَةُ أَخِي ، ابْنَةُ عَمِّي ، وَخَالَتُهَا عِنْدِي ، يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ زَيْدُ : ابْنَةُ أَخِي ، فَقُالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ : أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ فَقُلْتُ : أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ : أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ ! فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَأَخُونَا وَمَوْلَانَا ، وَالْجَارِيةُ عِنْدُ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ ! فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَأَخُونَا وَمَوْلَانَا ، وَالْجَارِيةُ عِنْدُ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ ! فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَأَخُونَا وَمَوْلَانَا ، وَالْجَارِيةُ عَنْدَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ ! فَمِنِي وَأَنَا مِنْكَ وَأَخُونَا وَمَوْلَانَا ، وَالْجَارِيةُ عَنْدُ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ ! فَمِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَأَخُونَا وَمَوْلَانَا ، وَالْجَارِيةُ أَنْ أَنِهُ أَنْ أَنْ فَرَالُ مَالِكُ اللَّهُ الْبَنَةُ أَخِي خَلَتِهَا ، فَإِنَّ الْخُالَةَ وَالِدَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! أَلَا مَنْ وَرَعْجَهَا ؟ قَالَ : إِنَّهَ الْبَنَةُ أَخِي

١٤٢٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَدِمَ بِبِنْتِ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَنَا آخُذُهَا وَأَنَا أَحَقُ بِهَا ، بِبْنْتِ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَنَا آخُذُهَا وَأَنَا أَحَقُ بِهَا ، فِقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ وَهِيَ أَحَقُ بِهَا ، عَنْ أَنَا أَحَقُ بِهَا ، عَنْ أَنَا أَحَقُ بِهَا ، وَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا أَحَقُ بِهَا ، وَإِنِّي لِيَسْمَعَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا أَحَقُ وَإِنِّي لِأَرْفَعُ صَوْتِي لِيَسْمَعَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْ حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا أَحَقُ

بها ، خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَجِئْتُ بها ، فَخَرَجَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى فَقَالَ : مَا شَأَنْكُمْ ؟ قَالَ عَلِيًّ : بِنْتُ عَمِّى وَأَنَا أَحَقُ بها ، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ آللَّهِ ، ابْنَةُ عَمِّى وَعِنْدِي خَالَتُهَا ، مِنْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ جَعْفَرُ : أَنَا أَحَقُ بها يَا رَسُولَ آللَّهِ ، ابْنَةُ عَمِّى وَعِنْدِي خَالَتُهَا ، وَالْخَالَةُ أُمُّ وَهِيَ أَحَقُ بها مِنْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ زَيْدٌ : بَلْ أَنَا أَحَقُ بها يَا رَسُولَ آللَّهِ ، خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَتَجَشَّمْتُ السَّفَرَ ، وَأَنْفَقْتُ فَأَنَا أَحَقُ بها ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَنْرِهِ ، قَالَ عَلِيَّ : فَلَمَّا قَالَ : وَفِي غَيْرِهِ ، قُلْتُ : نَزَلَ هُ اللَّهِ عَنْرِهِ ، قَالَ عَلِيًّ : فَلَمَّا قَالَ : وَفِي غَيْرِهِ ، قُلْتُ : نَزَلَ اللَّهِ عَلَى وَمُولَاهَا ، قَالَ : وَأَمَا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشَهُتَ خَلْقِي الْقَرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصُواتَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى : فَلَمَا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصُواتَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى : وَأَمَا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَمُولَاهَا ، قَالَ : وَأَمَا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَمُولَاهَا ، قَالَ : وَأَمَا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَمُولَاهَا ، قَالَ : وَأَمَا أَنْتَ يَا عَلِيُ فَصَفِي وَأَمِينِي وَأَنْتَ مِنْ هَا يَعْلَ : رَضِيتُ يَا رَسُولَ آللَهِ ، قَالَ : وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُ فَصَفِي وَأَمْنِي وَأَنْتَ مِنْ هَا يَعْدَلُ أَنْ مَنْكَ : رَضِيتُ يَا رَسُولَ آللّهِ ، قَالُ : وَأَمَّا الْجَالِيَةُ وَالْمَالُ آللَهِ ، قَالُوا : وَأَمَّا الْجَارِيَةُ وَلَا الْجَالِيَةُ أَلَا الْجَالِيةَ أَمْ ، قَالُوا : وَأَمَّا الْجَالِيةَ وَلَا الْجَالِيةَ وَلَا وَالْبَارِولُ وَابُنَ جَرِيرٍ كَ ، خ ، وروى د بَعْضَهُ ) .

الله عَنْ عَمارةَ بِنِ ربِيعَةَ الجرميِّ قَالَ: «خَاصَمَتْ فِيَّ أُمِّي وَعَمِّي إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٍّ: أُمُّكَ أَحبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ ؟ قُلْتُ: بَلْ أُمِّي - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَجِبُّونَ الثَّلَاثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَقَالَ لِي : أَنْتَ مَعَ أُمِّكَ ، وَأَخُوكَ هٰذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خُيِّرَ كَمَا خُيِّرْتَ ، قَالَ: وَأَنَا عُلَامٌ » (عب) .

٦٤٣٠ - عَنْ عَمَارَةَ الْجَرِمِيِّ قَالَ : « خَيَّرَنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ، ثُمَّ قَالَ لِأَخِ لِي أَصْغَرَ مِنِّي ، وَهٰذَا أَيْضَاً لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هٰذَا لَخَيَّرْتُهُ » (ق) . وَعَمِّي ، ثُمَّ قَالَ لِأِخ لِي أَصْغَرَ مِنِّي ، وَهٰذَا أَيْضَاً لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هٰذَا لَخَيَّرْتُهُ » (ق) . عَنْ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ : « إِذَا مَطَلَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُغْلِسَ أَوْ يَمُوتَ » (عب) .

مَارَتِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَكَرِهْتَ إِمَارَتِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنِّي كُنْتُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ قَبْلَكَ » (ش) .

٣٤٣٣ - عَنْ أَبِي سعيدِ الخدريِّ قَالَ : ﴿ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ ! إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلًا مِنَّا ، فَنَرَىٰ أَن يَلِيَ هٰذَا الْأَمرَ رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَرُ مِنَّا ، فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذٰلِكَ ، فَقَامَ زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَكُونُ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ ، كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : جَزَاكُمُ ٱللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْراً ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَٱللَّهِ ! لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذٰلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ ، ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : هٰذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايِعُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا ، فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكْرِ عَلَى المِنْبَرِ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَامَ النَّاسُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَتَوْا بِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ابْنَ عَمِّ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَخَتَنَهُ أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا المُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : لَا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ آللَّهِ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ جَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ : ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ وَحَوَارِيَّهُ أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا المُسْلِمِينَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ : لَا تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَبَايَعَاهُ » ( ط ، وابنُ سعد ش ، وابنُ جرير ق ، ك ، كر ) .

٦٤٣٤ - عَنْ جَابِرِ قَالَ : « قَضَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ دَيْنَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، وَقَضَىٰ أَبُو بَكْرٍ عِدَّاتِهِ » ( ابنُ سعد ) .

7٤٣٥ عَنْ زَيْدِ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: ﴿ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ ! بَايَعُوا رَجُلًا أَذَلَّ قُرَيْشِ قَبِيلَةً ، وَآللَهِ ! لَئِنْ شِئْتَ لَنُصَدِّعَنَّهَا عَلَيْهِ أَقْطَارَهَا ، وَلأَمْلاَنَهَا عَلَيْهِ خَيْلًا وَرِجَالًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ! إِنَّ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ بَعُدَتْ دِيَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ قَوْمٌ نَصَحَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنَّ المُنَافِقِينَ وَإِنْ قَرُبَتْ دِيَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ قَوْمٌ غَشَشَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا أَبَا بَكُو وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا » دِيَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ عَشَشَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا أَبَا بَكُو وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا » ( أَبُو أَحْمَدَ الدهقان فِي حَدِيثِهِ ) .

٦٤٣٦ - عَنْ زيدِ بنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ : « قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ آللَّهِ عَنْهُ فَقَالَ : هَلْ مِنْ كَارِهٍ فَأْقِيلُهُ ؟ - ثَلَاثَاً يَقُولُ ذَٰلِكَ - ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَقُومُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لاَ وَآللَّهِ ! لاَ نُقِيلُكَ وَلاَ نَسْتَقِيلُكَ ، مَنْ ذَا الَّذِي يُؤَخِّرُكَ وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ » ( ابنُ النَّجَارِ ) .

٦٤٣٧ = عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : يَا عَلِيُّ هَٰذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ النَّبِيِّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : يَا عَلِيُّ هَٰذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ النَّبِيِّ وَالمُرْسَلِينَ » (حم) .

٦٤٣٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : « إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا أَنْفُسِنَا ، فَإِنْ يَكُ مَوْابًا فَمِنَ آللَّهِ مَ الْمُعَلِّمُ أَنْفُسِنَا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ آللَّهِ مَ السَّتَظِفَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ آللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ آللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ آللَّهِ عَلَى عُمرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمرُ رَحْمَةُ آللَّهِ عَلَى عُمرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّىٰ ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ (١)» السَّتُخْلِفَ عُمرُ رَحْمَةُ آللَهِ عَلَى عُمرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّىٰ ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ (١)» (حم ، ونعيم بن حماد فِي الْفِتَنِ وابنُ أَبِي عَاصِمٍ عِق واللَّالْكَائِي ق فِي الدَّلَائِلِ والدَّورَقِي ص ) .

٣٩٠ - عَنْ قيس بِنِ عبادٍ قَالَ : قَالَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْداً لَجَالَدْتُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ أَتُرُكِ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَرْقَىٰ دَرَجَةً وَاحِدَةً مِنْ مِنْبَرِهِ » ( العشاري ) .

١٤٤٠ عَنْ سعيدِ بنِ المُسيِّبِ قَالَ : « خَرَجَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ ، فَسَمِعَ مَقَالَةَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ عَلِي : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّكُمْ يُؤَخِّرُ مَنْ قَدَّمَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ : فَجَاءَ عَلِيٌّ بِكَلِمَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَحَدُ مِنْ قَدَّمَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ : فَجَاءَ عَلِيٌّ بِكَلِمَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَحَدُ مِنْهُمْ » ( العشاريُّ واللَّالْكَائِي والأَصْبِهانيُّ فِي الْحُجَّةِ ) .

٦٤٤١ ـ عن أبي الْجَحَّافِ قَالَ : « لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَغْلَقَ بَابَهُ

<sup>(</sup>١) أي أن الدين استقام وقرًّ.

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَقَلْتُكُمْ بَيْعَتَكُمْ ، فَبَايِعُوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ يَقُومُ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لاَ نُقِيلُكَ وَلاَ نَسْتَقِيلُكَ وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ ؟» ( العشاري ) .

اللَّهُ عَنْهُمَا لَفِي كِتَابِ آللَّهِ: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ﴾ (١) قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَفِي كِتَابِ آللَّهِ: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ﴾ (١) قَالَ لِحَفْصَةَ : أَبُوكِ وَأَبُو عَائِشَةَ وَالِيَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي ، فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِي أَحَداً » (عد والعشارى وابنُ مردويه وأبُو نعيم فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ كر).

اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ: يَا عَلِيُ وَأَنْتَ يَا عَبَّاسُ! مَا بَالُ هٰذَا الأَمْرِ فِي أَذَلَ قَبِيلَةٍ مِنْ قُرَيْسِ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ: يَا عَلِيُ وَأَنْتَ يَا عَبَّاسُ! مَا بَالُ هٰذَا الأَمْرِ فِي أَذَلَ قَبِيلَةٍ مِنْ قُرَيْسٍ وَقُلِّهَا، وَآللَّهِ! لَئِنْ شِئْتَ لأَمْلاَنَهَا عَلَيْهِ خَيْلاً وَرِجَالاً، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : لاَ وَآللَهِ! مَا أُرِيدُ أَنْ تَمْلاً هَا عَلَيْهِ خَيْلاً وَرِجَالاً، وَلَولا أَنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ لِذَٰلِكَ أَهْلاً مَا خَلَيْنَاهُ وَإِيَّاهَا، يَا أَرِيدُ أَنْ تَمْلاً هَا عَلَيْهِ خَيْلاً وَرِجَالاً، وَلَولا أَنَّا رَأَيْنَا أَبًا بَكْرٍ لِذَٰلِكَ أَهْلاً مَا خَلَيْنَاهُ وَإِيَّاهَا، يَا أَبِيدُ أَنْ تَمْلاً هَا عَلَيْهِ خَيْلاً وَرِجَالاً، وَلَولا أَنَّا رَأَيْنَا أَبًا بَكْرٍ لِذَٰلِكَ أَهْلاً مَا خَلَيْنَاهُ وَإِيَّاهَا، يَا أَبِيدُ أَنْ تَمْلاً هَا عَلَيْهِ خَيْلاً وَرِجَالاً، وَلَولا أَنَّا رَأَيْنَا أَبًا بَكْرٍ لِذَٰلِكَ أَهْلاً مَا خَلَيْنَاهُ وَإِيَّاهَا، يَا أَبُا بَكُولِ لِذَٰلِكَ أَهْلاً مَا خَلَيْنَاهُ وَإِيَّاهَا ، يَا أَلَا لَا مُنَافِقِينَ قَوْمٌ نَصَحَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مُتَوادُونَ وَإِنْ بَعُدَتْ دِيَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، وَإِنَّ المُنَافِقِينَ قَوْمٌ غَشَشَةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ » (كر).

الشُّورَىٰ: « هَلْ لَكُمْ أَنْ أَخْتَارَ لَكُمْ وَأَنْقَضِي مِنْهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا الشُّورَىٰ: « هَلْ لَكُمْ أَنْ أَخْتَارَ لَكُمْ وَأَنْقَضِي مِنْهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أَوْلُ مَنْ رَضِيَ ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ أَمِينٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ ، أَمِينٌ فِي أَهْلِ اللَّرْضِ » ( ابنُ منيع وابْنُ أبي عاصم فِي السُّنَّةِ ك ، وَأَبُو نعيم ) .

7480 - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عبدِ آللَّهِ الْقُرَشِيِّ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَن مُخلَّدِ الضَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : « لَمَّا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ فِي الْبَيْعَةِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي المَسْجِدِ ، وَجَاءَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الأية: ٣.

طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْشَأَ يَقُولُ : إِنَّ أَحَقَّ مَا ابْتَدَأَ بِهِ المُبْتَدِثُونَ ، وَنَطَقَ بِهِ النَّاطِقُونَ ، وَتَفَوَّهَ بِهِ الْقَائِلُونَ : حَمْدُ آللَّهِ وَثَنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ المُتَفَرِّدِ بِدَوَامِ الْبَقَاءِ، المُتَوِّحِدِ بِالمُلْكِ الَّذِي لَهُ الْفَخْرُ وَالْمَجْدُ وَالسَّنَاءُ ، خَضَعَتِ الآلِهَةُ لِجَلَالِهِ ، يَعْنِي الْأَصْنَامَ ، وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِهِ ، وَوَجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ ، وَلاَ عِدْلَ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ ، وَلاَ يَشْبَهُهُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَنَشْهَدُ لَهُ بِمَا شَهِدَ لِنَفْسِهِ ، وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ ، وَلا حَدُّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ ، المُدِرُّ صَوْبَ الْغَمَام بِبَنَانِ النَّطَاقِ ، وَمُهْطِلُ الرَّبَابَ بِوَابِلِ الطَّلِّ ، فَرَشَ الفَيَافِي وَالآكَامَ بِتَشْقِيقِ الدِّمَنِ وَأَنِيقِ الزَّهْرِ وَأُنْوَاعِ المُتَحَسِّن مِنَ النَّبَاتِ ، وَشَقَّ الْعُيُونَ مِنْ جُيُوبِ المَطَرِ ، إِذْ شَبِعَتِ الدِّلاَءُ حَيَاةً لِلطَّيْرِ وَالْهَوَامِّ وَالْوَحْشِ وَسَائِرِ الْأَنَامِ وَالْأَنْعَامِ ، فَسُبْحَانَ مَنْ يُدَانُ لِدِينِهِ ، وَلَا يُدَانُ لِغَيْرِ دِينِهِ دِينٌ ، وَسُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ صِفَةُ وَنَعْتُ نَفَرِ مَوجُودٍ ، وَلَا حَدٌّ مَحْدُودٍ ، وَنَشْهَدُ أَنّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ المُرْتَضَىٰ ، وَنَبِيُّهُ المُصْطَفَىٰ ، وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَىٰ ، أَرْسَلَهُ آللَّهُ إِلَيْنَا كَافَّةً ، وَالنَّاسُ أَهْلُ عِبَادَةِ الأَوْتَانِ ، وَخُضُوعِ الضَّلَالَةِ ، يَسْفِكُونَ دِمَاءَهُمْ ، وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَيَحِيفُونَ سَبِيلَهُمْ، عَيْشُهُمُ الظُّلْمُ، وَأَمْنُهُمُ الْخَوْفُ، وَعِزُّهُمُ النُّلُّ ، فَجَاءَ رَحْمَةً ، حَتَّىٰ اسْتَنْقَذَنَا ٱللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَهَدَانَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْجَهْلِ ، وَنَحْنُ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ أَضْيَقُ الْأَمَمِ مَعَاشًا ، وَأَخَسُّهُمْ رِيَاشًا ، جُلَّ طَعَامِنَا الْهَبِيدُ ـ يَعْنِي شَحْمَ الْحَنْظَلِ ـ وَجُلُّ لِبَاسِنَا الْوَبَرُ وَالْجُلُودُ ، مَعَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَانِ ، وَهَدَانَا آللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ أَنْ أَمْكَنَهُ آللَّهُ شُعْلَةَ النُّورِ ، فَأَضَاءَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَقَبَضَهُ آللَّهُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مَا أَجَلَّ رَزِيَّتَهُ ، وَأَعْظَمَ مُصِيبَتَهُ ، فَالمُؤْمِنُونَ فِيهمْ سَوَاءً ، مُصِيبَتُهُمْ فِيهِ وَاحِدَةً ، فَقَامَ مَقَامَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ، فَوَٱللَّهِ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ ! مَا رَأَيْتُ خَلِيفَةً أَحْسَنَ أَخْـذَاً بِقَائِمِ السَّيْفِ يَوْمَ الرِّدَّةِ مِنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ مَقَامَاً أَحْيَا آللَّهُ بِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : وَٱللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا لأَجَاهِدَنَّهُمْ فِي ٱللَّهِ ، فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ لأَبِي

بَكْرٍ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِي ، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصًا ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا فِي أَبِي بَكْرِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ـ يَعْنِي أَسْمَاءَ ـ تَتَنَطَّقُ بِعَبَاءَةٍ لَـهُ ، وَتُخَالِفُ بَيْنَ رَأْسِهَا وَمَا مَعَهَا ـ يَعْنِي رَغِيَفَيْنِ فِي نِطَاقِهَا ـ فَتَرُوحُ بِهِمِا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا ، وَقَدِ اشْتَرَىٰ سَبْعَةً : ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعَةَ رِجَالٍ ، كُلُّهُمْ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ وَفِي رَسُولِ ٱللَّهِ ، وَكَانَ بِلَالُ مِنْهُمْ ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِمَالِهِ ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَاً ، فَدَفَعَهَا إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَهَاجَرَ بِهَا إِلَى طَيْبَةَ ، ثُمَّ قَامَ مَقَامَهُ الْفَارُوقُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، لاَ تَأْخُذُهُ فِي ٱللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهِ ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا ، وَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : هٰكَذَا نَحْيَىٰ وَهٰكَذَا نَمُوتُ وَهٰكَذَا نُبْعَثُ وَهٰكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا فِي الْفَارُوقِ ، وَالشَّيْطَانُ يَفِرُّ مِنْ حِسِّهِ ، فَمَضَىٰ شَهِيداً رَحْمَةُ آللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ أَنَّهُ مَا فِيكُمْ مِثْلُ أَبِي عَبْدِ آللَّهِ \_ يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ أُوَلَيْسَ قَدْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ حِينَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُ أَنْ تُزَوِّجَ عُثْمَانَ أَخْتَهَا ، وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هٰذَا وَقَدْ جَهَّزَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَهَيَّأ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَخِينَةً أَوْ نَحْوَهَا فَأَقْبَلَ بِهَا فِي صَحْفَةٍ وَهِيَ تَفُورُ ، فَوَضَعَهَا تِلْقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كُلُوا مِنْ حَافَّتِهَا وَلَا تَهُدُّوا ذُرْوَتَهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهَا ، وَنَهَى رَسُولُ آللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ سُخْنَاً جِـدًاً ، فَلَمَّا أَكَلَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ السَّخِينَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ سَمْنِ وَعَسَلِ وَطَحِينِ ، مَدَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى فَاطِرِ الْبَرِيَّةِ ثُمَّ قَالَ : غَفَرَ ٱللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ، وَمَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ ، اللَّهُمَّ لَا تَنْسَ هٰذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ ، مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ!تَعْلَمُونَ أَنَّ بَعِيرَ أَبِي جَهْلِ نَدَّ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عُمَرُ ! اثْتِنَا بِالْبَعِيرِ ، فَانْطَلَقَ الْبَعِيرُ إِلَى عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ حَلَقَةٌ مَزْمُومٌ بها مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُلُّ مُدَبَّجُ كَانَ لَأِبِي جَهْل ِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ : اثْتِنَا بِالْبَعِيرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنَّ مَنْ هُنَاكَ \_ يَعْنِي

مَلَّ قُرَيْشٍ \_ مَنْ عَدَّى أَقَلُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَعَلِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعَدَدَ وَالمَادَّةَ لِعَبْدِ مَنَافٍ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ لِيَأْتِيَ بِالْبَعِيرِ ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ عَلَى قَعُودِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْجَبًا بِهِ جِدًّا حَتَّىٰ أَتِي بِالبَعِيرِ فَأَتَى أَبَا سُفْيَانَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُبَجِّلًا مُعَظِّمًا وَقَدِ احْتَبَىٰ بِمِلاَءَتِهِ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَيْفَ خَلَّفْتَ ابْنَ عَبْدِ آلِلَّهِ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مِنْ هَامَاتِ قُرَيْشِ وَذِرْوَتِهَا وَسَنَامٍ قَنَاعَتِهَا يَا أَبَا سُفْيَانَ ، هُوَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا ، يَا أَبَا سُفْيَانَ ، سَمَاءُ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاطِرَةٌ ، وَبحارهُ زَاخِرَةً ، وَعُيُونُهُ هَمَّاعَةً ، وَدِلاَؤُهُ رِفَاعَةٌ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، فَلاَ عَرِيَ مِنْ مُحَمَّدٍ فَخْرُنا ، وَلا قُصِمَ بِزَوَالِ مُحَمَّدٍ ظَهْرُنَا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ آللَّهِ ، أَكْرِمْ بِابْن عَبْدِ آللَّهِ ذَاكَ الْوَجْهُ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنَّهُ يَكُونُ خَلَفًا مِنْ خَلَفٍ ، وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَفْحَصُ بِيَدِهِ مَرَّةً ، وَيَرْكُضُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ أُخْرَىٰ ثُمَّ دَفَعَ الْبَعِيرَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فَأَيُّ مَكْرُمَةٍ أَسْنَىٰ وَأَفْضَلُ مِنْ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ ، حَتَّىٰ مَضَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فِيمَنْ أَرَادَ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ دَعَا بِصَحْفَةٍ كَثِيرَةٍ الإَهَالَةِ ، ثُمَّ دَعَا بَظَلْمَة فَقَالَ : دُونَكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ! فَقَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ: قَدْ خَلَّفْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَدٍّ لَسْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَطْعَمَ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : إِنْ فَعَلْتَ وَطَعِمْتَ مِنْ طَعَامِنَا رَدْنَا عَلَيْكَ الْبَعِيرَ بِرُمَّتِهِ ، فَنَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ مِنْ طَعَامٍ أَبِي سُفْيَانَ . فَأَبْطَأَ أَبُو عَبْدِ آللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : قَدْ أَبْطَأَ صَاحِبُنَا ، بَايِعُونِي ، وَأَقْبَلَ عُثْمَانُ بَعْدَ مَا بَايَعُوا النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَنَاشِدُكُمْ بِٱللَّهِ ! هَلْ تَعْلَمُونَ مَعَاشِرَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ ، وَلَا فَتَىٰ إِلَّا عَلِيٌّ ، فَهَلْ تَعْلَمُونَ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِي ، أَناشِدُكُمْ ٱللَّهَ ! أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحِبُّ عَلِيًّا ، وَتُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ ، فَإِنَّ آللَّهَ يُحِبُّ عَلِيًّا ، وَيُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ ، قَالُـوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : أَنَاشِدُكُمُ ٱللَّهَ ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ رُفِعْتُ إِلَى رَفَارِفَ مِنْ نُورٍ ، ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى حُجُبِ مِنْ نُورٍ ، فَأُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ ، نَادَىٰ مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ ، يَا مُحَمَّدُ

نِعْمَ الْأَبُ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ ، نِعْمَ الْأَخُ أَخُوكَ عَلِيٌّ ، تَعْلَمُونَ مَعَاشِرَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كَانَ هَذَا . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ مِنْ بَيْنِهِمْ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ بِهَاتَيْنِ وَإِلَّا فَصُمَّتَا ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ أَحَداً كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ جُنُباً غَيْرِي ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ إِذَا قَاتَلْتُ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَاتَلَتِ المَلاَئِكَةُ عَنْ يَسَارِهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ قَالَ : أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي ، وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ كَانَ آخَىٰ بَيْنَ الْحَسَنِ مُوسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي ، وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ كَانَ آخَىٰ بَيْنَ الْحَسَنِ مُوسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي ، وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَهِ عَلَيْ كَانَ آخَىٰ بَيْنَ الْحَسَنِ مُوسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي ، وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ آللَهِ عَلَى كَانَ آخَىٰ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُمَانِ وَالْكُولُ أَنَا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : يَا حَسَنُ مَوْتُولُ وَلِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ آللَهُ عَلَى إِلَّا اللَّهِ عَلَى كَانَ آخَى مَنْ عَلْ لِخَلْقٍ مِثْلَ رَسُولُ آللَهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ مَفْعُولًا » (كولُ أَنْ الْمُولُ آلَا لَهُ مُ أَلَا عُمْرَا كَانَ مَفْعُولًا » (كولُ ) .

7887 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَ اللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَا إِلَّا شَيْئاً عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ ، وَلٰكِنَّ النَّاسَ وَقَفُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ ، إلَّا شَيْئاً عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ ، وَلٰكِنَّ النَّاسَ وَقَفُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ ، وَكَانَ غَيْرِي فِيهِ أَسْوَأُ حَالًا وَفِعْلًا مِنِّي ، ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَحْقُهُمْ بِهٰذَا الأَمْرِ فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ ، فَآللَّهُ أَعْلَمُ أَصَبْنَا أَمْ أَخْطَأْنَا » (حم ) .

رَسُولَ آللّهِ ﷺ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ سويبٍ قَالَ: «قِيبَلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ آللّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ رَسُولَ آللّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ رَسُولَ آللّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلّا مَا فِي قُرَابِ سَيْفي هٰذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَفِيهَا أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْدٍ إِلَى عِيرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَىٰ الْإِبِلِ ، وَفِيهَا أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْدٍ إِلَى عِيرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ آللّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ آللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً » (حم ، ن وابن جرير وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ آللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً » (حم ، ن وابن جرير حلى ) .

٦٤٤٨ - عَنْ مُحَمَّد بن الْحنفيَّةِ قَالَ : « لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَخْفَىٰ

عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَارٍ لَّإِبِي عَمْرِو بنِ حُصَيْنِ الْأَنْصَارِيُّ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ الدَّارَ فَتَدَاكُوا(١) عَلَى يَدِهِ لِيبَايِعُوهُ تَدَاكُكَ الإبل الْهِيم (٢) عَلَى حِيَاضِهَا وَقَالُوا: نُبَايِعُكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِي ذٰلِكَ ، عَلَيْكُمْ بِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ ، قَالُوا : فَانْطَلِقْ مَعَنَا ، فَخْرَجَ عَلِيٌّ وَأَنَا مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، حَتَّى أَتْيْنَا طَلْحَةَ بِنَ عُبَيْدِ آللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِيُبَايِعُونِي وَلَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِمْ ، فَابْسُطْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى كِتَابَ آللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ : أَنْتَ أَوْلَى بِذَٰلِكَ مِنِّي وَأَحَقُّ لِسَابِقَتِكَ وَقَرَابَتِكَ ، وَقَدِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّاسِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنِّي ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أُخَافُ أَنْ تَنْكُثَ بَيْعَتِي وَتَغْدُرَ بِي ، قَالَ : لَا تَخَافَنَّ ذٰلِكَ ، فَوَٱللَّهِ لَا تَرَىٰ مِنْ قِبَلِي أَبَدَأ شَيْئًا تَكْرَهُهُ ، قَالَ : آللَّهُ عَلَيْكَ بِذٰلِكَ كَفِيلٌ ؟ قَالَ : آللَّهُ عَلَيٌّ بِذٰلِكَ كَفِيلٌ ، ثُمَّ أَتَىٰ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِطَلْحَةَ ، وَرَدًّ عَلَيْهِ مِثْلَ الَّذِي رَدًّ عَلَيْهِ طَلْحَةُ ، وَكَانَ طَلْحَةُ قَدْ أَخَذَ لِقَاحَاً لِعُثْمَانَ وَمَفَاتِيحَ بَيْتِ المَالِ ، وَكَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ لِيُبَايِعُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَضَرَبَ الرُّكْبَانُ بِخَبَرِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِسَرِفٍ فَقَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصْبُعِهِ تُبَايِعُ بِخِبِّ وَغَدْرٍ ، قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَهُ : إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ قُتِلَ وَلا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ ، وَلَا نَجِدُ لِهٰذَا الْأَمْرِ أَحَقُّ مِنْكَ ، وَلَا أَقْدَمَ سَابِقَةٍ ، وَلَا أَقْرَبَ بِرَسُولِ آلَلَّهِ ﷺ رَحِمًا مِنْكَ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي وَزِيرٌ خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أُمِيرٌ ، قَالُوا : وَآللَّهِ مَا نَحْنُ بِفَاعِلِينَ أَبَداً حَتَّىٰ نُبَايِعَكَ وَتَدَاكُوا عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ قَالَ : إِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ فِي خَلْوَةٍ إِلَّا فِي المَسْجِدِ ظَاهِراً ، وَأُمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ : المَسْجِدَ المَسْجِدَ، فَخَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ آللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَقٌّ وَبَاطِلٌ وَلِكُلِّ أَهْلٌ ، وَلَئِنْ كَثُرَ الْبَاطِلُ ، لَقَدْ نَمَا وَلَين قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا ، وَلَقَلَّمَا مَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ ، وَلَئِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَدَاءُ ، وَإِنِّي

<sup>(</sup>١) تَدَاكُ: ازدحم.

<sup>(</sup>٢) الهيم: العطاش.

أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونُوا فِي فَتْرَةٍ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ ، سَبَقَ الرَّجُلَانِ وَقَامَ الثَّالِثُ ! ثَلاَثَةً ، وَاثْنَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا سَادِسٌ ، مَلَكُ مُقَرَّبٌ ، وَمَنْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَهُ وَصِدِّيقٌ نَجَا ، وَسَاعِ مُجْتَهِدٌ ، وَطَالِبٌ يَرْجُو أَثَرَةَ السَّادِسِ ، هَلَكَ مَنِ ادَّعَىٰ ، وَخَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ، الْيَهِينُ وَالشِّمَالُ مَضِلَّةٌ ، وَالْوُسْطَىٰ الْجَادَّةُ مَنْهَجٌ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَآثَارِ النَّبُوّةِ ، فَإِنَّ آللَّهَ وَالشِّمَالُ مَضِلَّةٌ ، وَالْوُسْطَىٰ الْجَادَّةُ مَنْهَجٌ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَآثَارِ النَّبُوّةِ ، فَإِنَّ آللَّهُ وَالشَّيْوِ ، فَإِنَّ آللَّهَ وَالسَّيْفِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا هَوَادَةٌ ، فَاسْتُرُوا سوآتِكُمْ ، وَأَصُلُ وَالسَّيْفِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا هَوَادَةٌ ، فَاسْتُرُوا سوآتِكُمْ ، وَأَصُلُ وَالسَّيْفِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا هَوَادَةٌ ، فَاسْتُرُوا سوآتِكُمْ ، وَأَصُلُ وَالسَّيْفِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا هَوَادَةٌ ، فَاسْتُرُوا سوآتِكُمْ ، وَأَصُلُ وَرَائِكُمْ ، وَأَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ آللَّهَ لِي وَلَكُمْ ، فَهِي أَوْلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْدَمَا اسْتُحْلِفَ » ( اللَّالكَائِي ) .

٦٤٤٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أُمِيرٌ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ ، قَالُ : إِنَّ الْفَاجِرِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْفَاجِرِ يُؤَمِّنُ آللَّهُ بِهِ السَّبِيلَ وَيُجَاهِدُ بِهِ الْعَدُودُ ، وَيَجِيى مُ بِهِ الْفَيْءُ ، وَيُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ ، وَيُحَجُّ بِهِ الْبَيْتُ ، وَيَعْبُدُ آللَّه فِيهِ المُسْلِمُ آمِناً حَتَّىٰ يَأْتِيهُ أَجَلُهُ » (هب) .

7٤٥٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «حَقِّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤِدِّيَ اللَّمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذُلِكَ ، فَحَقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَأَنْ يُطِيعُوا ، وَأَنْ يُجِيبُوا إِذَا دُعُوا » ( الفريابي ص ، ش ، وابنُ زنجويه في الأموالِ وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم ) .

٦٤٥١ - عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي رَبِيعَةَ الأسدي قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَرَأَيُ شَيْخٍ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَرَأَيُ شَيْخٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَشْهَدِ شَابٍ » ( عبَّاسِ الترقَّفي في جِزئِهِ ق ) .

٦٤٥٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ صَلَّحَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا اضْطَلَعَ بِأَمَانَتِهِ : إِذَا عَدَلَ فِي حُكْمِهِ ، وَلَمْ يَحْتَجِبْ دُونَ رَعِيَّتِهِ ، وَأَقَامَ كَتَابَ آللَّهِ تَعَالَى فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ » ( الدَّيلمي ) .

٦٤٥٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَمَّا أَنْفَذَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : يَا عَلِيُّ ! النَّاسُ رَجُلَانِ : فَعَاقِلُ يَصْلُحُ لِلْعَفْوِ ، وَجَاهِلُ يَصْلُحُ لِلْعُقُوبَةِ » (ق) .

7808 ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِذَا بَعَثْتَنِي فِي شَيْءٍ أَكُونُ كَالسِّكَةِ المُحَمَّاةِ ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَىٰ مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ ، قَالَ : بَلِ الشَّاهِدُ يَرَىٰ مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ ، قَالَ : بَلِ الشَّاهِدُ يَرَىٰ مَا لاَ يَرَىٰ الْغَائِبُ » (حم ، خ فِي تَاريخهِ والدَّورقي حل ، كر ، ص ) .

7٤٥٥ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ : « اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عُكْبَرَا فَقَالَ لِي : وَأَهْلُ الأَرْضِ عِنْدِي ، إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ قَوْمٌ خُدعٌ ، فَلَا يَخْدَعَنَّكَ فَاسْتَوْفِ مَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ لِي : رُحْ إِلَيَّ ، فَلَمَّا رُحْتُ إِلَيْهِ قَالَ لِي : إِنَّمَا قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ لِأَسْمِعَهُمْ ، لَا تَضْرِبَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ سَوْطًا فِي طَلَبِ دِرْهَم ، وَلَا تُقِمْهُ قَائِمًا أُمْرِنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ ، أَتَدْرِي مَا الْعَفْوُ ؟ الطَّاقَةُ » ( ابن زنجويه فِي الأَمُوال ِ ) .

٦٤٥٦ - عَنْ كليبٍ قَالَ : « قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى مَالٍ مِنْ أَصْبَهَانَ فَقَسَّمَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُم ، فَوَجَدَ فِيهِ رَغِيفًا فَكَسَرَهُ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا كِسْرَةً ، ثُمَّ أَسْهُم ، فَوَجَدَ فِيهِ رَغِيفًا فَكَسَرَهُ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا كِسْرَةً ، ثُمَّ دَعا أُمَرَاءَ الأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ لِيَنْظُرَ أَيَّهُمْ يُعْطَىٰ أَوَّلًا » (ق، كر).

٦٤٥٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَـال ِ ٱللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يُطْعِمُهَا » (كر) .

٦٤٥٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُـولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِل لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةُ يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا يَخِل لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةُ يَأْكُلُ مِنْهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَي ِ النَّاسِ » (كر، حم).

7809 ـ عَنْ عَلِيِّ بِنِ رَبِيعَةَ قَالَ : « جَاءَ جُعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! يَأْتِيكَ الرَّجُلَانِ : أَنْتَ أَحبُ إِلَى أَحدِهِمَا مِنْ نَفْسِهِ ـ أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ـ وَالآخَرُ لَوْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْبَحَكَ لَذَبَحَكَ ، فَتَقْضِي لِهٰذَا عَلَى قَالَ : مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ـ وَالآخَرُ لَوْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْبَحَكَ لَذَبَحَكَ ، فَتَقْضِي لِهٰذَا عَلَى

هٰذَا ؟ قَالَ : فَلَهَزَهُ عَلِيٍّ وَقَالَ : هٰذَا شَيْءٌ لَوْ كَانَ لِي فَعَلْتُ ، وَلٰكِنْ إِنَّمَا ذَا شَيءٌ لِلَّهِ » (كر) .

٦٤٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ جَاءَهُ رَسُولٌ مِنْ مُعَـاوِيَةً ، فَقَـالَ لَهُ
 عَلِيٌّ : مَا وَرَاءَكَ ؟ قَالَ : آمِنٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ الرُّسُلَ آمِنَةٌ لاَ تُقْتَلُ » (كر) .

المُعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا أَغْسِلُ رَأْسِي بِغُسْلِ حَتَّىٰ آتِيَ الْبَصْرَةَ فَأَحْرِقَهَا ثُمَّ أَسُوقَ النَّاسَ بِعَصَايَ إِلَى مِصْرَ، فَأَتَيْتُ أَبًا مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُّتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا يُورِدُ الْأُمُورَ مَوَارِدَهَا، وَلَا يُحْسِنُونَ يَصْدُرُونَهَا، عَلَيًّ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ ، وَلَا يَأْتِي الْبَصْرَةَ وَلَا يَحْرِقُهَا وَلَا يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ إِلَى عِصْرَ، عَلَيٌّ رَجُلٌ أَصْلَعُ رَأْسُهُ مِثْلُ الطَّسْتِ إِنَّمَا حَوْلَهُ رُغَيْبَاتٌ » (خط).

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : فَلِمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : فَلِمَ انْقَاتِلُ إِذَا ؟ قَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ ، بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ » ( نعيم ، ش ) .

٣٤٦٣ ـ عَنْ شِمْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : « كُنْتُ عَرِيفاً فِي زَمَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ فَقَالَ : أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ ؟ قُلْنَا : لا ، قَالَ : وَآللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ ، أَوْ لَتَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ » (ش) .

١٤٦٤ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنِّي لَا أَرَىٰ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ إِلَّا ظَاهِرِينَ بِتَفَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَإِنَّ الإِمَامَ لَيْسَ بِشَاقً شَعْرَةً ، وَإِنَّهُ يُخْطِىءُ وَيُصِيبُ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ وَيَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ اسْمَعُوا لَهُ يُخْطِىءُ وَيُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ ، وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًا فَلِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ ، وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ بَرًا غَبَدَ فِيهِ المُؤْمِنُ رَبَّهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجَلِهِ وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ المُؤْمِنُ رَبَّهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجَلِهِ وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّي وَعَلَى الْبَرَاءَةِ مِنِي ، فَمَنْ سَبِّنِي فَهُو فِي حِلِّ مِنْ سَبِّي ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ دِينِي فَلَا يَعْرَبُ مَا إِلْسَلَامِ » وَلَا يَبْرَأُ مِنْ دِينِي فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى الإِسْلامِ » (ش) .

مِعَنْ رَبِيعَةَ بنِ مَاجِدٍ قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ

طَاعَةِ آللَّهِ فَحَقَّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِي فِيمَا أَحْبَبْتُمْ وَمَا كَرِهْتُمْ ، وَمَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ آللَّهِ أَوْ غَيْرِي فَلاَ طَاعَةَ لِإَحْدِ فِي المَعْصِيَةِ ، الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ، الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ » ( ابنُ جرير ) .

٦٤٦٦ - عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَلَمَّا خَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَي شَيْءٍ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِجْمَعُوا حَطَبًا ، ثُمَّ دَعَا بِنَارٍ فَأَضْرَمَهَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلِنَهَا ، فَهَمَّ الْقَوْمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، فَقَالَ لَهُمْ شَابٌ مِنْهُمْ : إِنَّمَا فَرَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّارِ ، فَلاَ تُعَجِّلُوا حَتَى نَلْقَى النَّبِيَ ﷺ فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوهَا ، فَرَجَعُوا النَّارِ ، فَلاَ تُعَجِّلُوا حَتَى نَلْقَى النَّبِي ﷺ فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوهَا ، فَرَجَعُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » (ط ، حم ، ش ، خ ، م ، د ، ع ، وابنُ جرير وابنُ منده فِي غرائِبِ المَعْرُوفِ » (ط ، حم ، ش ، خ ، م ، د ، ع ، وابنُ جرير وابنُ منده فِي غرائِبِ شُعَبَةِ وَابنُ خزيمة وأبو عوانة حب ، هق ، في الدَّلائِلِ ) .

787٧ - عَنْ حَكِيم بن يحيىٰ قَالَ : قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « احْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ ثَلَاثَةً : رَجُلُ آتَاهُ آللَّهُ الْقُرْآنَ ، وَرَجُلُ آتَاهُ آللَّهُ سُلْطَانَاً فَقَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ آللَهُ ، وَقَدْ كَذَبَ ، لاَ يَكُونُ لِمَحْلُوقٍ خَشْيَةً دُونَ الْخَالِقِ » ( أَبُو عَاصم النَّبِيلِ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ ) .

٦٤٦٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قِيلَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ ؟ قَالَ : إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوهُ أَمِيناً زَاهِدَاً فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِيناً لَا يَخَافُ فِي آللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا - وَلَا أَرَاكُمْ عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِيناً لَا يَخَافُ فِي آللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا - وَلَا أَرَاكُمْ فَعَالِينَ - تَجِدُوهُ هَادِياً مَهْ دِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ » (حم (١) وخيثمة فِي فَعَائِل الصَّحَابَةِ ك ، حل وابنُ الجوزي فِي الوَاهِيات فَأَخْطَأَ كر ص ) .

٦٤٦٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَالَّـذِي خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَـرَأَ النَّسَمَةَ ، لإِزَالَةُ الْجِبَال ِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مَلِكٍ مُرَجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ فَوَالَّذِي لَإِزَالَةُ الْجِبَال ِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مَلِكٍ مُرَجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَادَتْهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ » (ش) .

· ٢٤٧٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْقُضَاةُ ثَلَاثَةُ » (كر) .

7٤٧١ عَنْ قَتَادَةَ عَن أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ ، فَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ : فَرَجُلٌ جَارَ عَلٰي الْخَقِّ مُتَعَمِّداً ، وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فَأَخْطَأ ، وَأَمَّا اللَّذِي فِي الْجَنَّةِ : فَرَجُلُ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فَالْحَقِّ الْحَقِّ مُتَعَمِّداً ، وَرَجُلُ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فَالْحَقِّ فَاللَّهُ اللَّهِ فِي الْجَقَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْحَقِّ فِي الْحَقِّ فَأَصَابَ، فَقُلْتُ لِإِبِي الْعَالِيَةِ : مَا بَالُ هٰذَا الَّذِي اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْحَقِّ فَأَصَابَ، فَقُلْتُ لِإِبِي الْعَالِيَةِ : مَا بَالُ هٰذَا الَّذِي اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْحَقِّ فَأَصَابَ، فَقُلْتُ لَا يُحْلِسْ يَقْضِي وَهُو لَا يُحْسِنُ يَقْضِي » ( هَى ، وَقَالَ فِي فَأَخْطَأ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ يَقْضِي وَهُو لَا يُحْسِنُ يَقْضِي » ( هَى ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ أَبِي الْعَالِيَةِ : دَلِيلٌ عَلَى وِزْرِ مَنِ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ وَهُو مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الاجْتِهَادِ ) .

٦٤٧٢ - عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ: « نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَـالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَيْفٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، فَأَتَىٰ فِي خُصُومَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَخَصْمُ أَنْتَ ؟ قَالَ : فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْماً إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ » (عب) .

7٤٧٣ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « جَاءَ رَجُلُ فَنَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَضَافَهُ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَاصِمَ ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ : تَحَوَّلْ عَنْ مَنْزِلِي ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَانَا أَنْ نُضِيفَ الْخَصْمَ - وَفِي لَفْظٍ : أَنْ نُنْزِلَ الْخَصْمَ - إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ » ( ابنُ راهویه وأبُو الْقاسم بن الجرَّاحِ فِي أَمَالِيهِ هق ) .

١٤٧٤ ـ عن أبي الأُسْودِ عَن عَلِيٍّ قَالَ : « نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُضِيفَ أَحَــدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الآخَرِ » (طس) .

مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ ، وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِشُرَيحٍ: لِسَانُكَ عَبْدُكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَأَنْتَ عَبْدُهُ ، فَأَنْظُرْ مَا تَقْضِي وَفِيمَ تَقْضِي وَكَيْفَ تَقْضِي ؟» (كر) .

الْيَمَنِ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! إِنِّي شَابٌ وَتَبْعَثْنِي النَّبِيُ ﷺ قَاضِياً - يَعْنِي إِلَى الْيَمَنِ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ آللَهِ ! إِنِّي شَابٌ وَتَبْعَثْنِي إِلَى أَقْوَام ذُوِي أَسْنَانٍ ، فَلَاعَا لِي الْيَمَنِ - فَقُلْتُ تَقْضِينَ حَتَّىٰ تَسْمَعَ بِدَعَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَلَا تَقْضِينَ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ ، فَإِنَّهُ أَثْبُتُ لَكَ ، قَالَ : فَمَا اخْتَلَفَ عَلِيٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ » (ق) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا تَقَاضَيَا اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا تَقَاضَيَا إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّل ِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَرَىٰ كَيْفَ تَقْضِي ، قَالَ عَلِيٍّ : فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِياً ﴾ (خ، ن).

٦٤٧٨ - عَنْ أَبِي حَرْبِ بنِ الأَسْودِ الديلي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ » (هق) .

٦٤٧٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ آللَّهِ ! إِنْ عُرِضَ لِي أَمْرٌ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قَضَاءٌ فِي أَمْرِهِ وَلاَ سُنَّةٌ كَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : تَجْعَلُونَهُ شُورَىٰ بَيْنَ أَهْلِ الْفَقْهِ وَالْعَابِدِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ بِرَأْي خَاصَّةٍ » ( طس وأبو سعيد فِي الْقُضَاةِ ) .

٦٤٨٠ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : « أُتِيَ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ
 أَنَّهُ سَرَقَ ، فَأَخَذَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ وَتَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ وَقَالَ : لَا أُوتَىٰ بِشَاهِدِ
 زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا فَخَلَّى سَبِيلَهُ » (ش) .

اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! اجْعَلْ حُكْمَ آللَّهِ تَعَالٰى بَينَ عَيْنَيْكَ ، وَحُكْمَ الشَّيْطَانِ تَحْتَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ آللَّهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! اجْعَلْ حُكْمَ آللَّهِ تَعَالٰى بَينَ عَيْنَيْكَ ، وَحُكْمَ الشَّيْطَانِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ » ( أَبُو سعيد النَّقَاشِ فِي كتاب الْقَضَاةِ ، وفيهِ يعقُوب بن محمّد الزهري عن عبد العزيز بن عمران الزهري عن محمد بن عبد العزيز والثَّلاَثةُ ضُعَفاءً ) .

٦٤٨٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالمَثَاعِبِ(١) وَالْكُنُفِ تَقْطَعُ

<sup>(</sup>١) المثعب: الحوض.

عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ ، (عب) .

٦٤٨٣ عَنِ الأَصْبِغِ بِنِ نِباتَةَ قَالَ : « خَرَجْتُ مَعَ عَليٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ فَرَأَىٰ أَهْلَ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمْكِنَتَهُمْ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالُوا : أَهْلُ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمْكِنَتَهُمْ ، سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمْكِنَتَهُمْ فَقَالَ : لَيْسَ ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ ، سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمْكِنَتَهُمْ فَقَالَ : لَيْسَ ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ ، سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى المُصَلِّينَ ، مَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ يَوْمَهُ حَتَّىٰ يَدَعَهُ » ( أَبو عُبيدٍ فِي الأَمْوَال ِ) .

74.٨٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « صَعَدَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ المِسْبَرَ فَحَمِدَ آللَّهُ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ مَ وَالْسَابِهِمْ فَيُجْمَلُ عَلَيْهِمْ لاَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ مَ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كِتَابٌ كَتَبَ آللَّهُ فِيهِ أَهْلَ النَّالِ يَرْادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَّ قَالَ : كِتَابٌ كَتَبَ آللَّهُ فِيهِ أَهْلَ النَّالِ مَخْتُومُ لِلْ يُعْمَلُ عَلَيْهِمْ لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَصَاحِبُ النَّارِ مَخْتُومُ لَهُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ، وَصَاحِبُ النَّارِ مَخْتُومُ لَهُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ السَّعَادَةِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ مَحْتَى يُقَالَ مَا أَشْبَهُهُمْ بِهِمْ ، بَلْ هُمْ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يَسْلَكُ بِأَهْلُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يَعْمَلُ السَّعَادَةُ فَتَسْتَثْقِلَهُمْ ، وَقَدْ يَقَالَ : مَا أَشْبَهُهُمْ بِهِمْ ، بَلْ هُمْ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ السَّعَادَةُ فَيَسْتَعْمِلُهُ بِعِمْ السَّعَادَةُ فَي أَمْ الْكِتَابِ لَمْ يُعْمِلُ السَّعَادَةِ حَلَى يَسْتَعْمِلُهُ بِعَمَلِ يَشْقَى بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلُو بِفُواقِ اللَّهُ فِي أَمِّ اللَّهُ فِي أَمْ الْكِتَابِ لَمْ يُخْرِجُهُ مِنَ اللَّهُ فِي أَمْ وسَهِلَ الهنديسابوري فِي الْخَامس مِنْ الْمَاتِهِ وَالْأَعْمَالُ بِخَوَاتِهِهَا » (طس ، وأبو سهل الهنديسابوري فِي الْخَامس مِنْ الْخَامس مِنْ الْمَاتِهِ وَالْمُ عَمَالُ بِخَوَاتِهِ فَا الْخَامس مِنْ الْمَاتِهُ وَالْمَالَ الْمَالِي الْمَالَقَةِ وَالْمُعَمَالُ الْمَالَقُهُمْ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالُهُ الْمَالِهُ الْمُعْمَلِ الْمَالِهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُولُكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ

٦٤٨٥ - قَالَ الحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَدَّهُنَّ فِي يَدِي أَبُو بَكْرِ بنِ أَبِي حَازِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ الْحُسينِ الْعَجْلِيُّ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي يَحْيَ بنُ مُسَاوِرٍ الْخَيَّاطُ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي عَمْرُو بنُ خَالِدٍ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي عَمْرُو بنُ خَالِدٍ ، وَقَالَ لِي :

عَدَّهُنَّ فِي يَدِي زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بِنِ الْحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ لِي : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي عَدَّهُنَّ فِي يَدِي عِبْرِيلُ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي جِبْرِيلُ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ : مَدَّهُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : عَدَّهُنَّ فِي يَدِي جِبْرِيلُ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ : مَدَّلَا نَزَلْتُ بِهِنَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ مَعِيدُ ، اللَّهُمَّ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ مَعِيدُ ، اللَّهُمَّ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ مَعِيدُ مَجِيدُ ، اللَّهُمَّ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ مَعِيدُ مَجِيدُ ، اللَّهُمَّ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ اللَّهُمَّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى الْ اللَّهُمْ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى الْ إِنْ الْمِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ اللْمُعْتَلَى الْمُوسَلِقُولُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّه

عَلَى سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَىٰ فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً يَعْقِدُهُ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ وَذِنِي ، فَقَالَ لِي وَرَأْتُ عَلَى سُلَيْم بِنِ عِيسَىٰ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ثُمَّ قَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ زِدْنِي ، فَقَالَ لِي قَرَأْتُ عَلَى حَمْزَةَ بِنِ حِيسِ الزَّيَّاتِ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ زِدْنِي ، فَقَالَ لِي قَرَأْتُ عَلَى صُلْمَانَ الأَعْمَشِ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ زِدْنِي ، فَقَالَ لِي قَرَأْتُ عَلَى سُلْمَانَ الأَعْمَشِ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ زِدْنِي ، فَقَالَ لِي قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَىٰ بِنِ ذُبَابٍ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ زِدْنِي ، فَقَالَ لِي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمُنِ السَّلَمِيّ ، فَأَخَذَ عَلَيَّ خَمْساً ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المَّوْمِنِينَ عَلَي خَمْساً ثُمْ قَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلَي خَمْساً ثَمْ قَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلَي خَمْساً بَمْ فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَبْنِي ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَبْنِي ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرُبْنِي ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَدُنِي ، فَقَالَ لِي حَسْبُكَ ﴿ فَقُلْتُ يَا أَمِن حَفِظَ خَمْساً لَمْ يَنْسَهُ ، إلا سُورَةَ الأَنْعَامِ ، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً فِي أَلْفٍ فَشَيَعَهَا مِنْ كُلُّ سَمَاءٍ خَمْساً لَمْ يَنْسَهُ ، إلاَ سُورَةَ الأَنْعَامِ ، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً فِي أَلْفٍ فَشَيَّعَهَا مِنْ كُلُّ سَمَاءٍ

سَبْعُونَ مَلَكًا ، حَتَّىٰ أَدَّوْهَا إِلَى الْنَّبِيِّ ﷺ مَا قُرِئَتْ عَلَى عَلِيلٍ قَطُّ إِلَّا شَفَاهُ آللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ » ( هب ، وقال فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا نَعْرِفُهُ خَط ، وابن النَّجَار ، قَالَ فِي المِيزَان : هٰذَا مَوضُوع عَلَى سليم ، وبزيعٌ لَا يُعْرَفُ ) .

٦٤٨٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَـالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ فَـاتِحَةَ الْكِتَابِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ آل ِ عُمْرَانَ : ﴿ شَهِدَ آللَّهَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (١) و ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ ﴾ ﴿ إِلَى ﴿ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٦) مُعَلَّقَاتُ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ ٱللَّهِ حِجَابٌ ، قُلْنَ تُهْبِطُنَا إِلَى أَرْضِكَ ؟ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ ؟ فَقَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَلَفْتُ لَا يَقْرَأُكُنَّ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، وَإِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَظِيرَةَ الْقُدُس ، وَإِلَّا نَظَرْتُ إِنَهِ بِعَيْنِي المَكْنُونَةِ كُلُّ يَوْمِ سَبْعِينَ نَظْرَةً ، وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً ، أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ ، وَإِلَّا عُذْتُهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ ، وَنَصَرْتُهُ مِنْهُ » (حب في الضَّعَفَاءِ وابنُ السِّنِّي فِي عَمَـل يَوْم وَلَيْلَةٍ ، وَأَبُو منصُورِ السحابيُّ فِي الأَرْبَعِينَ ، وَأُورَدَهُ ابنُ الْجُوزيِّ فِي الموضوعاتِ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بنُ عميرٍ وَكَانَ يروي الموضُوعاتِ عَن الْأَثْبَاتِ ، وَسُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِراقيُّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ وَتَّقَهُمْ ٱلْمُتَقَدِّمُهِ نَ ، وَتَكَلَّمَ فِي بَعْضِهِمْ المُتَأْخِّرُونَ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَحَلُّ نَظَر إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ زَنْبُورِ الْمَكِّيُّ وَالْحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا وَتَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَضَعَّفَ الأَوَّلَ ابْنُ خُزَيمةَ ، وَالثَّاني ( حب ، ك ) وأُورَدهُ الْحَافِظُ ابْنُ حجرِ فِي أَمَالِيهِ ، وَقَالَ : الْحَارِثُ لَمْ نَرَ لِلْمُنَقَدِّمِينَ فِيهِ طَعْنَا ، بَلْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَوَثَّقَهُ النَّقَّادُ : ابْنُ معينِ ، وَأَبُو حَاتِم ِ وَالنِّسائِيُّ ، وَأَخْرَجَ لَهُ (خ ، حب ) تعليقاً وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَذَكَرَهُ (حب) فِي الضَّعَفَاءِ فَأَفْرَطَ فِي تَـوْهِينِهِ ، أَمَّا مَنْ فَوْقَـهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ حَالِهم لِجَلَالَتِهِمْ ، قَالَ : وَقَدْ أَفْرَطَ ابْنُ الْجُوزِيِّ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، وَلَعَلَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران، الآية: ٢٦.

اسْتَعْظَمَ مَا فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ ، وَإِلَّا فَحَالُ رُوَاتِهِ كَمَا تَرَىٰ ، انْتَهَىٰ » .

\* \* \*

مَّدُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : «أَتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا سَرَقْتُ قَطَّ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَذَبْتَ وَرَبِّ عُمَرَ ، مَا أَخَذَ آللَّهُ عَبْدَاً عِنْدَ أَوَّلَ ذَنْبٍ فَقَطَعَهُ » (ق) قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي أَطْرَافِهِ ، رَواهُ ابنُ وهبٍ فِي جَامِعِهِ وَهُوَ مُوْقُوفٌ ، حُكْمُهُ الرَّفْعُ لِنَبِيِّهِ لِصِحَّةِ سَندِهِ ، وَرُويَ مَعْنَاهُ عَن قُرَّةَ بِنِ عبدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ مُوْقَطِعٌ . انتهىٰ .

٦٤٨٩ - عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : « كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَؤُمَّن أَحَدُ جَالِسَاً بَعْدَ الْنَبِيِّ عَنِهُ ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ ، فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَاجْلِدُوهَا الْحَدُّ » ( سعد بنُ نَصْرٍ فِي الأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِهِ ، ق ، وَقَالَ : هٰذَا مُنْقَطِعُ وَفِيهِ عَاجْلِدُوهَا الْحَقْي ضَعِيفٌ ) .

7 ١٩٩٠ - عَن إِبْرَاهِيمَ : « أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بِنِ وَائِلِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ ، فَكِتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلُ فَلَا تَقْتُلُوهُ » ( الشَّافعي ، ق ، وَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : ذَلِكَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلُ فَلَا تَقْتُلُوهُ » ( الشَّافعي ، ق ، وَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : اللَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ أُولِي ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَقْتُلُهُ ، وَجَمِيعُ مَا رُوِيَ فِي. ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، أَوْ يَجْمَعُ الانْقِطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا ) .

٦٤٩١ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْعَمْدُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّلْحُ ، وَالاعتِرَافُ لَا يَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ » (عب ، قط ، ق وقَالَ : مُنْقَطِعٌ ) .

٦٤٩٢ - عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ عَبِدِ آللَّهِ بِنِ سَالِمِ قَالَ : ﴿ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَـانَ مَعَ سَيْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابٌ فِيهِ أَمْرُ الْعُقُولِ : وَفِي السِّنِّ إِذَا اسْتَوَتْ عَقْلُهَا كَامِلًا ، وَإِذَا طُرِحَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ بَقِيَ عَقْلُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ » ( هق وقالَ مُنْقَطِعُ ) .

اللهُ عَنْهُ صَاحَ بِالْمُسرَأَةِ وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحَ بِالْمُسرَأَةِ وَأَسْقَطَتْ ، فَأَعْتَقَ عُمَرُ غُرَّةً » (ق وَقَالَ : مُنْقَطِعٌ ) .

٦٤٩٤ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ رَأَىٰ فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : ذَا شَرُّ مِنْهُ ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ذَا شَرُّ مِنْهُ ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ذَا شَرُّ مِنْهُ ، فَتَخَتَّم بِخَاتَم مِنْ فِضَةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ » (حم ورجَالُهُ ثِقَاتُ لٰكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ ) .

7890 - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوِدِ الدُّوَلِيِّ قَالَ : « انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بِنَ ضُمْرَةً مَعَ الْأَشْعَرِيِّ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ وَفَقَالَ : يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَىٰ فِي أَرْضِ الْعَجَم مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلُ وَأَسِيرٌ يَحْكُمُ فِي دَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ : أَيَظْهَرُ المُشْرِكُونَ عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَدَافَعَ مَنَاكِبُ بَنِي عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةَ عَلَى ذِي الْخُلْصَةِ - وَثَنُ كَانَ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَّةِ - فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلَ عَلَى ذِي الْخُلْصَةِ - وَثَنُ كَانَ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَّةِ - فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلَ عَمْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلَ عَمْر وَقُولَ عُمْر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلَ عَمْر وَقُولَ عُمْر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـوْلَ عَمْر وَقُولَ عُمْر وَقُولَ عُمْر وَنَوْ الْجُطَبِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَنْهُ قَالَ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلَى خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَنْهُ قَالَ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلَى الْحَقِلَ عَمْر وَقُولَ عُمْر بْنِ الْخَطَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ آللَهِ بْنِ عَمْرِو قَوْلَ عُمْر بْنِ الْخَطَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ آللّهِ بْنُ عَمْرو قَوْلَ عُمْر بْنِ الْخَطَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ آللّهِ بْنُ عَمْرو : صَدَقَ نَبِي آللّهِ عَلَيْ اللّهِ بَنِ عَمْرو قَوْلَ عُمْر بْنِ الْخَطَابِ ، وَقَالَ عَبْدُ آللّهِ بْنُ عَمْر وَنَ اللّهِ بَنَ عَمْر وَقُ وَلُ عُمْر بْنِ الْخَطَابِ ، وَقَالَ عَبْدُ آللّهِ بُنُ عَمْرو : صَدَقَ نَبِي آللّهِ فِقَالً الْكِنْ فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةَ وَأَى الْكِرْ فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةً وَأَي الْكُونُ فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةً وَأَي اللّهِ الْكُونُ فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةً وَلَي اللّهُ الْكُونُ فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةً وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤِلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ ا

١٤٩٦ عَنْ نَافِع : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَسْطُوانَةِ إِلَى الْمَقْصُورَةِ وَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ نَزِيدَ فِي مَسْجِدِنَا مَا زِدْتُ فِيهِ ﴾ (حم وفيهِ انْقِطَاعُ ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ كُلَّمَا رَجُلُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا حَالِي عِنْدَ آللَّهِ ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ كُلَّمَا

طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا يُسِّرَ لَكَ ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ عَسُرَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَعَسُرَ عَلَيْكَ ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَعَسُرَ عَلَيْكَ ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَعَسُرَ عَلَيْكَ ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ يُسِّرَ لَكَ فَإِنَّكَ عَلَى حَالٍ حَسَنَةٍ » ( مُنقطِع ) .

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ آللَّهِ! أَفِي كُلِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ آللَّهِ! أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالُوا : أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ لاَ رَفُولُو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، فَأَنْزَلَ آللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبْدُ لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ (٢) إلى آخِرِ الآيَةِ » (حم ، ت وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ هـ ، تَبُدُ لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ (١) إلى آخِرِ الآيَةِ » (حم ، ت وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ هـ ، عَن ، وابنُ المنذر وابنُ أَبِي حاتمٍ وابنُ مردويه خط ، ك ، قط ، قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجرٍ : لَمْ يَتَكَلَّمْ كُ عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ ) .

7٤٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْبُدَ آللَّهَ لَيْلَةً حَقَّ عِبَادَتِهِ أَوْ يَوْمًا فَقُلْ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا مَعَ خُلُودِكَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لاَ أَجْرَ لِقَائِلِهِ إِلاَّ رِضَاكَ » ( هب وقالَ فِيهِ مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عَلِيٍّ وَمَنْ دُونَهُ ) .

• ١٥٠٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ بَعْثًا ، فَأَغَارُوا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَبَوْا مُقَاتِلَتَهُمْ وَذُرَّيَّتَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! أَغَارُوا عَلَيْنَا بِغَيْرِ دُعَاءٍ فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ أَهْلَ السَّرِيَّةِ ؟ فَصَدَّقُوهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : رُدُّوهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ » ( الحارث وفيهِ الْوَاقِدِي ) .

١٥٠١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَهْدَىٰ كِسْرَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبلَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٠١.

مِنْهُ ، وَأَهْدَىٰ لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ ، وَأَهْدَتْ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ » (حم ، ت وَقَالَ حسنٌ غريب وابن جرير وصَحَّحَه والدَّورقي ق ) .

٢٥٠٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، والْحِجَامَةِ وَيَوْمُ الأَرْبِعَاءِ (١) يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ » ( ابنُ راهویه ) .

70٠٣ ـ عنْ جَابِر بنِ الْحَارِثِ قَالَ : ﴿ بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَايَ بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ ، اجْتَعَلَ فِيهِ فَأَبَقَ الْعَبْدُ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرِيْحٍ فَضَمَّننِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : كَذَبَ شُرِيحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لِلْعَبْدِ اللَّحْمَرِ لَأَبق إِبَاقاً وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (عب ، ق ) .

٣٠٠٤ عنْ حَسَ بِنِ المُعتَمرِ قَالَ : ١ جَاءَ إِلَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلِ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ (٢) ، وَجَاءَ الآخَرُ مِمَا بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُوَ عِنْدَهُ : مَاذَا تَرَوْنَ ؟ أَقْضِي بِأَكْشَرِهِمَا شُهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّاهِدَيْنِ خَيْرُ مِنَ الْخَمْسَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فِيهَا قَضَاءُ وَصُلْحُ ، وَسَأَنْبِئُكُمْ فَهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّاهِدَيْنِ خَيْرُ مِنَ الْخَمْسَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فِيهَا قَضَاءُ وَصُلْحُ ، وَسَأَنْبِئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصَّلْحِ ، أَمَّا الصَّلْحُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِهٰذَا خَمْسَةُ أَسْهُم وَلِهٰذَا سَهْمَانِ ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ أَنَّهُ بَعْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ فَيَأْخُذُ الْبَعْلَ ، وَإِنْ الْقَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَقْرَعْتُ ( عَبُ ، فَإِنْ تَشَاحُحْتُمَا أَيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ ( عَبَ ، هَلَ ) . فَإِنْ تَشَاحُحْتُمَا أَيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ (٢) بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَلِفِ ، فَأَيُّكُمَا قَرَعَ حَلَفَ ، فَقَضَىٰ بِهٰذَا وَأَنَا شَاهِدٌ » ( عب ، هق ) .

٢٥٠٥ - عَنْ يَحْمَىٰ الْجزارِ قَالَ : ﴿ اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلَانِ فِي
 دَابَّةٍ وَهِيَ فِي يَد أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هٰذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَأَقَامَ هٰذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ،

<sup>(</sup>١) يوم الأربعاء من آخر الشهر.

<sup>(</sup>٢) نتجه: نُتجت الناقه إذا ولدت.

<sup>(</sup>٣) أقرع: هيأ للقرعة.

فَقَضَىٰ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِي بَيْنَهُمَا » (عب ، ق).

١٥٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَيْهِ فِي خُصِّ لَهُمْ ،
 فَقَضَىٰ أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْقِمَاطِ(١) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » (ق) .

كُوْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ فَقَالَ : « كُوْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةً ! إِنَّ الرَّجُلَ أَتانِي وَلاَ يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَنِي ؟ فَقَالَ : أَتَسْخَرِينَ بِي ، فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِي وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِي لِي أَرْبَعَةَ آلاَفِ دَرْهَم أَتَّجِرُ بِهِ فِي مَالِي ، حَتَّىٰ غَمَرَ مَالَهُ فِي مَالِي ، كَالرِّقَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ، فَزَعَم أَنَّهُ مُطَلِّقِي وَمُتَزَوِّجُ عَلِيَّ ، فَقَالَ شُرَيْحُ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : صَدَقَتْ فَقَالَ شُرَيْحُ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : صَدَقَتْ فَقَالَ شُرَيْحُ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : صَدَقَتْ فَقَالَ شُرَيْحُ لِلْمَلِا حَوْلَهُ : فَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَتَاكَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ لِلْمَلِا فَي وَلِي اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَتَاكَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ لِللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَتَاكَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ بِيلِكَ ، وَارْدُدُ بِلَا لَكُولُ وَالنَّكَاحِ مَا بَيْنَكُمَ وَبَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَإِنْ أَنْتَ طَلَقْتَ فَالطَلَاقُ بِيلِكَ ، وَارْدُدُ عَلَيْهَا مَالَهَا وَمِثْلَهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُ مُو قَضَائِي بَيْنَكُمَا ، قُومًا » (ص) .

٢٥٠٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَكَانَتْ أَخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : تَرُدُ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ ،
 (ص) .

٢٥٠٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيىٰ بِنِ حَبَّانَ : « أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدًّهِ حَبَّانَ بِنِ مُنْقِلٍ امْرَأْتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ لَمْ تَحِضْ ثُمَّ هَلَكَ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَىٰ لَهَا بِالمِيرَاثِ ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذَا عَمَلُ ابْنُ

<sup>(</sup>١) القماط: الشرط التي يشد بها الخصر.

عَمِّكِ ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهِذَا - يَعْنِي عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( مالك ق ) . المَ عَنْ اللَّهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : حَبَّانُ بْنُ مُنْقِدٍ ، طَلَق امْرَأَتُهُ وَهُو صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرً أَلاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاءُ ثُمَّ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : احْمِلُونِي إلٰي عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ إلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأَنَ امْرَأَتِكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ ، فَقَالَ لِأَهْلِ : احْمِلُونِي إلٰي عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ إلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأَنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلَيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنَّا نَرَىٰ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنَّا نَرَىٰ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنَّا نَرَىٰ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنَّا نَرَىٰ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنَّا نَرَىٰ أَنِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا : إِنَّا نَرَىٰ أَنِي أَنْ مَاتَ ، وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَ ، وَيَرِفُهَا إِنْ مَاتَ مُ وَلِيسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي يَبْسُنَ مِنَ المَحِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبُونِ ؟ فَقَالًا : إِنَّا نَرَىٰ أَنْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَرَجَعَ حَبَّانُ إلىٰ اللَّذِي يَشِفُو أَعْدَلْ أَوْ كَثِيرٍ ، فَرَجَعَ حَبَّانُ إلىٰ اللَّذِي اللَّذِي عَلَى عِلْقَ عَنْ الرِّضَاعِ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَخْرَىٰ الْمَعْنَتْ عَيْضَةً أَنْ مَلْ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي عَنِ الرِّضَاعِ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُلُهُ مَا فَعَدَتْ عَنِ الرِّضَاعِ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ مَا مَاتُ مَنْ عَلَى عَلْمَ الْعَرَاقُ عَنْ الرَّضَاءِ عَاضَتْ حَيْضَةً أَنْ الْمَا فَعَدَتْ عَنِ الرَّضَاعِ عَاضَتْ حَيْضَةً أَنْ الْمَا فَعَدَتْ عَنِ الرَّضَاعِ عَاضَاتُ وَالْمَا وَعَدَتْ عَلَى الْمَا وَعَلَا اللَّهُ الْمَا فَعَدَ

مَحَمَّدٍ عَنْ عُرُوبَةَ الْحَارِثِيِّ فِي مسندِ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَقَضَىٰ بِهِ عَلَيٍّ بِالْعِرَاقِ » ( أَبُو عبدِ ٱللَّهِ بنِ باكويه في أَمَالِيهِ ) .

ثُمُّ تُوفِّي حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضُ الْحَيْضَةَ الثَّالِئَةَ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا

وَوَرِثَتُهُ » ( الشَّافِعي هق ) .

٣٠١٦ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ قَالَ : ﴿ أَتِيَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَّ وَلَدَاً لَهُ خُلِقَتَانِ : بَدَنَانِ وَبَطْنَانِ وَأَرْبَعَةُ أَيْدٍ وَرَأْسَانِ وَفَرْجَانِ هٰذَا فِي النَّصْفِ الْأَعْلَى ، وَأَمَّا فِي النَّسْفَلِ فَلَهُ فَخْذَانِ وَسَاقَانِ وَرِجْلَانِ مِثْلَ سَاثِرِ النَّاسِ ، فَطَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِيرَاثَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَهُو أَبُو ذٰلِكَ الْخُلْقِ الْعَجِيبِ ، فَذَعَا عُمَرُ بِأَصْحَابِ المَرْأَةُ مِيرَاثَهَا مِنْ وَوْجِهَا ، وَهُو أَبُو ذٰلِكَ الْخَلْقِ الْعَجِيبِ ، فَذَعَا عُمَرُ بِأَصْحَابِ رَضِيَ اللَّهُ رَسُولِ آللَّهِ عَلَيْ فَشَاوَرَهُمْ فَلَمْ يُجِيبُوا فِيهِ بِشَيْءٍ ، فَذَعَا عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ وَالْمَعْرُونِ فَفَعَلَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيًّ : إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ يَكُونُ لَهُ نَبًا ، فَاحْبِسْهَا وَاحْبِسْ وَلَدَهَا ، وَاقْبَضْ مَا لَهُمْ ، وَأَيْفِ عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَفَعَلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْأَةُ وَأَقِمْ لَهُمْ مَنْ يَخْدِمُهُمْ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَفَعَلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْأَةُ وَلَا لَهُمْ مَنْ يَخْدِمُهُمْ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَفَعَلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْأَةُ فَقَالَ عَلَيْ فَي اللَّهُ مَنْ يَخْدِمُهُمْ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَفَعَلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْلَةَ مَنْ يَحْدِمُهُمْ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَفَعَلَ عُمَرُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْلَةُ مَا الْمَوْبُوفِ الْمَعْرُوفِ فَلَا عُلَيْ مَا لَكُولِكَ ، ثُمَّ مَاتَتِ المَوْلِيْ الْمَعْرُوفِ فَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْوَلِهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ عَلَى عَلَيْ الْمَعْرُوفِ فَلَا عُلَيْ الْمَالِ الْمَعْرُلُولُ مَا لَوْلِكَ الْمُعْمَلُولُ الْمَالِقِ الْمَعْرُولِ الْمَالِقِ الْمَعْلُولَ الْمَالِقُولُ عَلَيْ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَعْرُولِ الْفَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ عُلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ

وَشَبُّ الْخَلْقُ وَطَلَبَ المِيرَاثَ ، فَحَكَمَ لَهُ عَلِيٌّ بِأَنْ يُقَامَ لَهُ خَادِمٌ خَصِيٌّ يَخْلِمُ فَرْجَيْهِ وَيَتَوَلَّى مِنْهُ مَا يَتَوَلَّى الْأُمَّهَاتُ مَا لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ سِوَىٰ الْخَادِمِ ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ طَلَبَ النُّكَاحَ فَبَعَثَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! مَا تَجِدُ فِي أَمْرِ هٰذَيْنِ ؟ إِن اشْتَهَىٰ أَحَدُهُمَا شَهْوَةً خَالَفَهُ الآخَرُ ، وَإِنْ طَلَبَ الآخَرُ حَاجَةً طَلَبَ الَّذِي يَلِيهِ ضِدُّهَا ، حَتَّىٰ إِنَّهُ فِي سَاعَتِنَا هٰذِهِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْجِمَاعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ٱللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّ ٱللَّهَ أَحْلَمُ وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَرَىٰ عَبْدٌ أَخَاهُ وَهُوَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ، وَلٰكِنْ عَلَّلُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنَّ آللَّهَ سَيَقْضِي قَضًاءً فِيهِ مَا طَلَبَ هٰذَا إِلَّا عِنْدَ المَوْتِ ، فَعَاشَ بَعْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَمَاتَ ، فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَشَاوَرَهُمْ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : اقْطَعْهُ حَتَّى يَبِينَ الْحَقُّ مِنَ المَيِّتِ وَتُكَفِّنُهُ وَتَدْفِنُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هٰذَا الَّذِي أَشَرْتُمْ لَعَجَبٌ ، أَنْ نَقْتُلَ حَيًّا لِحَالِ مَيِّتٍ ، وَضَجَّ الْجَسَدُ الْحَيُّ فَقَالَ : آللَّهُ حَسْبُكُمْ ، تَقْتُلُونِي وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ آللَّهِ ﷺ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ! أَحْكُمْ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْخَلْقَيْنِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَمْرُ فِيهِ أَوْضَحُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَسْهَلُ وَأَيْسَرُ ، الْحُكْمُ أَنْ تُغَسِّلُوهُ وَتُكَفِّنُوهُ مَعَ ابْنِ أُمِّهِ ، يَحْمِلُهُ الْخَادِمُ إِذَا مَشَىٰ ، فَيُعَاوِنُ عَلَيْهِ أَخَاهُ ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ جَفَّ ، 'فَاقْطَعُوهُ جَافًا ، وَيَكُونُ مَوْضِعُهُ حَيٌّ لا يَتَأَلُّمُ ، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ آللَّهَ لاَ يُبْقِي الْحَيِّ بَعْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ يَتَأَذَّىٰ بِرَائِحَةِ نَتَنِهِ وَجِيفَتِهِ ، فَفَعَلُوا ذٰلِكَ ، فَعَاشَ الآخَرُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ وَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا ابْنَ أَبِي طَالِبِ! فَمَا زِلْتَ كَاشِفُ كُلَّ شُبُهَةٍ ، وَمُوضِحٌ كُلَّ حُكْمٍ ، (أَبُو طالب المذكور ) ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ سعيدَ بنَ جبيرٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

701٣ = عَنِ الأَعْوَرِ السُّلَمِيِّ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! إِنِّي قَدْ رَقَدْتُ فَاحْتَلَمْتُ عَلَى أُمَّ فُلَانٍ ، وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ ، فَعَضِبَ ثُمَّ وَثَبَ إِلَيْهِ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! خُذْ لِي بِحَقِّي مِنْهُ ، فَتَبَسَّمَ فَغَضِبَ ثُمَّ وَثَبَ إِلَيْهِ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! خُذْ لِي بِحَقِّي مِنْهُ ، فَتَبَسَّمَ عَلِيٍّ ثُمَّ قَالَ : مَا أَجِدُ عَلَى النَّائِم حُكْماً إِلَّا أَنْ أَقِيمَهُ فِي الشَّمْسِ وَأَحُدًّ فَيْتُهُ ، افْتَرِقاً

وَحَكَّمَا ٱللَّهَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ تَضْرِبَ فَيْئَهُ » ( أَبُو طَالِب المذكور عب ) .

٣٠١٤ - أَنْبَأْنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سُليمَانَ الشَّيبانيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
 « أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: زَعَمَ هٰذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ » (عب).

**٦٥١٥ ـ** عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْش ِ قَالَ : « جَلَسَ رَجُلَانِ يَتَغَذَّيَانِ مَعَ أَحَدِهِمَا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ ، وَمَعَ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ ، فَلَمَّا وُضِعَ الْغَدَاءُ بَيْنَهُمَا ، مَرَّ بِهِمَا رَجُلُ فَسَلَّمَ فَقَالاً : اجْلِسْ لِلْغَدَاءِ ، فَجَلَسَ وَأَكَلَ مَعَهُمَا ، وَاسْتَوَوْا فِي أَكْلِهِمُ الأَرْغِفَةَ الثَّمَانِيَةَ ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَطَرَحَ إِلَيْهِمَا ثمانِيَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ : خُذُوهَا عِوَضًا مِمَّا أَكَلْتُ لَكُمَا وَنِلْتُ مِنْ طَعَامِكُمَا فَتَنَازَعَا ، فَقَالَ صَاحِبُ الأَرْغِفَةِ الْخَمْسَةِ : لِي خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَك ثَلَاثَةً ، وَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْغِفَةِ النَّلَاثَةِ : لَا أَرْضَىٰ إِلًّا أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، فَارْتَفَعَا إِلَى أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، فَقَصًّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ : قَدْ عَرَضَ صَاحِبُكَ مَا عَرَضَ ، وَخُبْزُهُ أَكْثَرُ مِنْ خُبْزِكَ فَارْضَ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ : وَٱللَّهِ مَا رَضِيتُ إِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ لَكَ فِي الْحَقِّ إِلَّا دِرْهَم وَاحِدٌ ، وَلَهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ آللَّهِ ! قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَعَرَّفْنِي الْوَجْهَ فِي مُرِّ الْحَقِّ حَتَّىٰ أَقْبَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَيْسَ الثَّمَانِيَةُ الْأَرْغِفَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ثُلُثَاً أَكَلْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةُ أَنْفُسِ ، وَلاَ يُعْلَمُ الْأَكْثَرُ أَكْلًا مِنْكُمْ وَلَا الْأَقَلُ ، فَتُحْمَلُونَ فِي أَكْلِكُمْ عَلَى السَّوَاءِ ، فَأَكَلْتَ أَنْتَ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ ، وَإِنَّمَا لَكَ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ ، وَأَكَلَ صَاحِبُكَ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ ، وَلَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثًا أَكَلَ مِنْهَا ثَمَانِيَةً وَبَقِيَ سَبْعَةٌ ، وَأَكَلَ لَكَ وَاحِدًا مِنْ تِسْعَةٍ فَلَكَ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَلَهُ سَبْعَةٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : رَضِيتُ الآنَ » ( الْحَافظُ جمالُ الدِّين المِزِّي في تهذيبهِ ) .

١٩١٦ - عن أبي الْوَضينِ : « أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ ابْنَةً مَهِيرَةً ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَىٰ بِنْتَ فَتَاةٍ ، فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، ابْنَةً مَنْ أَنْتِ ؟ فَقَالَت : ابْنَةً فُلاَنَةً - تَعْنِي الْفَتَاةً - فَقَالَ : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيكِ ابْنَةً

المَهِيرَةِ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَة بِنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : امْرَأَةً بِامْرَأَةٍ ، وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا لَهُ : امْرَأَةً بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعَاوِيَة : ارْفَعْنَا إِلَى عَلَيٌّ بِنِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا لَهُ : ادْهَبُوا إِلَيْهِ ، فَأَتُوا عَلِيًّا ، فَرَفَعَ عَلِيٌّ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : ادْهَبُوا إِلَيْهِ ، فَأَتُوا عَلِيًّا ، فَرَفَعَ عَلِيٌّ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ وَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هٰذَا أَيْسَرُ مِنْ هٰذَا لِهٰذِهِ ، مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هٰذَا أَيْسَرُ مِنْ هٰذَا لِهٰذِهِ ، مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخْرَىٰ بِمَا سَقَتَ إِلَى هٰذِهِ ، وَلاَ تَقْرَبُهَا حَتًىٰ تَنْقَضِي عِدَّةُ هٰذِهِ الْأَخْرَىٰ ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ » (ش) .

701٧ عن حجار بن أبجرَ قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي ثَوْبِي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هٰذَا ثَوْبِي وَأَقَامَ البَيِّنَةَ ، وَقَالَ الآخَرُ : ثَوْبِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ رَجُلِ لَا أَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ شَهِدْتُهُ فِي لَا أَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتُهُ فِي مِثْلِهَا ، قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ ؟ قُلْتُ : قَضَىٰ بِالثَّوْبِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَقَالَ لِلآخَوِ : أَنْتَ ضَيَّعْتَ مَالَكَ » (كن ) .

701٨ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: « أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَلَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضُ ، فَرَفَعَ ذَٰلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ ، فَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُو يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَىٰ بَصَرُهُ ، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذٰلِكَ عَلَماً ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بِقَدَرِ مَا نَقَصَ مِنْ مَالِ الآخِرِ » (هق) .

7019 ـ عَنْ عبدِ آللَّهِ بنِ أَبي هُبَيْرَةَ : « أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىٰ فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرةً فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعُتِتُوا بِعِتَاقَةِ أُمِّهِمْ ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ أَنْ وَلاَهُمْ بِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ » (هق) .

\* ١٥٣ - عَنْ زيدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ : « بِيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ آللَّهِ عَنْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَعَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بها ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَ عَنِيْ وَيُحْبِرُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ آللَّهِ أَتَىٰ عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَاحْتَصمُوا فِي وَلَدٍ ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيًّ : إِنَّكُمْ شُركَاءً مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيًّ : إِنَّكُمْ شُركَاءً مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ

قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيهِ ثُلُثَا الدَّيَّةِ لِصَاحِبَيْهِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَّةِ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ ، (عب ، ش) .

70٢١ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ نَهَانَا رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَزِّ ، وَعَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا ، وَعَنْ جُلُودِ النَّمُورِ ، وَعَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا ، وَعَنْ جُلُودِ النَّمُورِ ، وَعَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا ، وَعَنِ الْغَنَائِمِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّىٰ تُخَمَّسَ ، وَعَنْ حُبَالٰى سَبْيِ الْعَدُو أَنْ يُحِلُوسٍ عَلَيْهَا ، وَعَنِ الْغَنَائِمِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّىٰ تُخَمَّسَ ، وَعَنْ حُبَالٰى سَبْيِ الْعَدُو أَنْ يُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ كُلِّ فِي يَوْطِأَنَ ، وَعَنِ السَّبَاعِ ، وَأَكْلِ كُلِّ فِي يَوْطُأْنَ ، وَعَنْ السِّبَاعِ ، وَأَكْلِ كُلِّ فِي يَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ ثَمَنِ المَيْتَةِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمُعْدِيثُ ) .

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ نَهَانِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالسَّدَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ اللَّهَ عَصْفُو ، وَالسُّجُودِ ، عَبَ ، حَم ، خ ، في خَلقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ م ، د ، ت ، المُعَصْفُو ، (مالك ط ، عب ، حم ، خ ، في خَلقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ م ، د ، ت ، المُعَصْفُو ، وابنُ جرير والطَّحَاوي حب ، ق ، ع ) .

70٢٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعُ أَوْ سَاجِدُ ، وَعَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسيِ ، وَعَنِ الرُّكُوبِ عَلَى المُثَيْرَةِ (١) الْحَمْرَاءِ » ( عب ، حم ، والعدني والْكجي والدورقي وابنُ جرير حل ) .

١٥٢٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَشَرَةً : آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ، وَالْـوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّـدَقَةِ ، وَالمُحلِّلُ وَالمُحلِّلُ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّوحِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَعَنَ » (حب ، حم ، وَالمُحلِّلُ وَالمُحلِّلُ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّوحِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَعَنَ » (حب ، حم ،

<sup>(</sup>١) المثيرة: من مراكب العجم من حرير أو ديباج وتدعى لبقر الحرثِ.

ن ، ع ، قط فِي الْأَفْراد والدورقي حب ، وابنُ جرير وصحَّحهُ ) .

70 اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ النَّابِغَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ : « أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَىٰ غَنْ وَيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الأَوعِيَةِ ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَقُولُوا هُجْرًا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ ذِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَقُولُوا هُجْرًا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَمْسِكُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ » (ش ، حم ، ع ، والكجي ومسدد والطَّحَاوي والدَّورقي وابنُ أَبِي عاصم فِي الأَشربةِ ) قالَ فِي المُغني ربيعة بن النابغة عن عليً لاَ يَصحُّ حَدِيثُهُ .

٩٤٢٦ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ ثَمَنِ المَيْتَةِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَعَنْ ثَمَنِ المَيْتَةِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَعَنْ السَّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ ثَمَنِ المَيْتَةِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَعَنْ المَيَاثِرِ لُحُومٍ الْخُمُدِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ مَهْدِ الْبَغِيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنِ المَيَاثِرِ الْأَدْجُوانِ » (حم ، ع ، والطَّحَاوِي عق ، ص ) .

70٢٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعٍ ، وَشَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعٍ ، وَأَنْ أَقلَب الْحَصَىٰ فِي الصَّلاةِ ، وَأَنْ أَختَصَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ ، وَأَنْ أَحْتَجِمَ وَأَنَا صَائِمٌ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِدْبَارِ الصَّلاةِ ، وَأَنْ أَحْتَجِم وَأَنَا صَائِمٌ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِدْبَارُ السَّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ ، وَإِدْبَارُ النَّجُومِ وَأَدْبَارِ السَّجُودِ ؟ فَقَالَ : أَدْبَارُ السَّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ ، وَإِدْبَارُ النَّجُومِ : الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ، النَّحْرِ ، وَالنَّهُ عَنِ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُو يَوْمُ النَّحْرِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُو يَوْمُ النَّحْرِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُو يَوْمُ النَّحْرِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ؟ قَالَ : هُو يَوْمُ النَّحْرِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَالِ فِيهَا » . ( مسدد ) وضُعَف .

١٥٢٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَسَخَ رَمَضَانُ كُـلً صَوْمٍ ، وَنَسَخَتِ النَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ ، وَنَسَخَ الطَّلَاقُ المُتْعَةَ وَالْعِـدَّةَ وَالْمِيرَاثَ وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ فَلْ صَدَقَةٍ ، وَنَسَخَ الطَّلَاقُ المُتْعَةَ وَالْعِـدَّةَ وَالْمِيرَاثَ وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ فَرَيْحٍ » . (عب وابنُ المنذر) ورواهُ (ق) عنهُ مرفوعًا .

٢٥٢٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « ثَلَاثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ
 وَالْعِتَاقَةُ وَالصَّدَقَةُ » (عب) .

٢٥٣٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي ، وَعَنْ ذِبْحِ ِ ذَوَاتِ الدَّرِ ، وَعَنْ ذَبْحِ فَتِيِّ الْغَنَمِ ، وَعَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » (ش) .

٣٠٣١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أُوَّلُ مَا خَلَقَ آللَّهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ وَهِيَ الدَّوَاةُ ، ثُمَّ خَلَقَ اللَّوْحَ ، فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا حَتَّىٰ تَفْنَىٰ ، مِنْ خَلْقٍ مَخْلُوقٍ ، أَوْ عَمَل مَعْمُول ، بِرِّ أَوْ فُجُورٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ رِزْقٍ حَلَال الْو حَرَام ، أَوْ مَطْلِ أَوْ عَمَل مِعْمُول الْحَلْقِ مَلائِكَةً ، وَوَكَل بِالْخَلْقِ مَلائِكَةً » (خُشَيش ) . رَطْبٍ أَوْ يَابِس اللَّهُ وَكَل بِلْلِكَ الْكِتَابِ مَلائِكَةً ، وَوَكَلَ بِالْخَلْقِ مَلائِكَةً » (خُشَيش ) .

١٥٣٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الأَرْضِ ، فِيهِ الطَّيِّبُ وَالصَّالِحُ وَالرَّدِيءُ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ أُنْتَ رَاءٍ فِي وَلَدِهِ » ( ابنُ جرير ) .

٢٥٣٣ ـ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ : « سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْلِفُ ذَاتَ يَوْمٍ : وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ مِنْ دُخَانٍ وَمَاءٍ » . ( ابن أبي حاتم ) .

٢٥٣٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « اسمُ سَمَاءِ الدُّنْيِا : رَقِيعٌ ، وَاسْمُ السَّابِعَةِ : الضُّرَاحُ » . ( الشيخ فِي الْعَظَمَةِ ) .

70٣٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الرَّعْدُ مَلَكٌ ، وَالْبَرْقُ : ضَرْبُهُ السَّحَابَ بِمِخْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ » . ( ابنُ أبي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ المَطَرِ ، وابنُ جرير وابن المنذر والْخرائطي ق ) .

٦٥٣٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ : « سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ » . ( ابْنُ جَريرِ ) .

٦٥٣٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « الْبَرْقُ مَخَارِيقُ مِنَ النَّارِ بِأَيْدِي مَلَائِكَةِ السَّحَابِ يَزْجُرُونَ بها السَّحَابَ » . (عبد بنُ حميد وابن جرير وابنُ أبي حاتم وأبو

الشيخ والخرائطي فِي مكارم الأُخْلَاقِ ، ق ) .

70٣٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَمَّا خَلَقَ آللَّهُ الأَرْضَ قَمَصَتْ (١) وَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ! تَجْعَلُ عَلَيَّ بَنِي آدَمَ يَعْمَلُونَ الْخَطَايَا، وَيَجْعَلُونَ عَلَيًّ الْخَبَثَ، وَقَالَتْ: أَيْ رَبِّ! تَجْعَلُ عَلَيًّ بَنِي آدَمَ يَعْمَلُونَ الْخَطَايَا، وَيَجْعَلُونَ عَلَيًّ الْخَبَثُ، فَأَرْسَىٰ آللَّهُ فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ مَا تَرَوْنَ، فَكَانَ قَرَارُهَا كَاللَّحْمِ يُرَجْرِجُ » . (ابنُ جرير).

70٣٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « أَشَدُّ خَلْقِ رَبِّكَ عَشَرَةً: الْجِبَالُ ، وَالنَّارُ تَأْكُلُ الْحَدِيدَ وَالمَاءُ يُطْفِىءُ النَّارَ ، وَالسَّحَابُ المُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ يَحْمِلُ المَاءَ ، وَالرِّيحُ تَنْقُلُ السَّحَابَ ، وَالرِّيحُ تَنْقُلُ السَّحَابَ ، وَالإِنْسَانُ يَتَقِي الرِّيحَ بِيَدِهِ ، وَيَذْهَبُ فِيهَا لِحَاجَتِهِ ، وَالسُّكُرُ يَعْلِبُ الإِنْسَانَ ، وَالنَّوْمُ وَالإِنْسَانُ ، وَالنَّوْمُ يَعْلِبُ الإِنْسَانَ ، وَالنَّوْمُ يَعْلِبُ السِّنَانَ ، وَالنَّوْمُ ، فَأَشَدُّ خَلْقِ رَبِّكَ الْهَمُّ » (طس والدَّينوري في المُجالسَةِ ) .

708 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيْ سُئِلَ عَنِ المُسُوخِ فَقَالَ : ﴿ هُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ : الْفِيلُ ، وَالدُّبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْقِرْدُ ، وَالْجِرِيثُ ، وَالضَّبُ ، وَالْخَمُوصُ أَ وَالْعَنْكَبُوتُ ، وَالْإِرْنَبُ ، وَسُهَيْلُ ، وَالزَّهْرَةُ ، وَالْوَطُواطُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالدُّعْمُوصُ أَ وَالْعَنْكَبُوتُ ، وَالْأَرْنَبُ ، وَسُهَيْلُ ، وَالزَّهْرَةُ ، وَالْوَطْوَاطُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالدُّعْمُوصُ أَ وَالْعَنْكِبُوتُ ، وَالْأَرْنَبُ ، وَسُهَيْلُ ، وَالزَّهْرَةُ ، فَقِيلَ : أَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلاً جَبَّاراً لُوطِيًا لَا يَدَعُ وَطَبَا وَلاَ يَابِسَا ، وَأَمَّا الدُّبُ فَكَانَ مُؤَنَّا يَدْعُو الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الْجِنْزِيرُ فَكَانَ مِنَ النَّسَارَىٰ اللَّهِ مَا سَبَبُ مَسْخِهِنَّ ؟ قَالَ : أَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلاً جَبَّاراً لُوطِيًّا لَا يَدَعُ وَلَوْ الرَّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الْجِنْزِيرُ فَكَانَ مِنَ اللَّهُ الْوَلْوَالُ فَكَانَ رَجُلاً اللَّهِ مَا الْفَرْدُ فَيَهُودُ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ ، وَأَمَّا الْجِرِيثُ فَكَانَ دَيُونَا يَدْعُو الرِّجَالَ إِلَى امْرَأَتِهِ حَلِيلَتِهِ ، وَأَمَّا الضَّبُ فَكَانَ الشَّبُ وَكَانَ مَوْلُولُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِّ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤَلِّ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُؤُلِّ اللْمُؤُلِّ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِّ اللْمُؤُلِّ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الللَّولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) قمصت: نفرت فألقت.

<sup>(</sup>٢) الجريث: نوع من السمك.

<sup>(</sup>٣) الدعموص: دويبة تغوص في الماء.

النَّخْلِ ، وَأَمَّا الْعَقْرَبُ فَكَانَ لاَ يَسْلَمُ أَحَدُ مِنْ لِسَانِهِ ، وَأَمَّا الدُّعْمُوصُ فَكَانَ نَمَّاماً يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ ، وَأَمَّا الْأَرْنَبَ فَكَانَتِ امْرَأَةً لاَ تَطْهُرُ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ ، وَأَمَّا الْأَرْنَبَ فَكَانَتِ امْرَأَةً لاَ تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الزَّهْرَةُ فَكَانَتْ بِنْتاً لِبَعْضِ المُلُوكِ مِنَ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الزَّهْرَةُ فَكَانَتْ بِنْتاً لِبَعْضِ المُلُوكِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الزَّهْرَةُ فَكَانَتْ بِنْتاً لِبَعْضِ المُلُوكِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الزَّهْرَةُ لَكَانَ عِمْ المُلُوكِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الزَّهْرَةُ لَا يَعْضِ المُلُوكِ مِنْ النَّهِ إِسْرَائِيلَ افْتَتَنَ بِها هَارُوتُ وَمَارُوتُ » . ( الزَّبيرُ بنُ بكار فِي المُوفقيَّاتِ وابنُ مردويه والدَّيلمي هـ ) .

١٥٤١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا أُخِذَ الطَّلَاقُ ثُمُنَاً فَهِيَ وَاحِدَةً »
 (عب عن عَلِيٍّ ) .

٢٥٤٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يُجِلُّ خَلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثُ : إِذَا أَفْسَدَتْ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ » . (عب) .

مَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا » . (عب) .

١٥٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « عِدَّةُ المُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ » .
 (عب) .

مَّاهُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ أَبَىٰ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ أَبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ المُدَّعِى وَأَخَذَ » . (عب) .

١٥٤٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ وَكَّلَ عَبْدَ آللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ
 وَقَالَ : إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحْمَاً (١)» . ( أبو عُبيد فِي الْغَريب ق ) .

٦٥٤٧ - عَنِ الْحَسَنِ بنِ سعدٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ يَحِيسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ وَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَادَّعَى الزَّاني وَيَحِيسُ الْخُمُسِ وَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَادَّعَى الزَّاني وَيَحِيسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَرَفَعَهُمَا عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَرَفَعَهُمَا عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) قُحُماً: الأمور العظيمة الشاقة.

عَلِيٌّ : أَقْضِي فِيهِمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ » . ( الدَّورقي ) .

مُ ٦٥٤٨ ـ عَنْ أَبِي ظِبيانَ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلثَّانِي مِنْكُمَا ﴾ (ق) .

١٥٤٩ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ﴿ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ › فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلاَ تَرَىٰ مَا يَقُولُ آللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا ﴾ (١) ، وقالَ: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ، وَكَانَ الْحَمْلُ مُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ: فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَهِلَ ) .

700، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنِ الْأُسودِ الدُّوْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا ، فَجَاءَتْ أَخْتُهَا إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أَخْتِي ، فَأَنْشِدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْراً ، فَكَبَرَتْ تَكْبِيرةً سَمِعَهَا عُمَرُ وَمَنْ عِنْدَهُ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّ لَهَا عُذْراً ، فَكَبَرَتْ تَكْبِيرةً سَمِعَهَا عُمَرُ وَمَنْ عِنْدَهُ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأَخْتِي عُذْراً ، فَكَبَرَتْ تَكْبِيرةً فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ : مَا عُذْرُهَا ؟ قَالَ : إِنَّ آللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ يَقُولُ : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ فَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٢) ، وَقَالَ : ﴿ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ﴾ (٢) فَالْحَمْلُ سِتَّةً أَشْهُرٍ وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَخَلِّى عُمَرُ سَبِيلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدُنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَخَلِّى عُمَرُ سَبِيلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَكَ لِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَخَلِّى عُمَرُ سَبِيلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَكَ بَعْدَ ذَٰلِكَ لِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ » . (عب وعبد بن حميد وابنُ المنذر ) .

١٥٥١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ أَتِيَ بِثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ›
 فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي قُرِعَ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبَيْهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية: ٤٦.

ثُلُثِي الدِّيَّةِ ، فَأُحْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ » . (ط ، ق ، وضعَّفَهُ ق عنهُ موقوفاً ) .

7007 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَتِيَ بِجَنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ ، فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ ، فَأْتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَلَمَّا قَامَ سَأَلَ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ صَلَّى عَلَيْهِ ، فَأْتِي بِجَنَازَةٍ ، فَلَمَّا عَلْهُ مَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ مَا عَلِي وَهُو بَرِيءٌ مِنْهُمَا ، فَتَقَدَّمَ وَشُولُ اللَّهِ عَلَى صَاحِبَكُمْ ، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمَا عَلِيَّ وَهُو بَرِيءٌ مِنْهُمَا ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَاحِبَكُمْ ، قُلْتُ : يَا عَلِيُّ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَكَ اللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَمَنْ عَلَيْهِ ، فَمَنْ عَلَيْهِ ، فَمَنْ بِدَيْنِهِ ، فَمَنْ فَكَتَ رِهَانَ أَخِيكَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ إِلَّا وَهُو مُوْتَهَنَّ بِدَيْنِهِ ، فَمَنْ فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ إِلَّا وَهُو مُوْتَهَنَّ بِدَيْنِهِ ، فَمَنْ فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ إِلَّا وَهُو مُوْتَهَنَّ بِدَيْنِهِ ، فَمَنْ فَكَكْتَ رِهَانَ مَيْتٍ فَكَ اللَّهُ رِهَانَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هٰذَا لِعَلِي خَاصَةً أَمْ لِللَّاسِ عَامَّةً » . (ق) وَقَالَ : إستنادُهُ ضَعِيفُ ، وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً أَصِحُ .

٦٥٥٣ - عَنْ عبدِ ٱللَّهِ بنِ جَعْفرِ قَالَ : ﴿ كَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَلَ فِيهَا عقيلَ بنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمَّا كَبُرَ عَقِيلٌ وَكَلَنِي » . (ق) .

٦٥٥٤ عَنْ أَبِي سعيد الْخُدْرِيِّ قَالَ : «حَضَرَ النَّبِيُّ عَنَازَةً ، فَقَالَ : عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَيْهَا ، قَالَ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَلَيًّ اللَّهُ رِهَانَكَ يَا عَلِيُّ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَلْدُيْنَ فَكَ آللَّهُ رِهَانَكَ يَا عَلِيُّ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ فِي الدُّنْيَا فَكَ آللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَخِيكَ فِي الدُّنْيَا فَكَ آللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ آللَّهِ ! لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً » . (كُو وَقَالَ : فِيهِ مُحَمَّد بن خالويه لاَ أَعْرِفُهُ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ انْتَهَىٰ ، وَفِيهِ أَيْضَا عَبِيدَ آللَّهِ بنُ الْوَلِيدِ الرصافي عن عَطِيَّةً الْعَوْفِي ضَمِيفَان ﴾ .

7000 عن أبي سعيدٍ قَالَ : « شَهِدْتُ جَنَازَةً فِيهَا النَّبِيُ عَلَى فَلَمَّا وُضِعَتْ ، سَأَلَ النَّبِيُ عَلَى عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَعَدَلَ عَنْهَا وَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا رَآهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْضِي ، قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِهِ ، أَنَا ضَامِنُ لِمَا عَلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : يَا عَلِيُّ جَزَاكَ ٱللَّهُ وَالْإِسْلَامُ خَيْرًا ، فَكَ ٱللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ المُسْلِمِ ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَقْضِي عَنْ أُخِيهِ دَيْنَا إِلاَّ فَكَ ٱللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَادِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! لِعَلِيٍّ هٰذَا خَاصَّةً ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ » . ( ابنُ وَنجويه وفيه عبيد بن الْوليد الرصافي عن عطية ضعيفَانِ ) .

7007 - عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ: « أَتَىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهُنَّ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ مُثلُ جَبَلِ صبيرٍ دَنَانِيرُ لأَدًاهَا آللَّهُ عَنْكَ، قُلْ: اللَّهُمَّ رَسُولُ آللَّهِ عَلَيْكَ مِنْلُ جَبَلِ صبيرٍ دَنَانِيرُ لأَدًاهَا آللَّهُ عَنْكَ، قُلْ: اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْكَ، قُلْ: اللَّهُمَّ الْكَفِينِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». (حم، ت، وقَالَ: حسنٌ غريبُ ك، ص).

٢٥٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ (١) » .
 (عب) .

٢٥٥٨ - عَنْ مُحَمَّد بن الْحَنفيَّةِ قَالَ : «بَاعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيرُ بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً » . ( مالك عب ، ومسدد ق ) .

١٥٥٩ - عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَرَّهَ بَعِيراً (<sup>٢)</sup> بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً » . (عب) .

<sup>(</sup>١) السُّلف: القرض.

<sup>(</sup>٢) كره بعيراً: أي بعيراً مهزولًا.

١٥٦٠ عَنْ عَمْروبنِ حريثٍ : ﴿ أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهُ دِرْعَاً مُوَشَّحَةً بِاللَّهُ عِنْهُ بَاعَهُ دِرْعَاً مُوَشَّحَةً بِاللَّهُ عِنْهُ بَاعَهُ دِرْعَاً مُعْلُومٌ ﴾ .
 إللَّهُ عَنْ فَاكَ لَهُ أَجَلُ مَعْلُومٌ ﴾ .
 (عب) .

١٩٦١ - عَنْ حُنبشَ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَقْبِلُ بِذَبِيحَتِهِ الْقِبْلَةَ ﴾ .
 ( ابن أبى الدُّنيا ) .

٢٥٦٢ عَنْ خَالِدِ بنِ كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا وَجَّهَ ذَبِيحَتَهُ قَـالَ:
 إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَـكَ ، بِسْمِ آللَّهِ وَآللَّهُ أَكْبَرُ » ( أبو مسلم الْكاتِ فِي المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَـكَ ، بِسْمِ آللَّهِ وَآللَّهُ أَكْبَرُ » ( أبو مسلم الْكاتِ فِي أَمَالِيهِ ) .

٢٥٦٣ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةُ بِجَدِيَّةٍ فَقَالَ : نَعْمَ أَدْمُ الْعِيَالِ ، وَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِجُبنَةٍ ، فَقَالَ : تَدْدِي كَيْفَ تَأْكُلُ هٰذَا ؟ قُلْ : بِسُم ِ ٱللَّهِ بِسِكِّينٍ وَاقْطَعْ وَكُلْ » . ( هناد بن السري فِي حديثِهِ ) .

٢٥٦٤ - عَنْ عُبَيْدَةَ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ
 وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ » ( عب وابن جرير ) .

١٥٦٥ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرَانِيَةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ » . ( الشافعي وابنُ جريرٍ ، ق ) .
 ق ) .

٢٥٦٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا لَكَ تَتَوَقَّىٰ فِي قِرَيشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ : وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . (حم ، م ، ن ، وابن سعد وابنُ جرير ق ) .

٣٠٦٧ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِرَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ هِيَ ؟ قُلْتُ : ابْنَةُ عَمِّكَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَإِنَّ آللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ » . (عب ، وابن سعد حم ، والعدني وابنُ منيع ع ، وابنُ جرير ص ) .

١٥٦٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ » . ( ش ) .

٦٥٦٩ - عَنْ شُرَيح : « أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :
 يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ » . (ن وابنُ جرير ق) .

١٥٧٠ - عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الْجَعِدِ وَمُجَاهِدٍ : « أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا وَأَنَا كَبِيرٌ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : إِلاَّ تَنْكَحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا » . (عب) .

١٥٧١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « قَالَ: سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّأَتِهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَلاَ يُحَرِّمُهَا ذٰلِكَ » . (عب) . لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ ، أَوْ سُرِّيَّتُهُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَلاَ يُحَرِّمُهَا ذٰلِكَ » . (عب) .

٦٥٧٢ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ » . (طب ، عب ) .

٣٥٧٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الانْفِصَالِ » . (ق) .

٢٥٧٤ = عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: « أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَنَ اللَّهَ عَنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّصَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ » . ( ابنُ جرير ) .

٦٥٧٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ

جَاثِحَةً فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَاثِحَةٌ فَإِنَّهُ يُرَدُّ الْفَصْلُ » . (ق) .

٢٥٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ ، أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الرَّهْنِ ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادًانِ الْفَضْلَ » . (ق) .

٢٥٧٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ : « يَتَرَادًانِ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ » .
 (ق) .

٢٥٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَ ، رُدَّ الْفَضْلُ ، وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقْلَ ، رُدَّ الْفَضْلُ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ » . (ق ، وَقَالَ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ : إِنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِأَنْ يَتَرَادًا الْفَضْلَ أَصَحُّ عَنْهُ ) .

٣٩٧٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ آللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ

بِقَدَرِ مَا يَكْفِي فَقَرَاءَهُمْ ، وَإِنْ جَاعُوا وَعَرَوْا وَجَهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقِّ عَلَى آللَّهِ

أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ » . (ص ، ق ) ثُمَّ اعْلَمْ - رَحِمَكَ آللَّهُ - أَنَّ 

بَعْضَ أَحَاديثِ هٰذَا النَّوْعِ ذُكِرَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ .

• ٦٥٨٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخُصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ » . (ش ، حم والدَّارمي د ، ت ، هـ ، وابن جرير وصحَّحهُ وابنُ خزيمة قط ، ك ، والدَّورقي ص ) .

١٥٨١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « إِنَّا قَدْ
 أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ » . (ت ، ص) .

٢٥٨٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَٱللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ آللَّهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ مُعَلَّقَةٌ بِسَيْفِهِ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ » . (حم والطحَّاوي والدَّورقي) .

٦٥٨٣ - عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ

الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ » . (عب) .

٢٥٨٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي التَّفَّاحِ وَمَا أَشْبَهَهُ صَدَقَةً » .
 ( أبو عبيد فِي الأموالِ هِق ) .

٩٥٨٥ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَإِذَا سُقِيَ بِالدَّوَالِيبِ وَالنَّوَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . ( أَبُو عُبيد ) .

٢٥٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّيْنِ الظَّنُونِ قَالَ : « إِنْ كَانَ صَادِقاً فَلْيُزَكِّهِ
 إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ » . ( أَبو عبيد ، هق ) .

٦٥٨٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةً حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . ( أَبو عبيد هق ) .

٢٥٨٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارَاً نِصْفُ دِينَارٍ ،
 وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارً ، وَفِي كُلِّ مِائتَيْ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ » . ( أَبو عبيد وابْنُ جرير ) .

مَدَقَةً » . (أَبو عبيد نعيم بن حماد في نسختِهِ ، هن ، وابن جرير) .

• ٣٥٩ - عَنِ الشَّعبيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ وَجَدَ فِي خِرْبَةٍ أَلْفَأً وَخَمْسَمَائَةِ دِرْهَم بِالسَّوَادِ ، فَقَالَ عَلِيًّ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّناً ، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ تَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةً عَامِرَةً فَهِيَ لَهُمْ ، وإِنْ كَانَتْ لاَ تَحْمِلُ فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلَنَا خُمُسُهُ ، وَسَأُطَيِّبُهُ لَكَ جَمِيعًا » . (الشَّافعي ، أبو عبيد هق ) .

١٩٩١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ وَكَانُوا
 أَيْتَامًا فِي حِجْرِهِ » ( أَبو عبيد ق ) .

٢٥٩٢ - عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لِبَنِيِّ أَبِي رَافِعٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ

وَكَانُوا أَيْتَامَاً فَكَانَ يُزَكِّيهَا ﴾ ( أبو عبيد ) .

٦٥٩٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي النَّيْفِ(١) شَيءٌ » (ش) .

١٩٩٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لِهُ : « إِنَّ فُلاَناً أَصَابَ مَعْدِناً ، فَأَتَاهُ عَلِيٍّ فَقَالَ : أَيْنَ الرِّكَازُ الَّذِي أَصَبْتَ ؟ فَقَالَ : مَا أَصَبْتُ رِكَازاً وَإِنَّمَا أَصَابَهُ هٰذَا فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمائَةِ شَاةٍ مُتْبِع (٢) ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : مَا أَرَىٰ الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ فَخُمُسُ المَائَةِ شَاةً » . ( أَبو عبيد في كتاب الأموال ِ) .

7090 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُ مِنْكَ شَيْئاً ، لاَ نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَلاً نُعْطِيكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ » . ( أَبو عبيد في الأَمْوالِ ) .

٦٥٩٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً » . (ق) .

مَدَقَةً » . (ق) .

١٩٩٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ فَتْحَالًا) الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ » . (هق ) .

١٥٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ
 وَاحِدٌ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ » . (هق) .

أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ ،

<sup>(</sup>١) النيِّف: كل ما زاد عن العقد.

<sup>(</sup>٢) التبيع: ولد البقرة.

<sup>(</sup>١) الفتح: الماء الذي يجري في الأنهار.

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ لَا أَزَكِّيهِ ، ( هق ) .

الله عَنْ دَيْرٍ قَدِيم بِالْكُوفَةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَم ، فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَم ، فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَخْمَاس ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ أَخْمَاس ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ أَخْمَاس ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَقَالَ : فَقَسَمْتُهَا ، فَلَمَّا فَقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : خُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ » . ( ص ، هق ) .

٦٦٠٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ تُسْتَأْنَفُ الْفَرَائِضُ ﴾ . ﴿ ابنُ جريرٍ ، هق ﴾ .

٦٦٠٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي الدَّرَاهِم وَكَاةً حَتَّىٰ تَكُونَ مَاتَنْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَاتَنْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي الدَّنَانِيرِ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ ، وَلِيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةً ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ لَلْإِبِلِ صَدَقَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةً ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ مَعْسَرَةً فَلَاكُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَةُ مَخَاضٍ إلى خَمْس وَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَةُ مَخَاضٍ إلى خَمْس وَلَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَتَا لَبُونِ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَتَ مَرْسَوْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَتَا لَبُونِ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدَعَةً إلى سِتِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَتَا لَبُونِ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدَعَةً إلى خَمْس وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْنَتَا لَبُونِ إلى خَمْس وَلَالْفِيلَ فَوْمِ كُلُ أَرْبَعِينَ الْفَحْلِ إلى عِشْرِينَ وَمَاتَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبَنَا لَبُونِ الْمَعْنَ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبَنَا لَبُونِ الْمَعْرَةِ الْمَعْدَ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَلْدَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبَنَا لَبُونِ ، وَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ الْنَهُ لَلُونٍ ، وَفِي كُلُ أَلْاثِينَ بَقَرَةً إلَى عَشْرِينَ وَمَاتَةٍ ، فَإِذَا رَادَتْ فَفِيهَا شَاتًا إلى عَشْرِينَ وَمَاتَةٍ ، فَإِذَا رَادَتْ فَوْمِهَا فَلَاثُ مِنَا الْمُعَلِقُ هَرِهُ وَلَا ذَاتَ عُوادٍ وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ تَبْسَا إلا لاَنَاتُهُ فِي كُلُّ مَاتَةٍ شَاةً ، وَلاَ يَأْدُا زَادَتْ فَفِيهَا فَلاَثُ وَالْ ذَاتَ عُوادٍ وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ تَبْسَا إلا الْمُعَلَّ فَي مُؤَلِى الْمُعَلَّ وَلاَ تَسْسَا إلا اللْمُعَلَّ وَلا ذَاتَ عُوادٍ وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ تَسْسَا إلا اللْمُعَلَى الْمَعْمَةُ وَلا ذَاتَ عُوادٍ وَلا عَمْيَاءَ وَلاَ تَسْسَا إلا الْمُعَلَّ عُلْ الْمُعَلَّ وَلاَ عَلْمَا وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ تَسْسَا إِلَا عَلْمَا عَلْمَ الْمُعَلَّ وَلَا عَلْمَا الْمُعَلَّ وَلا عَلْمَا الْمُعَلَّ وَلا عَلْمَا ال

أَنْ يَشَاءَ المُصَدَّقُ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ فَتْحَاً فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . ( ابنُ جرير ، هق ) .

٦٦٠٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَامَ فِينَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : إِنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْكُمْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلٰكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ ، هَاتُوا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاً دِرْهَمَاً ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المائتَيْن شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَـالٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذٰلِكَ شَيْءً ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَـاءُ أَوْ سُقِيَ فَتْحَـأ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي الإِبِلِ فِي خَمْسِ شَاةً ، وَلَيْسَ فَيمَا دُونَ ذٰلِكَ شَيْءٌ ، وَفِي لَفْظٍ : وَلَيْسَ فِي أَرْبَعِ شَيْءٌ ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثٌ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ ، وَفِي خَمْس ِ وَعِشْـرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَم ِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةً طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِـدَةً فَفِيهَا جَـذَعَةُ إِلَى خَمْس وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حُوليٌّ (١) ، وَفِي أُرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءً ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعَاً وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءً ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةً ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَماثَةً ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَماثَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى المائتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى المائتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مائةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الشَّاءُ فَفِي كُلِّ مائةِ شَاةٍ شَاةً ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ِ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ خَشْيَةً الصَّدَقَةِ ، وَلَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ فَحْلًا وَلَا هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عُـوَارِ وَلَا تَيْسَاً إِلَّا أَنْ يَشَـاءَ

<sup>(</sup>١) خُوَلي: خصيب.

المُصَدَّقُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أُوْ شَاتَانِ » . ( ابنُ جرير وصحَّحَهُ ) .

مَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَال ِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمُ » . (ابنُ جرير) .

وَتَعَالَى قَدْ عَفَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ - يَعْنِي لَيْسَ فِيهَا زَكَاةً -» ( ابنُ جرير ) .

٦٦٠٧ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ : سَلْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَأِسْتَعْمِلَكَ عَلَى غِسَالَةِ ذُنِـوبِ
 المُسْلِمِينَ » . (ش ، وابنُ راهويه والْعَسكري فِي المواعظ وابنُ جرير وصحَّحَهُ ) .

٦٦٠٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غِسَالَةِ ذُنُوبِ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غِسَالَةِ ذُنُوبِ لِسَّتَعْمِلُكَ عَلَى غِسَالَةِ ذُنُوبِ المُسْلِمِينَ » . ( البزار وابنُ خزيمة كُ ) .

77.٩ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ رَجُلً : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! كَانَتْ لِي مَاثَةُ دِينَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ الآخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! كَانَ لِي دِينَارٌ فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَىٰ : كُلُّكُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءً ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ » . (حم والدَّورقي ) .

بَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَجُلُّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ : كَانَتْ لِي مَاثَةُ أُوقِيَّةٍ تَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرَةِ أُواقٍ ، وَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! كَانَتْ لِي مَاثَةُ وَيَنَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَادٍ ، فَقَالَ : كُلُّكُمْ قَدْ أَحْسَنَ وَأَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءً ، تَصَدَّقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِعُشُرِ مَالِهِ » . (ط والْحَارث وابنُ زنجویه حل ، ق ، وابنُ مردویه ) وَزَادَ : ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ (١) ) .

عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِلْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ : اذْهَبْ إِلَى أُمَّكَ فَقُلْ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِلْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ : اذْهَبْ إِلَى أُمَّكَ فَقُلْ لَهَا : تَرَكْتُ عِنْدَكِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ فَهَاتِ مِنْهَا دِرْهَمَا ، فَلَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : قَالَتْ إِنَّمَا تَرَكْتَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ لِللَّقِيقِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : لاَ يَصْدُقُ إِيمانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ بِما فِي يَدِ اللَّهِ أَوْنَقُ مِنْهُ بِما فِي يَدِهِ ، قُلْ لَهَا : ابْعَثِي بِالسِّتَّةِ دَرَاهِمَ ، فَبَعَثَتْ بِهَا إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا إلى السَّائِلِ ، قَالَ : فِمَا حَلَّ حَبُوتَهُ حَتَّىٰ مَرَّ بِهِ رَجُلُ مَعَهُ جَمَلُ يَبِيعَهُ ، فَقَالَ عَلِيًّ : بِكَم السَّائِلِ ، قَالَ : بِمَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَما ، فَقَالَ عِلِيًّ : اعْقِلْهُ عَلَي ، إِنَّا نُوَخِّرُكَ بِثَمَنِهِ السَّائِلِ ، قَالَ : بِمَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَما ، فَقَالَ عِلِيًّ : اعْقِلْهُ عَلَي ، إِنَا نُوَخِّرُكَ بِثَمَنِهِ السَّائِلِ ، فَقَالَ : لِمَنْ هٰذَا الْبَعِيرُ ؟ فَقَالَ عَلِيًّ : بِكَم اللَّهُ عَلَى ، إِنَّا نُوَخِّرُكَ بِثَمَنِهِ السَّعِيلُ ؟ قَالَ : بِمَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَما ، فَقَالَ عِلِيً : اعْقِلْهُ عَلَي ، إِنَّا نُوَخِّرُكَ بِثَمَنِهُ أَوْبَلُ رَجُلُ فَقَالَ : لِمَنْ هٰذَا الْبَعِيرُ ؟ فَقَالَ عَلِي . الْمَعَلَى الرَّجُلُ اللَّذِي أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ مِائَةً لِي ، فَقَالَ : يَمَا هُذَا الْبَعِيرُ وَمُعَلَى الرَّجُلُ اللَّذِي أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرُهُ مِائَةً لِي ، فَقَالَ : هَذَا اللّهُ عَلَى الرَّجُلُ اللّذِي أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرُهُ مِائَةً الْبَعِيرَ وَمُعَا إِنْ يَقِعْمُ اللّهُ عَلَى السَّالِهَ الْمُقَالَتُ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا الْمَتَيْنِ وَلَا الْمَالِهُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِ الْمُ الْمُقَالَتُ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا الْمَائِقِي وَلَى السَّعْمَلُ اللَّهُ عَلَى السَائِقُ اللَّهُ عَلَى السَّالِهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْولِ الْمُولُ الْمُ الللَّهُ الْمُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ ال

١٦٦٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قِيلَ لَهُ : مَا السَّخَاءُ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهُ ابْتِدَاءً ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ : فَحَيَاءُ وَتَكَرُّمُ » ، (كر) .

الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرُ ابْنَا أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٦.

فَذَكُرُوا الْمَعْرُوفَ ، فَقَالَ عَلِيَّ : الْمَعْرُوفَ حُصْنٌ مِنَ الْحُصُونِ ، وَكَنْزُ مِنَ الْكُنُوزِ ، فَلا يُزْهِدَنَكَ فِيهِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَدْ تُدْرِكُ بِشُكْرِ الشَّاكِرِ مَا أَضَاعَ الْكَفُورُ الْجَاحِدُ ، وَقَالَ جَعْفَرُ : يَا أَهْلَ المَعْرُوفِ إِلَى اصْطِنَاعِ مِنْ لِلطَّالِبِينَ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، لِأَنَّكَ إِذَا اصْطَنَعْتَ مَعْرُوفًا كَانَ لَكَ أَجْرُهُ وَفَخُرُهُ وَثَنَاؤُهُ مَا لَيْسَ لِلطَّالِبِينَ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، لِأَنَّكَ إِذَا اصْطَنَعْتَ مَعْرُوفًا كَانَ لَكَ أَجْرُهُ وَقَالَ الْعَبَّاسُ : وَمَحْدُهُ ، فَمَا بَالُكَ تَـطْلُبُ شُكْرَ مَا أَنَيْتَ إِلَى نَفْسِكَ مِنْ غَيْرِكَ ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ : الْمَعْرُوفِ أَحْصَنُ الْحُصُونِ وَأَعْظَمُ الْكُنُوزِ ، وَلَنْ يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثٍ : تَعْجِيلُهُ ، وَسَتْرُهُ ، وَقَالَ الْمَعْرُوفِ أَحْصَنُ الْحُصُونِ وَأَعْظَمُ الْكُنُوزِ ، وَلَنْ يَتِمُّ إِلَّا بِفَلَاثٍ : تَعْجِيلُهُ ، وَسَتْرُهُ ، وَقَالَ الْمَعْرُوفِ مَنْ الْحَجْرُوفِ مَوْرَفِ مَوْالًا فَعْرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ مَنْ الْحَوْرَةِ مَ اللّهُ وَقَالَ الْمَعْرُوفِ مَنْ الْحُورُ فَى الْاَخْرَةِ » . ( ابنُ النَّجُول كَاسْمِهِ ، فَقَالَ : المَعْرُوفِ فِي اللَّذِيَا أَهْلُ المَعْرُوفِ فِي الْأَخِرَةِ » . ( ابنُ النَّجُول كَاسْمِهِ ، وَأَهْلُ المَعْرُوفِ فِي اللَّذِيرَةِ » . ( ابنُ النَّجُول ) .

7118 - عَنْ عَلِيٌ بِنِ معبدٍ : حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بِنُ عبدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مِحَمَّدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ الْعرزمي عن أبي إسْحَاقَ السَّبيعيِّ عَنِ الأَصْبَغِ بِنِ نباتَةَ عَنْ عليٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كُنَّا عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بِنَ عَجِيبٍ كَانَ فِي بَنِي إَسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : وَمَا صَلَامٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا أُحَدُّثُكَ بِحَدِيثٍ عَجِيبٍ كَانَ فِي بَنِي إَسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَرَجَ حِمْيَرُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ مِتَصَيِّداً ، فَلَمَّا أَقْفَرَتْ بِهِ الأَرْضُ ، إِذَا حَيَّةٌ قَدِ السَّابَتْ بَيْنَ قَوَامٍ دَابِّتِهِ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَى ذَنَبِهَا فَقَالَتْ : يَا حِمْيَرُ ! أَعِذْنِي أَظَلَّكَ اللَّهُ فِي السَّابَتْ بَيْنَ قَوَامٍ دَابِّتِهِ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَى ذَنَبِهَا فَقَالَتْ : يَا حِمْيَرُ ! أَعِذْنِي أَظَلَّكَ اللَّهُ فِي السَّابَتْ بَيْنَ قَوَامٍ دَابِّتِهِ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَى ذَنَبِهَا فَقَالَتْ : يَا حِمْيَرُ ! أَعِذْنِي أَظَلَّكَ اللَّهُ فِي السَّابَتْ بَيْنَ قَوَامٍ دَابِّتِهِ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَى ذَنَبِهَا فَقَالَتْ : يَا حِمْيَرُ ! أَعِذْنِي أَظَلَّكَ اللَّهُ فِي السَّابِ أَوْ يَرْجَمَةِ سُفْيَانَ بِنِ عُينَيْةً ، فَأَجْتَمَع عِنْدَهُ اللّهُ إِنْ عَلَى فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ بِنِ عُينَيْةً ، فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ أَلْفُ إِنْسَانٍ أَوْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ، فَالْتَفَتَ فِي آخِو الْحَلِيدِ إِلَى رَجُلٍ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ : قُمْ حَدِّثِ الْقَوْمَ بِحَدِيثِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْقَوْمَ بِحَدِيثِ الْحَيْدِ ، فَقَالَ السَّهُ مُونَ عَيْنَهُ فَمَّ قَالَ : أَلَا فَاسْتَمِعُوا وَعُوا ، حَدَّتَنِي الرَّهُ وَلَا اللَّهُ وَشَالَ جُفُونَ عَيْنَهُ فَمَّ قَالَ : أَلَا فَاسْتَمِعُوا وَعُوا ، حَدَّتَنِي

أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُعْرَفُ بَابْن حِمْيَرَ وَكَانَ لَهُ وَرَعٌ وَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، وَكَانَ مِبْتَلَى بِالْقَنْصِ ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ يَتَصَيَّدُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ إِذْ عَرَضَتْ لَهُ حَيَّةُ فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّد بنَ حِمْيَرَ ! أَجِرْنِي أَجَارَكَ آللَّهُ ، فَقَالَ لَهَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ : مِنْ عَدُوٍّ قَدْ ظَلَمَنِي ، قَالَ لَهَا : وَأَيْنَ عَدُوُّكَ ؟ قَالَتْ لَهُ : وَرَائِي ، قَالَ لَهَا : وَمِنْ أَيِّ أُمَّةٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَفَتَحْتُ لَهَا رِدَائِي وَقُلْتُ : ادْخُلِي فِيهِ ، قَالَتْ : يَرَاني عَدُوِّي ، قَالَ : فَشِلْتُ طِمْرَيَّ وَقُلْتُ : ادْخُلِي بَيْنَ طِمْرَيَّ وَبَطْنِي ، قَالَتْ : يَرَانِي عَدُوِّي ، قُلْتُ لَهَا : فَمَا الَّذِي أَصْنَعُ بِكِ؟ قَالَتْ : إِنْ أَرَدْتَ اصْطِنَاعَ المَعْرُوفِ فَافْتَحْ لِي فَاكَ حَتَّىٰ أَنْسَابَ فِيهِ ، فَقُلْتُ : أَخْشَىٰ أَنْ تَقْتُلِينِي ، فَقَالَتْ : لَا وَآللَّهِ ! لَا أَقْتُلُكَ وَآللَّهُ شَاهِدٌ عَلَىَّ بِذَٰلِكَ وَمَلاَئِكَتُهُ وَأَنْبِيَاؤُهُ وَحَمَلَةُ عَرْشِهِ وَسُكَّانُ سَمْوَاتِهِ أَنْ لَا أَقْتُلَكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَفَتَحْتُ فَمِي فَانْسَابَتْ فِيهِ ، ثُمَّ مَضَيْتُ فَعَارَضَنِي رَجُلٌ مَعَهُ صَمْصَامَةً فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قُلْتُ : وَمَا تَشَاءُ ؟ قَالَ : هَلْ لَقِيتَ عَدُوِّي ؟ قُلْتُ : وَمَنْ عَدُوُّكَ ؟ قَالَ : حَيَّةً ، قُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا ، وَاسْتَغْفَرْتُ رَبِّي مِنْ قَوْلِي لَا ، مائَةَ مَرَّةٍ ، وَقَـدْ عَلِمْتُ أَنْ هِيَ ، ثُمَّ مَضَيْتُ قَلِيلًا فَـإِذَا بِهَا قَـدْ أَخْرَجَتْ رَأْسَهَا مِنْ فَمِي وَقَالَتْ : أَنْظُرْ هَلْ مَضَىٰ هٰذَا الْعَدُوُّ ، فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، فَقُلْتُ : لَمْ أَرَ أَحَدًا ، إِنْ أَرَدْت أَنْ تَخْرُجِي فَاخْرُجِي فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا ، فَقَالَتْ : الآنَ يَا مُحَمَّدُ! اخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَاحِدَةً مِنِ اثْنَتَيْنِ إِمَّا أَنْ أُفتَّتَ كَبِدَكَ ، وَإِمَّا أَنْ أَثْقُبَ فُؤَادَكَ فَأَدَعَكَ بِلا رُوحٍ ، فَقُلْتُ : يَا سُبْحَانَ آللَّهِ ! أَيْنَ الْعَهْدُ الَّذِي عَهِدْتِ إِلَيَّ ، وَالْيَمِين الَّذِي حَلَفْتِ لِي ، مَا أَسْرَعَ مَا نُسِيتِيهِ وَخُنْتِينِي ، قَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ مَا رَأَيْتُ أَحْمَقَ مِنْكَ ، لِمَ نَسِيتَ الْعَدَاوَةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِيكَ آدَمَ حَيْثُ أَخْرَجْتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ طَلَبْتَ اصْطِنَاعَ المَعْرُوفِ مَعَ غَيْرِ أَهْلِهِ ؟ قُلْتُ لَهَا : وَلَا بُدَّ أَنْ تَقْتُلِينَنِي ، قَالَتْ : لَا بُدَّ مِنْ ذٰلِكَ ، قُلْتُ لَهَا : فَأُمْهِلِينِي حَتَّىٰ آتِيَ تَحْتَ هٰذَا الجَبَلِ فَأُمَّهُ لِنَفْسِي مَوْضِعاً ، قَالَتْ : شَأَنُكَ وَمَا تُرِيدُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَمَضَيْتُ أُرِيدُ الْجَبَلَ وَقَدْ أَيِسْتُ مِنَ الْحَيَاةِ ، فَرَفَعْتُ طَرَفِي إِلَى السَّمَاءِ وَقُلْتُ : يَا لَطِيفُ ! يَا لَطِيفُ ! أَلْطُفْ بِي بِلُطْفِكَ

الْخَفِيِّ ، يَا لَطِيفُ يَا قَدِيرُ ! أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَوَيْتَ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ ، فَلَمْ يَعْلَمِ الْعَرْشُ أَيْنَ مُسْتَقَرُّكَ مِنْهُ ، يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيمُ ، يَا حَيٌّ يَا قَيُّومُ يَا ٱللَّهُ ! أَلاَ كَفَيْتَنِي هَٰذِهِ الْحَيَّةَ ، ثُمَّ مَشَيْتُ فَعَارَضَني رَجُلٌ صَبِيحُ الْوَجْهِ ، طَيِّبُ الرَّاثِحَةِ ، نَقِيُّ الثُّوبِ مِنَ الدَّرَنِ ، فَقَالَ لِي : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، قُلْتُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي ، قَالَ : مَا لِي أَرَاكَ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُكَ وَاضْطَّرَبَ كَوْنُكَ ؟ قُلْتُ : مِنْ عَدُوٍّ قَدْ ظَلَمَنِي ، قَالَ لِي : وَأَيْنَ عَدُوُّكَ ؟ قُلْتُ : فِي جَوْفِي ، قَالَ لِي : افْتَحْ فَاكَ فَفَتَحْتُ فَمِي ، فَوَضَعَ فِيهِ مِثْلَ وَرَقَةٍ زَيْتُونَةٍ خَضْرَاءَ ثُمَّ قَالَ : امْضَعْ وَابْلَعْ ، فَمَضَغْتُ وَبَلَعْتُ ، قَالَ مُحَمَّد : فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ مَغَصَنِي بَطْنِي ، وَدَارَتْ في بَطْنِي فَرَمَيْتُ بها مِنْ أَسْفَلَ قِطْعَةً ، وَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الْخَوْفِ ، فَتَعَلَّقْتُ بِالرَّجُلِ وَقُلْتُ : يَا أَخِي ! مَنْ أَنْتَ الَّذِي مَنَّ آللَّهُ عَلَيَّ بِكَ ؟ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ : أَلا تَعْرِفُنِي ؟ قُلْتُ : اللَّهُمَّ لا ، قَالَ : يَا مُحَمَّدَ بْنَ حِمْيَرَ ! إِنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ هٰذِهِ الْحَيَّةِ مَا كَانَ ، وَدَعَوْتَ بِذٰلِكَ الدُّعَاءِ ، ضَجَّتْ مَلَاثِكَةُ السَّبْعِ السَّمْوَاتِ إِلَى آللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي بِعَيْنِي كُلُّ مَا فَعَلَتِ الْحَيَّةُ بِعَبْدِي ، وَأَمَرَنِي شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَأَنَا يُقَالُ لِيَ الْمَعْرُوفُ ، مُسْتَقَرِّي فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَنِ انْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ فَخُذْ وَرَقَةً خَضْرَاءَ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَىٰ وَالْحَقْ بِهَا عَبْدِي مُحَمَّد بْنَ حِمْيَر ، يَا مُحَمَّدُ ! عَلَيْكَ بِاصْطِنَاع المَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَإِنَّهُ إِنْ ضَيَّعَهُ المُصْطَنَعُ إِلَيْهِ ، لَمْ يَضِعْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انْتَهَىٰ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحِليَةِ ) .

٦٦١٥ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « المَعْرُوفُ أَفْضَلُ الْكُنُوزِ ، وَأَحْصَنُ الْحُصُونِ ، لاَ يُزْهِدَنَكَ فِيهِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ ، فَقَدْ يَشْكُرْكَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ مِنْهُ مِنْكَ بِشُكْرٍ ، لاَ يُضَيِّعُ الْجُحُودُ الْكَافِرُ » . ( النرسي ) .

٦٦١٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِهِ لِخَلْقِهِ ، فَخَعَلَهُمْ لِلنَّاسِ وُجُوهَاً وَلِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ ، أُولْئِكَ

الْأَمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴿ النَّرْسِي ﴾ .

٦٦١٧ ـ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءً ﴾ .

(عب).

٦٦١٨ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، وَكَانَ مُعَاذُ وَشُرَيْحُ لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ ، .

( عب ) .

٦٦١٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَأَهْلِكَ مِنْ غَيْرٍ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ فَلَكَ ، وَمَا تَصَدُّقْتَ فَلَكَ ، وَمَا أَنْفَقْتَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَلْلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ ﴾ . (عب ، وعبد بن حميد وابنُ زنجويه فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ ، هب ) .

٢٦٢٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ أَوْدَعَ كَرِيمَا مَعْرُوفًا فَقَدِ اسْتَرَقَّهُ ، وَمَٰنْ أَوْلَى لَئِيمًا مَعْرُوفًا فَقَدِ اسْتَجْلَبَ عَدَاوَتَهُ ، أَلَا وَإِنَّ الصَّنَائِعَ لَأَهْلِ

السُّعَادَةِ ﴾ . ( ابنُ النُّجَار ) .

٦٦٢١ - عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا أَدْرِي أَيُّ النَّعْمَتَيْنِ أَعْظَمُ عَلَيٌّ مِنَّةً مِنْ رَبِّي : رَجُلُ بَذَلَ مُصَاصَ(١) وَجْهِهِ إِلَيَّ فَرَآنِي مَوْضِعَـاً لِحَاجَتِهِ، وَأَجْرَىٰ ٱللَّهُ قَضَاءَهَا أَوْ يَسَّرَهُ عَلَى يَدَيُّ ، وَلأَنْ أَقْضِيَ لِإمْرِىءٍ مُسْلِمٍ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَفِضَّةً ﴾ . (النرسي ) .

٦٦٢٢ - عَنْ عِيسَىٰ بنِ عَبِيدِ ٱللَّهِ الهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: ( أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأْتَانِ تَسْأَلَانِهِ : عَرَبِيَّةً وَمَوْلَاةً لَهَا ، فَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكُرِّ<sup>(١)</sup> مِنْ طَعَامٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا ، فَأَخَذَتِ المَوْلَاةُ الَّتِي أَعْطِيَتْ وَذَهَبَتْ ، وَقَالَتِ الْعَرَبِيَّةُ : يَا ۖ

<sup>(</sup>١) مُصاص: خالص كل شيء.

<sup>(</sup>٢) الكُرُّ: جنس من الثياب الغلاظ.

أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! تُعْطِيني مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ هٰذِهِ وَأَنَا عَرَبِيَّةً وَهِيَ مَوْلَاةً ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٍّ : إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ آللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلاً لِوَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْمَاقَ ) . (هن ) .

٦٦٢٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقَّ فِي صَـدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ أَوْ وَالِدُ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقً » . ( هق ) .

٦٦٢٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ تُوفِّيَ غَنِيَّانِ وَفَقِيرَانِ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَأِحَدِ الْغَنِيَّيْنِ : مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا تَرَكْتَ لِعِيَالِكَ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ خَلَقْتَنِي وَإِيَّاهُمْ سَوَاءً وَتَكَفَّلْتَ بِرِزْقِ كُلِّ دَابَّةٍ وَقُلْتَ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ آللَّهَ قَرْضَاً حَسَنَاً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾(١) فَقَدَّمْتُ لِهٰذَا وَعَلِمْتُ أَنَّكَ مُرْزِقٌ عِيَالِي مِنْ بَعْدِي ، فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَلَوْ تَعْلَمُ مَالَكَ عِنْدِي لَضَحِكْتَ كَثِيراً وَلَبَكَيْتَ قَلِيلًا ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْغَنِيِّ الآخر : مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا تَرَكْتَ لِعِيَالِكَ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! كَانَ لِي عِيَالٌ تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِمُ الْعَيْلَةَ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَلَمْ أَخْلُقْكَ وَإِيَّاهُمْ سَوَاءً ، وَتَكَلَّفْتُ بِرِزْقِ كُلِّ دَابَّةٍ ؟ فَقَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِمُ الْعَيْلَةَ ، قَالَ : قَدْ أَصَابَهُمْ مَا خَذِرْتَ عَلَيْهِمْ فَاذْهَبْ ، فَلَوْ تَعْلَمُ مَا لَكَ عِنْدِي لَضَحِكْتَ قَلِيلًا وَلَبَكِيتَ كَثِيرًا ، وَقَالَ لِإَحْدِ الْفَقِيرَيْن : مَا قَدُّمْتِ لِنَفْسِكَ وَمَا تَرَكْتَ لِعِيَالِكَ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ خَلَقْتَنِي صَحِيحًا فَصِيحاً وَعَلَّمْتَنِي أَسْمَاءَكَ وَدُعَاءَكَ ، وَلَوْ كُنْتَ أَكْثَرْتَ لِي لَخَشِيتُ أَنْ يُشْغِلَنِي عَنْ طَاعَتِكَ ، فَقَدْ رَضِيتُ عَنْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : وَأَنَا رَاضِ عَنْكَ ، فَاذْهَبْ فَلَوْ تَعْلَمُ مَا لَكَ عِنْدِي لَضَحِكْتَ كَثِيرًا وَلَبَكِيتَ قَلِيلًا ، وَقَالَ لِلْفَقِيرِ الآخِرِ : مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا تَرَكْتَ لِعِيَالِكَ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَعْطَيْتَنِي شَيْئاً تَسْأَلُنِي عَنْهُ ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَخْلُقْكَ صَحِيحاً فَصِيحاً ، وَخَلَقْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً ، وَقُلْتُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنِّي

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٥٧.

نَسِيتُ . قَالَ : وَأَنَا أَنْسَاكَ الْيَوْمَ فَاذْهَبْ ، فَلَوْ تَعْلَمُ مَا لَـكَ عِنْدِي لَضَحِكْتَ قَلِيلًا وَلَبَكِيتَ كَثِيرًا ﴾ . ( ابنُ جرير ) .

7170 عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ خَرَجْتُ فِي غَدَاةٍ شَاتِيَةٍ مِنْ بَيْتِي جَائِعًا عَرْضَاً(') قَدْ أَذْلَقَنِي الْبَرْدُ ، فَأَخَدْتُ إِهَابًا مَقْطُوعًا كَانَ عِنْدَنَا فَجَبَبْتُهُ ثُمَّ أَذْخَلْتُهُ فِي عُنْقِي ، ثُمَّ حَزَمْتُهُ عَلَى صَدْدِي أَسْتَدْفِيءُ بِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ آكُلُ مِنْهُ ، وَلَوْ عَلَيْقِي الْمَدِينَةِ فَاطَلَعْتُ إِلَى كَانَ فِي بَيْتِي الْمَدِينَةِ فَاطَلَعْتُ إِلَى كَانَ فِي بَيْتِي الْمَدِينَةِ فَاطَلَعْتُ إِلَى كَانَ فِي بَيْتِي الْمَدِينَةِ فَاطَلَعْتُ إِلَى يَهُودِيًّ فِي حَائِطٍ مِنْ ثُغْرَةٍ جِدَارِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيًّ ! هَلْ لَكَ فِي كُلِّ دَلُو يَهُودِيًّ فِي حَائِطٍ مِنْ ثُغْرَةٍ جِدَارِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيًّ ! هَلْ لَكَ فِي كُلِّ دَلُو يَتُمْرَةٍ ؟ فَقُلْتُ : نَعْمْ ، فَافْتَحِ الْحَائِطَ ، فَفَتَحَ لِي فَذَحَلْتُ ، فَأَكَلْتُهُنَّ ثُمَّ كَرَعْتُ فِي بِتَمْرَةٍ ؟ فَقُلْتُ الْمَانِي تَمْرَةً حَتَّى امْتَلَاثُ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو فِي عِصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَاطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ فِي بُرُدَةٍ لَهُ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْهٍ ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابِهِ ، فَاطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ فِي بُرُدَةٍ لَهُ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْهٍ ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابِهِ ، فَاطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ فِي بُرُدَةٍ لَهُ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابِه ، فَاطَلِعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ فِي بُومَ عَلَيْهَا فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَمُعْتَلِ خَيْرُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَا النَّيْقِمَ ، نُكْفَى المُؤْنَةَ وَنَتَفَرَعُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : لاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنَةَ وَنَتَقَرَعُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْهُ مَنْكُمْ يَوْمَئِذٍ » . ( ابن راهويه وهناد ت ، وَقَالَ : حسن غريبٌ ، بَلُونَ مُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُا فَذَرَعُمْ فَي وَاللَتْ الْحَالَةُ فَاللَتْ عَلَى الْمُؤْنَةُ وَنَقَوْمُ فَلَكُ وَلَعُلُو الْعَلَيْ الْمَرْفُونَةُ وَلَقُومٌ فَيْلُ الْمُؤْنَةُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَا عَلَى الْمُؤْنَةُ وَلَقَلَ عَلَمُ الْمُؤْنَةُ وَلَقَلَ : وَعَلَى الْمُؤْنَةُ وَلَا الْعَلَعُلُولُ الْمُعْمِ لِعُمُ الْمُؤْنَة

٦٦٢٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنى اسْتَكْثَرَ بِهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَضْفَةٌ مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ! وَمَا ظَهْرُ غِنى ؟ قَالَ : عَشَاءُ لَيْلةٍ » . (عم ، قط ، عق ، والْعَسكري فِي المواعظ ، ص ) .

<sup>(</sup>١) حَرِضًا: أشفى على الهلاك.

٦٦٢٧ - عَنْ سعيد بن عبدِ الرَّحْمٰن قَالَ : ﴿ كُنْتُ مَعَ مُوسَىٰ بن عبدِ آللَّهِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بِمَكَّةَ وَقَدْ نَفِدَتْ نَفَقَتِي فَقَالَ لِي بَعْضُ وَلَدِ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ : مَنْ تُؤَمِّلُ لِمَا نَزَلَ بِكَ ؟ فَقُلْتُ : مُوسَىٰ بنَ عَبْدِ ٱللَّهِ ، فَقَالَ : إِذَاً لاَ تُقْضَىٰ حَاجَتُكَ ، وَلاَ تَنْجَحُ طِلْبَتُكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَأِنِّي وَجَدْتُ فِي كُتُبِ آبَائِي يَقُولُ ٱللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَمَجْدِي وَارْتِفَاعِي فِي أَعْلَى مَكَانِي لأَقْطَعَنَّ أَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّل غَيْري بِالإِيَاسِ وَلَّاكْسُونَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ عِنْدَ النَّاسَ ، وَلْأَنَحْيَنَّهُ مِنْ قُرْبِي ، وَلَا بْعِدَنَّهُ مِنْ فَصْلِي ، أَيُؤَمِّلُ فِي الشَّدَائِدِ غَيْرِي وَأَنَا الْحَيُّ ؟ وَيُرَجَّى غَيْرِي وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ قَرَعَتْهُ نَاثِبَةً مِنْ مَخْلُوقٍ لَمْ يَمْلِكْ كَشْفَهَا غَيْرِي، فَمَا لِي أَرَاهُ بِأَمَلِهِ مُعْرِضًا عَنِّي ؟ وَمَا لِي أَرَاهُ لَاهِيَا عَنِّي ، أَعْطَيْتُهُ بِجُودِي وكَرَمِي مَا لَمْ يَسْأَلْنِي وَيْسَأَلُ غَيْرِي ، أَبْدَأُ بِالْعَطِيَّةِ قَبْلَ المَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أَسْأَلُ أَفَلَا أَجُودُ ، أَبَخِيلُ أَنَا فَيُبْخِلُنِي عَبْدِي ، أَوَ لَيْسَ الْجُودُ وَالْكَرَمُ لِي ؟ أَوَ لَيْسَ الْفَضْلُ وَالرَّحْمَةُ وَالْخَيْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِيَدِي ؟ فَمَنْ يُعْطِهَا دُونِي ، أَفَلا ۚ يَخْشَىٰ المُؤَمِّلُونَ أَنْ يُؤَمِّلُوا غَيْرِي ؟ فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمْوَاتِي وَأَهْلَ أَرْضِي أَمَّلُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِيعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ مُلْكِي مِثْلَ عُضُو بَعُوضَةٍ ، وَكَيْفَ يَنْتَقِصُ مُلْكُ أَنَا قَيِّمُهُ ، فَيَا بُؤْسَاً لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبْنِي ، فَقُلْتُ : يَا ابْنَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَتْلُ عَلَى هَٰذَا الْحَدِيثَ ، فَلاَ سَأَلْتُ أَحَدًا بَعْدَ هٰذَا حَاجَةً » . ( ابنُ النَّجَّارِ ) .

٦٦٢٨ عنْ عبدِ آللّهِ بنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا طَلَبْتَ حَاجَةً فَأَرَدْتَ أَنْ تَنْجَحَ فَقُلْ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ » . (ش وابنُ حرير) .

مَنْ أَنسٍ قَالَ : « كُنَّا جُلُوسَاً عِنْـ لَانَّبِي ﷺ إِذْ أَقْبَـلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ شَيْءٌ مُغَطَّىٰ دَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ لَبَنُ ، فَخَرَجَ

رَسُولُ آللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَدَارَهُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيٌّ فَقَالَ : جَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً ، أَمَا إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِأَخِيهِ المُسْلِمِ : جَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً فَقَدْ بَالَغَ فِي الدُّعَاءِ » . (كر) .

وَمَضَانَ ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةً وَقَدْ كَحَّلَتْهُ وَمَلَّاتْ عَيْنَيْهِ كُحْلًا » . ( الْحَارِث ) .

٦٦٣١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا بِالمُوسَىٰ إِلَّا عِنْدَ الْحِجَامَةِ » . (طس وابن منده في غرائب شعبةِ وابن النَّجَارِ ، كر ، وسنده ضَعِيفٌ ) .

٦٦٣٧ - عَنْ عَمرو بنِ قَيْسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَا زَادَهُ إِلَّا طَهَارَةً - يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ وَالظَّفْرِ -» . ( مسدد ) .

٦٦٣٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمْيسِ ، الْخَمِيسِ ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيُّ ! قَصُّ الظُّفْرِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ يَوْمَ الْخَمْيسِ ، وَالْغَسْلُ وَالطِّيبُ وَاللَّبَاسُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ » . ( أَبُو الْقَاسِم إسماعيل بن محمَّد التَّيمي فِي مسلسلاتِهِ وَالدَّيلمي ) .

الله عَنْهُ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِي يَدِهِ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْ : مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : فَاتّخَذَهُ فَاتَخَذَهُ مِنْ شَبَهٍ ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ : مَا لِي أَرَىٰ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ، قَالَ : فَاتّخَذَهُ مِنْ شَبَهٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ : مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ : مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى : اتَجِذْهُ مِنْ فِضَةٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا » . ( المخلصي فِي حَدِيثِهِ ) .

مَّ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : « كَانَ لِعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ يَتَخَتَّمُ بِهَا : يَاقُوتُ لِنَيْلِهِ ، فَيْرُوزَجُ لِنَصْرِهِ ، حَدِيدٌ صِينِيٍّ لِقُوتِهِ ، عَقِيقٌ

لِحِوْزِهِ ، وَكَانَ نَقْشُ الْيَاقُوتِ : لاَ إِلَٰهُ المَلِكُ الْحَقُ المُبِينُ ، وَنَقْشُ الْفَقِيقِ : الْفَيْرُوزَجِ : آللَّهُ المَلِكُ ، وَنَقْشُ الْعَقِيقِ : الْفَيْرُوزَجِ : آللَّهُ المَلِكُ ، وَنَقْشُ الْعَقِيقِ : ثَلَاثَةُ أَسْطُو : مَا شَاءَ آللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِآللَّهِ أَسْتَغْفِرُ آللَّهَ » . (ك ، في تَارِيخِهِ وَالصَّابُونِي ثَلَاثَةُ أَسْطُو : مَا شَاءَ آللَّهُ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِآللَّهِ أَسْتَغْفِرُ آللَّهَ » . (ك ، في تَارِيخِهِ وَالصَّابُونِي فِي المَاثَتَيْنِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ السَّلْمِي فِي أَمَالِيهِ ، وَفِيهِ : أَبُو جعفر محمَّد بن في المَاثَتَيْنِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ السَّلْمِي فِي أَمَالِيهِ ، وَفِيهِ : أَبُو جعفر محمَّد بن أَحمد بن سعيد الرَّازي ، ضعَفَهُ قط ) .

٦٦٣٦ - عَنْ عبدِ آللَّهِ بنِ نَافِعٍ عَنْ عَاصِم بنِ عُمَرَ بنِ حَفْصِ عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي شِمَالِهِمْ » . ( ابنُ النَّجَارِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ وَقَعَ فِي الإِسْنَادِ وَهُمَّ ، وَإِنَّهُ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي الإِسْنَادِ وَهُمَّ ، وَإِنَّهُ عَنْ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبِ فَيكُونُ مُرْسَلًا ) .

٦٦٣٧ - عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ خَاتَمَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ : نِعْمَ الْقَادِرُ آللَّهُ ، وَكَانَ خَاتَمُ الْحُسَيْنِ عَقَلْتَ فَاعْمَلْ » . ( الدَّينوري ) .

١٦٣٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَىٰ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْوُسْطَىٰ » . ( الْكجى ) .

77٣٩ = عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هٰذِهِ أَوْ فِي هٰذِهِ ، لإِصْبَعِهِ : السَّبَّابَةِ وَالإِبْهَامِ وَالْوُسْطَىٰ » . (ط ، والْحميدي ، حم ، والْعدني ، خ ، م ، د ، ت ، ن ، هـ ، ع ، والْكجي وأَبُو عُوانَةَ وابنُ منده فِي غُرائب شعبةَ حب ، هب ) .

١٦٤٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ).
 (د، ت، فِي الشَّمَائِلِ ن، حب، هب).

٦٦٤١ - عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

وَيَجْعَلُ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفَّهِ ﴾ . (ض) .

اللَّه عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَنْ أَبُسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ المِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ». (د، ت، وَقَالَ: حسنُ صحِيحٌ، ن، هـ، والطَّحاوي حب، ق، ص).

المُلْكُ عَنْ أَبِي جعفرٍ قَالَ : «كَانَ نَقْشُ خَاتَم ِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : المُلْكُ لِلَّهِ » . (عب ، وابنُ سعد ، كر) .

١٦٤٤ - عَنْ مُحَمَّد بنِ الْحَنفِيَّةِ قَالَ : « اخْتَضَبَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحِنَّاءِ مَرَّةً
 ثُمَّ تَرَكَ » . ( ابنُ سعد وَأَبُو نَعِيم فِي المَعرفَةِ ) .

٦٦٤٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَأَنْ أُطْلِيَ بِجِوَاءِ (١) قِدْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطْلِيَ بِجِوَاءِ (١) قِدْرٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطْلِيَ بِزَعْفَرَانٍ » . ( أَبُو عُبيد فِي الْغَرِيبِ ) .

٦٦٤٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَطْيَبُ رِيحِ الْأَرْضِ الْهِنْدُ ، هَبَطَ بِها آدَمُ ، وَعَلِقَ شَجَرهَا مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ » . ( ابنُ جريرٍ ك ، هق فِي الْبَعثِ كر ) .

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلُ مُتَخَلِّقٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ! سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ! سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضْتَ عَنِي ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ لَجَمْرَةٌ (٢)» . (طس) .

٦٦٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَايِعَهُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ فَأَبَىٰ أَنْ يُبَايِعَهُ ، فَذَهَبَ فَغَسَلَ عَنْهُ أَثَرَ الْخَلُوقِ ثُمَّ جَاءَ فَبَايَعَهُ » . ( الْبزار ) .

٦٦٤٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَتْ هَاجَرُ لِسَارَةَ ، فَأَعْطَتْ هَاجَرَ

<sup>(</sup>١) جواء: وعاء القدر.

<sup>(</sup>٢) جمرة: تقطيب الجبين.

إِبْرَاهِيمَ ، فَاسْتَبَقَ إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ فَسَبَقَهُ إِسْمَاعِيلُ ، فَجَلَسَ فِي حِجْرِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ سَارَةُ : وَآللَّهِ لَأُغَيِّرَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْرَافٍ ، فَخَشِيَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ تَجْدَعَها ، أَوْ تَخْرِمَ أَذُنَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ لَكِ أَنْ تَفْعَلِي شَيْئًا وَتُبْرَثِي مِنْ يَمِينِكِ ؟ شُقِّي أَذُنَيْهَا وَتُخَفِّضِيهَا فَكَانَ أَوَّلُ الْخِفَاضِ هٰذَا » . (هب) .

رَصُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي ، فَاإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْوَجْهِ وَأَرْضَىٰ لِلرَّوْجِ ، فَالَّهُ أَحْسَنُ لِلْوَجْهِ وَأَرْضَىٰ لِلزَّوْجِ ، (خط).

٦٦٥١ ـ عَنْ حسينِ بنِ عبدِ آللَّهِ قَالَ : ﴿ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهَا مِسْكَةٌ مِنْ عَاجٍ وَفِي عُنُقِهَا خَيْطٌ فِيهِ خَـرَزُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي حَـدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَرِهَ التَّعَطُّلَ لِلنِّسَاءِ ﴾ . (سمويه ) .

٦٦٥٢ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ : يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ اللَّهَ عَنْ عَلَى كُورِكَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ ﴾ .
 ﴿ عويس فِي جزئِهِ ﴾ .

٦٦٥٣ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَا تُسَافِرُوا فِي الْمَحَاقِ ، وَلَا بِنُزُولِ الْقَمَرِ فِي الْعَقْرَبِ ، . ( أَبُو الحسن بن محمَّد بن حُبيش ٍ الدَّينوري فِي حديثِهِ ) .

٦٦٥٤ عَنْ عبدِ آللّهِ بنِ محمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَكَادُ تُظْلِمُ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّىٰ ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ : هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ﴾ . (ابنُ جريرٍ) -

٦٦٥٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ : اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَسِيرُ » (حم وابنُ جرير ، وصَحَّحهُ ) .

٦٦٥٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ يُصَلِّي رَخْعَتَيْن » . ( طس ) .

٦٦٥٧ - عَنْ عبدِ آللَّهِ بنِ محمَّدٍ بنِ عُمَرَ بنِ عَليَّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسِيرُ حَتَّىٰ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَظْلَمَ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ عَلَى أَثْرِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ » . (د، ن ، عم ، ع ، ص ، ولفظ (ع» فَيُصَلِّي المَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّىٰ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ : هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ) .

٦٦٥٨ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : « مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِما يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . ( رسته ) .

١٩٥٩ - عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ :
 وقضَىٰ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ بِالْجِوَارِ » . (عب، حم، والدورقي) .

١٦٦٠ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَةً ، فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي » .
 (ق) .

٦٦٦١ - عَنْ حَنَشٍ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرَىٰ الْحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ ﴾ .
 ( الشَّافعي ، ق ) .

٦٦٦٢ - عَنْ جَعْفَر بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
 ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي ﴾ . (ق) .

٦٦٦٣ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْشُهُودِ ﴾ .
 (ق) .

٦٦٦٤ - عَنْ عَلْقَمَة : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَقْلَفِ(١)» .
 (ق) .

٦٦٦٥ - عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ : ﴿ خَرَجَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ إِلَى السُّوقِ ، فَإِذَا هُوَ بِنَصْرَانِيِّ يَبِيعُ دِرْعًا ، فَعَرَفَ عَلِيٌّ الدِّرْعَ فَقَالَ : هٰذِهِ دِرْعِي ، بَيْنِي وَيَيْنَكَ قَاضِي المُسْلِمِينَ ، وَكَانَ قَاضِي المُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ ، كَانَ عَلِيٌّ اسْتَقْضَاهُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ شُرَيْحُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَجْلَسَ عَلِيًّا فِي مَجْلِسِهِ وَجَلَسَ شُرَيْحٌ قُدًّامَهُ إِلَى جَنْبِ النَّصْرَانِيِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَا يَا شُرَيْحُ ! لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمَا لَقَعَدْتُ مَعَهُ مَجْلِسَ الْخَصْمِ ، وَلَٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ ، وَأَلْجِئُوهُمْ إلى مَضَاثِقِ الطُّرُقِ ، وَصَغِّرُوهُمْ كَمَا صَغَّرَهُمُ آللَّهُ ، اقْض بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَـا شُرَيْحُ فَقَالَ شُرَيْحُ : مَا يَقُولُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : هٰذِهِ دِرْعِي وَقَعَتْ مِنِّي مُنْذُ زَمَانٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانِي ؟ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : مَا أَكَذَّبُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، الدَّرْعُ دِرْعِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَا أَرَىٰ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ ، فَهَلْ مِنْ بَيَّنَةٍ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : صَدَقَ شُرَيْحٌ ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هٰذِهِ أَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأُمِيرُ المُؤْمِنِينَ يَجِيءُ إلى قَاضِيهِ ، وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ ، هِيَ وَآللَّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! دِرْعُكَ ، اتَّبَعْتُكَ مَعَ الْجَيْسُ ِ وَقَدْ زَالَتْ عَنْ جَمَلِكَ الْأَوْرَقِ فَأَخَذْتُهَا ، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا آللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ۚ رَسُولُ ٱللَّهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِذْ أَسْلَمْتَ فَهِيَ لَكَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَس عَتِيقٍ ، . (ق، كر).

٦٦٦٦ - عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ : « ضَاعَ دِرْعٌ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَأَصَابَهَا رَجُلٌ فَبَاعَهَا ، فَعُرِفَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَشَهِدَ لِعَلِيٍّ الْحَسَنُ وَمُوْلَاهُ قُنْبُر ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعَلِيٍّ : زِدْنِي شَاهِدَاً مَكَانَ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : لِعَلِيٍّ الْحَسَنُ وَمُوْلَاهُ قُنْبُر ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعَلِيٍّ : زِدْنِي شَاهِدَاً مَكَانَ الْحَسَنِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) الأقلف: الذي لم يختن.

أَتَرُد شَهَادَةَ الْحَسَنِ ؟ قَالَ : لا ، وَلٰكِنِّي حَفِظْتُ عَنْكَ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ » . (كر) .

١٦٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةً » . (مسدد) .

٦٦٦٨ - عَنِ الْأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ عَنْ أَشْيَاخِهِ : ﴿ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ الْأَعْمَىٰ فِي سَرِقَةٍ » . (عب) .

١٦٦٩ - عَنْ عَبدِ آللَّهِ بنِ نَجِيٍّ : (أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ المَوْأَةِ الْمَوْلَةِ وَحْدَهَا فِي الْاسْتِهْلَالِ ِ » . (عب ، ص ، ق وضَعَّفَهُ ) .

• ٦٦٧٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتاً فِي دِرْهَم حَتَّىٰ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلُ » . (عب) .

٦٦٧١ - عَنْ عَلِيَّ بِنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ بَعْتُهُ إِلَى عَشِيرَتِهِ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ وَعَرَّفُوهُ ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ » . ( هق ) .

٦٦٧٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا بَعَثَ آللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا صَبِيحَ الْوَجْهِ ، كَرِيمَ الْحَسَبِ ، كَرِيمَ الْحَسَبِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ صَبِيحَ الْوَجْهِ ، كَرِيمَ الْحَسَبِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، مَادًّا لَيْسَ لَهُ تَرْجِيعٌ ﴾ . ( ابْنُ مردویه وأبو سعید الأعرابي في مُعْجَمِهِ وَالْخرائِطِيُّ فِي اعْتِلال ِ الْقُلوب ) .

٦٦٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « تُوفِّيَ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ لِاثْنَتْنِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ الْخَمِيسِ إِذَا نَحْنُ بِشَيْخٍ لِاثْنَتَي عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ الْخَمِيسِ إِذَا نَحْنُ بِشَيْخٍ قَدْ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! صِفْ لِي صِفَاتٍ قَدْ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! صِفْ لِي صِفَاتٍ

رَسُولِ آلِلّهِ ﷺ كَأْنَي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِي وَأَمِّي ، لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلاَ يَالْفَصِيرِ ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، أَبْيَضَ مُشَرَّبًا بِحُمْرَةٍ ، جَعْدَ المَفْرِقِ ، شَعْرُهُ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ ، صَلْتَ الْجَبِينِ ، وَاضِحَ الْخَدَّيْنِ ، مَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، سَبْطَ الأَشْفَارِ ، أَقْنَى الأَنْفِ ، دَقِيقَ المَسْرُبَةِ ، مُفَلِّجَ النَّنَايَا ، كَثَّ اللَّحْيَةِ كَأَنَّ عُنُقَهُ الْمُشْفَادِ ، أَقْنَى الأَنْفِ ، دَقِيقَ المَسْرُبَةِ ، مُفَلِّجَ النَّنَايَا ، كَثَّ اللَّحْيَةِ كَالْ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَةٍ ، كَأَنَّ الذَّهَبَ يَجْرِي فِي تَرَاقِيهِ ، عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللَّوْلُؤِ ، شَيْنُ الْكَفَيْنِ إِبْرِيقُ فِضَةٍ ، كَأَنَّ الذَّهَبَ يَجْرِي فِي تَرَاقِيهِ ، عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللَّوْلُؤِ ، شَيْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، لَهُ شَعْرَاتُ مَا بَيْنَ لَبَّتِهِ وَصَدْرِهِ تَجْرِي كَالْقَضِيبِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى بَطْنِهِ وَلاَ عَلَى ظَهْرِهِ شَعْرَاتُ عَيْرُهَا ، يَفُوحُ مِنْهُ رِيحُ المِسْكِ ، إِذَا قَامَ غَمَرَ النَّاسَ ، وَإِذَا مَشَىٰ عَلَى ظَهْرِهِ شَعْرَاتُ عَيْرُهَا ، يَفُوحُ مِنْهُ رِيحُ المِسْكِ ، إِذَا قَامَ غَمَرَ النَّاسَ ، وَإِذَا مَشَىٰ عَلَى طَهْرِهِ شَعْرَاتُ عَيْرُهَا ، يَفُوحُ مِنْهُ رِيحُ المِسْكِ ، إِذَا قَامَ عَمَرَ النَّاسَ ، وَإِذَا مَشَىٰ عَلَى النَّاسَ عَلَيْ وَلا النَّاسَ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْ الْحَبْرُ : يَا عَلِي النَّاسِ كَفًا ، لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مِنْلُهُ أَبْدَا ، فَقَالَ الْحَبْرُ : يَا عَلِي لا إِنِّي أَصَبْتُ فِي التَّوْرَاةِ هٰذِهِ السَّمَ وَلَا يَكُونُ بَعْدَ أَنْهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ وَالَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُصَدَّذًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْ مُحْمَدًا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ مُحْمَدًا وَالْمَامِ اللْعَلَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْ

٦٦٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، فَإِنِّي لَأَخْطُبُ يَوْماً عَلَى النَّاسِ وَحبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَاقِفٌ فِي يَدِهِ سِفْرٌ يَنْظُرُ فِيهِ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : صِفْ لَنَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ عَلِيٍّ : رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ ، هُو رَجِلُ الشَّعْرِ أَسْوَدُهُ ، ضَحْمُ الرَّأْسِ ، مُشَرَّبٌ بِحُمْرَةٍ ، عَظِيمُ الْكَرَادِيسِ ، شَشْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلُ المَسْرُبَةِ - وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّحْرِ إِلَى السَّرَّةِ - ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ ، وَلُقَ الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّحْرِ إِلَى السَّرَّةِ - ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ ، وَلَيْ السَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّحْرِ إِلَى السَّرَّةِ - ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ ، وَلَيْ مَنْ الْمَحْرِ اللَّي الْحَبْرُ : وَمَاذَا ؟ قَالَ عَلِي : ثُمَّ سَكَتُ ، فَقَالَ لِي الْحَبْرُ : وَمَاذَا ؟ قَالَ عَلِي : هُوَ اللَّذِي يَكُونُ فِي النَّحْرُ : فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةً ، حَسَنُ اللَّحْيَةِ ، حَسَنُ الْفَمِ ، تَامُ هُذَا مَا يَحْضُرُنِي ، فَقَالَ الْحَبْرُ : فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةً ، حَسَنُ اللَّحْيَةِ ، حَسَنُ الْفَمْ ، تَامُ الْخُبُونُ نَ يُقْبِلُ جَمِيعاً ، وَيُلْبِرُ جَمِيعاً ، فَقَالَ عَلِيَّ : هٰذِهِ وَاللَّهِ صِفَتُهُ ، فَقَالَ الْحَبْرُ : وَفِيهِ حَيَاءُ فَقَالَ عَلِيَّ : هُو الَّذِي قُلْتُ وَقِيهِ عَيَاءُ فَقَالَ عَلِيَّ : هُو الَّذِي قُلْتُ وَقَالَ عَلِيَّ : هُو الَّذِي قُلْلُ عَلِي : هُو اللَّذِي قُلْلُ عَلِي : هُو اللَّذِي قُلْلُ عَلَى الْحَبْرُ ، قَالَ عَلِيَّ : هُو اللَّذِي قُلَلَ عَلِيَّ : هُو اللَّذِي قُلْلُ عَلَى الْحَبْرُ ، وَفِيهِ حَيَاءُ فَقَالَ عَلِي : هُو الَّذِي قُلْلُ عَلَى الْحَرْدُ ، قَالَ عَلِي : وَمَا هُو ؟ قَالَ الْحَبْرُ : وَفِيهِ حَيَاءُ فَقَالَ عَلِيَّ : هُو اللَّذِي وَلِي اللْعَلِي الْحَبْرُ ، وَالْمَا الْحَبْرُ ، وَلَيْهِ عَنَا الْعَلْعَلِي الْعَلْعَلِي الْعَلْعَلِي الْعَلْعُ الْعَلْعُ اللْعَلْعُ اللْعَرْدُ الْعَمْ اللَّذِي اللَّهُ الْعَلْعُ الْعَلْعُ

لَكَ : كَأَنَّمَا يَنْزِلُ مِنْ صَبَبٍ ، قَالَ الْحَبْرُ : فَإِنِّي أَجِدُ هٰذِهِ الصَّفَةَ فِي سِفْرِ آبَائِي ، وَنَجِدُهُ يُبْعَثُ مِنْ حَرَمِ آللَّهِ وَأَمْنِهِ ، وَمَوْضِعِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يُهَاجِرُ إِلَى حَرَم يُحَرِّمُهُ هُو ، وَتَكُونُ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ الْحَرَمِ الَّذِي حَرَّمَ آللَّهُ ، وَنَجِدُ أَنْصَارَهُ الَّذِينَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ قَوْمَا وَتَكُونُ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ الْحَرَمِ الَّذِي حَرَّمَ آللَّهُ ، وَنَجِدُ أَنْصَارَهُ اللَّذِينَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ قَوْمَا مِنْ وَلَدِ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ أَهْلَ نَحْل وَأَهْلُ الأَرْضِ قَبْلَهُمْ يَهُودُ ، فَقَالَ عَلِيًّ : هُو هُو رَسُولُ آللَّهِ ، فَقَالَ الْحَبْرُ : فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِي وَأَنَّهُ رَسُولُ آللَّهِ ، وَأَنَّهُ أَرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولُ آللَّهِ ، فَقَالَ الْحَبْرُ : فَإِنِّي أَمُوتُ ، وَعَلَيْهِ أَبْعَثُ إِنْ شَاءَ آللَّهُ » . ( ابنُ سعلا كَافَةً ، فَعَلٰى ذٰلِكَ أَحْيَىٰ ، وَعَلَيْهِ أَمُوتُ ، وَعَلَيْهِ أَبْعَثُ إِنْ شَاءَ آللَّهُ » . ( ابنُ سعلا كر ) .